## الاقتراح

في علم أُصول النحو لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)

> قرأه وعلق عليه الدكتور محمود سليمان ياقوت كلية الآداب ـ جامعة طنطا

٢٠٠١ - ٢٠٠٢م

دار المعرفة الجامعية ٤٠ شسوتير- الأزاريطة - ٢٤٠١٦٠ ٢٨٧ شقنال السويس - الشاطبيت ٢٨٧٢١٥٦ 4 ; **♦** ;

## ويتخطأ المخالفاني

﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾

بســـم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد ...

فإن كتاب ( الاقتراح في علم أصول النحو ) لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ) من المصادر المهمة التي نستطيع الإفادة منها في معرفة ما يتصل بأدلة النحو ، أو أصوله الأربعة ، وهي : السماع أو النقل ، والقياس ، والإجماع ، واستصحاب الحال ؛ لأن هذا العالم الجليل استطاع أن يجمع ما يتصل بتلك الأصول بطريقة علمية منظمة ، معتمدًا في ذلك على المصادر الأصيلة التي وضعها السابقون عليه من النحويين ، والتي تتصل بعلم أصول النحو اتصالاً مباشرًا .

ولم يقتصر السيوطي في ( الاقتراح ) على العرض لأصول النحو الأربعة ؛ وإنما تجاوزها إلى الحديث عن بعض الأمور التي تساعد في فهم تلك الأصول والإلمام بها ، ومن أمثلتها المقدمات التي بدأ بها كستابه ، وهسي تضم عشر مسائل تدور حول حد أصول النحو ، وحدود النحو ، وحد اللغة وهل هي من وضع الله تعالى أو البشر ؟ ومناسبة الألفاظ للمعاني ... وسواها .

وقــد أغــنى جلال الدين السيوطي الباحثين عن تاريخه ، وذكر شيوخه ، ومؤلفاته ، فكتب لنفسه ترجمة عند الكلام على مَنْ كان بمصر من الأئمة المجتهدين من كتابه ( حُسْن المحاضرة ) ، قال :

" عــبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخــر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نُحْم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همّام الدين الخُضيري الأسيوطي .

وإنما ذكرتُ ترجمتي في هذا الكتاب اقتداء بالمحدِّنين فَبْلي ؛ فقلً أن ألَّف أحدٌ منهم تاريخًا إلا ذَكَرَ ترجمته فيه ، وممَّنْ وَقَعَ له ذلك الإمامُ عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور ، وياقوت الحموي في معجم الأدباء ، ولسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة ، والحافظ تقيّ الدين الفاسيّ في تاريخ مكة ، والحافظ أبو الفضل بن حَجَر في قضاة مصر ، وأبو شامة في الروضتين وهو أوْرَعُهم وأزهدُهم ، فأقول :

أمَّا حدى الأعلى هَمَّام الدين فكان من أهل الحقيقة ، ومن مسايخ الطرق — ومن دونه مسايخ الطرق — وسيأتي ذِكْرُه في قسم الصوفية — ومن دونه كانسوا من أهل الوحاهة والرياسة ؛ منهم مَنْ وَلِي الحُكْمَ ببلده ، ومنهم مَنْ كان تاجرًا في صحبة الأمير شيخون وبنّى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أوقافًا ، ومنهم مَنْ كان مستموّلاً . ولا أعلم منهم مَنْ خدم العِلْمَ حقّ الخدمة إلا والدي —

وسيأتي ذكرُه في قسم فقهاء الشافعية ... وأما نسبتنا بالخضيري فلا أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الحُضيرية ، مُحلة ببغداد . وقد حدَّثني مَـنُ أَنْقُ به أنه سمع والدي ... رحمه الله ... يذكر أن جَدَّه الأعلى كان أعجميًّا أو من الشرق ؛ فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة .

وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب ، سنة تسع وأربعين وثمانمائة ، وحُملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب ؛ رحل كان من الأولياء بحوار المشهد النفيسي ، فبرَّك عليّ . ونشأتُ يتما ، فحفظتُ القرآن ولي دون ثمان سنين ، ثم حفظتُ العُمدة ، ومنهاج الفقه ، والأصول ، وألفية أبن مالك ، وشرعتُ في الاشتغال بسالعلم من مستعل سنة أربع وستين ، فأخذتُ الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ ، وأخذتُ الفرائض عن العلامة فَرضيّ زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساجي الذي كان يُقال : إنه بَلغَ السنَّ العالمية ، وجاوز المائة بكثير به والله أعلمُ بذلك بقرأتُ عليه في شرحه على المجموع .

وأُجْزِتُ بتدريس العربية في مستهلّ سنة ست وستين ،وقد ألفتُ في هــــذه السنة ، فكان أول شيء ألفتُه شرح الاستعادة والبسملة ، وأوقفتُ عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البُلقينيّ ، فكتب عليه تقريطًا ، ولازمتُه في الفقه إلى أن مات ، فلازمتُ ولده ، فقرأتُ عليه من أول الندريب لوالده إلى الوكالة ، وسمعتُ عليه من أول الحاوي الصغير إلى العدد ، ومن أول المنهاج إلى الزكاة ، ومن أول

التنبيه إلى قريب من الزكاة ، وقطعة من الرَّوْضَة ، وقطعة من تكملة شرح المنهاج للزركشي ، ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها . وأحسازي بالستدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين ، وحضر تدريسي ، فلمَّا تُوفِّي سنة لجمان وسبعين ، لزمتُ شيخ الإسلام شرف السدين المسناوي ، فقرأتُ عليه قطعةً من المنهاج ، وسمعته عليه في التقسيم إلا بحالس فاتشي ، وسمعتُ دروسًا من شرح البهجة ومن حاشيته ، ومن تفسير البيضاوي .

ولــزمتُ في الحــديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين الشبلي الحنفي ، فواظبته أربع سنين ، وكتب لي تقريظًا على شرح ألفــية ابن مالك ، وعلى جمع الجوامع في العربية تأليفي ، وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه ، ورجع إلى قولي مُحرَّدًا في حــديث أبي الجمرا في حــديث أبي الجمرا في الإسرا ، وعَزَاهُ إلى تحريج ابن ماجه ، فاحتجت إلى إيراده بسنده ، فكشفت ابن ماجه في مظنته فلم أحده ، فمررت على الكتاب كله فلم أجده ، فاتّح نظم أجده ، فاتحت أبي فعدت ثال المناع ، فعدت ثال المناع ، فعدت ثال المناع ، فعدت أبي المناه ، فعدت أبي فعلم منزلة المنبغ في قلي ، واحتقاري في نفسي ، فقلت : ألا تصبرون ، لعلكم الشيخ في قلي ، واحتقاري في نفسي ، فقلت : ألا تصبرون ، لعلكم المنبغ في قلي ، واحتقاري في نفسي ، فقلت : ألا تصبرون ، لعلكم الشيخ في قلي ، واحتقاري في نفسي ، فقلت : ألا تصبرون ، لعلكم الشيخ في قلي ، واحتقاري في نفسي ، فقلت : ألا تصبرون ، لعلكم المناه ا

تراجعون ! فقال : إنما قلَّدتُ في قولي ( ابن ماجه ) البرهان الحلمي . و لم أنفكً عن الشيخ إلى أن مات .

ولزمتُ شيخنا العلامة أستاذ الوجود محمى المدين الكافيَحيّ أربع عشرة سنة ،فأخذتُ عنه الفنون من التفسير ، والأصول ، والعربية ، والمعاني ، وغير ذلك . وكتب لي إجازة عظيمة .

ا وحضــرتُ عــند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسًا عديدة في الكشاف ، والتوضيح وحاشيته عليه ، وتلخيص المفتاح ، والعَضُد .

وشرعتُ في التصنيف في سنة ست وستين ، وبلغتُ مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائـــة كتاب ، سوى مأ غسلتُه ورجعتُ عنه . وسافرتُ ، بحمد الله تعالى ، إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والـــهند والمغرب والتُكرور .

ولَمَّا حَجَجْتُ شربتُ من ماء زمزم لأمور ؛ منها أن أصل في الفقّاء إلى رتبة الشيخ سراج اللهين البُلقيني ، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر . وأفتيتُ من سنة إحدى وسبعين ، وعقدتُ إملاء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين .

ورُزقتُ التبحر في سبعة علوم : التفسير ، والحديث ، والفقه ، والنحو ، والمعاني ، والبيان ، والبهديع ، على طريقة العرب والبلغاء ، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة .

والذي أعتقده أن الذي وصلتُ إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقـــه والنقول التي اطلعتُ عليها ، لم يصل إليه أحد من أشياخي ؛ فضلاً عمَّن هو دونَهم ، أما الفقه فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شيحي فيه أوسع نظرًا ، وأطول باعًا .

ودون هــذه السبعة في المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف ، ودونَها الإنشاء والترسُّل والفرائض ، ودونَها القراءات \_\_ و لم آخذها عن شيخ \_\_ ، ودونَها الطبّ . وأما علم الحساب فهو أعسرُ شــيء علــيّ وأبعدُه عن ذهني ، وإذا نظرتُ إلى مسألة تتعلق به ، فكأنما أحاولُ جبلاً أحمله .

وقد كملت عندي الآن آلاتُ الاجتهاد بحمد الله تعالى ، أقول ذلك تَحدُّنًا بنعمة الله على ، لا فخرًا ، وأي شيء في الدنيا حي يطلب تحصيله بالفخر ! وقد أزف الرحيلُ ، وبَدَا الشيبُ ، وذهب أطسيبُ العمر ، ولو شئتُ أن أكتب في كل مسألة مصنَّفًا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين الحستلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله ، لا بحولي ولا بقوي ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله .

وقد كنتُ في مبادئ الطلب قرأتُ شيئًا في المنطق ، ثم ألْقَى الله كراهتَه في قلبي . وسمعتُ ابن الصَّلاح أفتى بتحريمه ، فتركتُه لذلك ، فعوَّضني الله تعالى عنه علمَ الحديث الذي هو أشرفُ العلوم . وأمـــا مشـــايخي في الرواية سَمَاعًا وإجازَة فكثير ، أوردتُهم في المعجم الذي جمعتُهم فيه ، وعدَّتُهم نحو مائة وخمسين . ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهمُّ ؛ وهو قراءة الدراية (١٠) ".

وقد ظل السيوطي طوال حياته مشغوفًا بالدرس ، مشتغلاً بالعلم يتلقاه عن شيوخه ، أو يبذله لتلاميذه ، أو يذيعه فُتيا ، أو يحرره في الكـــتب والأســـفار . وحيـــنما تقدم به العُمْر ، وأحَسُّ من نفسه الضــعف ،خـــلا بنفسه في مَنْزِله بروضة المقياس ، واعتزل الناس ، وتَحرُّد للعبادة والتصنيف ، وألف كتابه ( التنفيس في الاعتذار عن الفتيا والتدريس ) .

وكـــان ـــ رحمه الله ـــ في الخاصة ، على أحسن ما يكون عليه العلماء ورجال الفضل والدين ، عفيفًا كريمًا ، غنيَّ النفس ، متباعدًا عـــن ذوي الجــــاه والسلطان ، لا يقف بباب أمير أو وزير . وكان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته ، ويعرضون عليه أعطياتهم فيردّها ، ورُوي أن السلطان الغوري أرسل إليه مرَّة خصيًّا وألف دينار ، فرَدًّ الدنانير ، وأخذ الخصيّ ، ثم أعتقه ، وجعله خادمًا في الحجرة النبوية وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قَطُّ بهدية ؛ فإن الله أغنانا عن

وكانت وفاة السيوطي في يوم الخميس التاسع من شهر جمادى الأولى سبنة ٩١١ هـ ، ودُفن بجوار حانقاه قوصون حارج باب

١ ــ حُسُن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : ١ / ١٤٢ ــ ١٤٤ .

القرافة ، بعد أن ملأ الدنيا عِلْمًا وفَضْلاً ، وشهرة وذِكْرًا ، رحمه الله رحمة والله واسعة (١٠).

وللسيوطي مجموعة من المؤلفات التي يفيد منها الباحثون والدارسون في مختلف فروع العلم والمعرفة ؛ كالنحو والصرف والفقه والتفسير والقراءات والحديث والبلاغة وعلوم القرآن الكريم والتاريخ والتصوف وسواها . ويعود الفضل للسيوطي في جمع كثير من النصوص من كتب مفقودة ، ومن أمثلة ذلك ما نجده في كتابه ( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) الذي يُعَدُّ موسوعة في فقه اللغة العربية وعلومها وأنواعها المختلفة . ومن أهم كتب السيوطي التي وصلت إلينا ما يأتي :

- ـــ الإتقان في علوم القرآن .
- \_ الأشباه والنظائر في النحو .
- \_ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .
- \_ حُسْن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .
  - ـــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور .
    - \_ شرح شواهد المغني .
  - ـــ المزهر في علوم اللغة وأنواعها .
- \_ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية .

١ ـــ انظر المقدمة التي كتبها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم لكتاب ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) : ١ / ١٣ .

ويشرفني أن أقدم هذه القراءة لنص كتاب ( الاقتراح في علم أصول النحو ) ، والتعليق عليه . وقد اعتمدت في قراءة النص على المصادر التي أفاد منها السيوطي في تأليف كتابه ، ويأتي على رأسها ثلاثة ، أكثرَ السيوطي من النقل عنها ، هي :

١ ـــ الخصائص لأبي الفتح عثلمان بن حني ( ت ٣٩٢ هـــ ) .

٢ و٣ - الإغسراب في حدل الإعراب، ولُمَع الأدلة في أصول
 السنحو، وهما من تأليف أبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن
 محمد الأنباري (ت ٧٧٥هـ).

أما التعليق على نص ( الاقتراح ) فقد اعتمدت فيه على شرحين له ، هما :

—— الأول: داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح، للإمام محمد على ابسن محمد علان البكري الصديقي الشافعي (ت ١٠٥٧ هــ)، وهو شرح ممزوج بمتن ( الاقتراح ).

— والسناني: فيض نشر الانشراح من روض طَيّ الاقتراح، للإمام اللغوي المحدّث أبي عبد الله شمس الدين محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الفاسي ( ١١١٠ – ١١٧٠ هـ). وقد صدر همذا الشرح بتحقيق علمي دقيق للأستاذ الدكتور محمود يوسف فحمال، الطبعة الثانية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ١٤٢٣هـ هـــ ٢٠٠٢م.

وقد أفدتُ أيضًا من بعض تعليقات الأستاذ الدكتور فجَّال التي وردت في هوامش النصّ المحقَّق .

ويسعدني أن أتوجه بالتحية الصادقة والشكر الجزيل إلى أخى العزيز الحاج / صابر محمد عبد الكريم صاحب دار المعرفة الجامعية ومديرها على جهوده الطيبة التي يبذلها من أجل خدمة علوم اللغة العربية الشريفة ؛ لغة القرآن الكريم .

وبعد فهذه محاولة قمتُ بــها حادًا مُخْلصًا ؛ فإن كانت نافعة فبها ونعمت ، وإن كانت الأخرى فلا يكلفُ الله نفسًا إلا وسعها . والله وحده ولي التوفيق والسداد

محمود سليمان ياقوت

# الاقتراح

في علم أصول النحو لجلال الدين السيوطي ( ت ٩١١ هـ ) 

### بسم الله الرحمن الرحيم

يقــول العبدُ (١) الفقيرُ إلى الله تعالى ، عبد الرحمن (٢) بن أبي بكر السيوطى :

الحمدُ لله الذي أرْشَدَ لابتكار (<sup>٣)</sup> هذا النَّمَط (<sup>1)</sup>، وتفضَّل (<sup>°)</sup> بالعفو (<sup>٢)</sup> عَمَّا صَدَرَ عَن العبد (<sup>٧)</sup> على وَحْه السَّهْوِ والغَلَط (<sup>٨)</sup>، وأسسهدُ أن لا إلسه إلا الله وَحْسدَه لا شَريكَ له (<sup>°)</sup>، شَهَادةً لا

\_\_\_\_\_\_

١ ـــ العــبد: مطلق الإنسان، ويَختص بالمملوك، وقدَّمه لشرف الاتصاف
 به عند الكُمَّل؛ ولذلك يقع كثيرًا في مخاطبات الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه.

٢ ـــ عــبد الرحمن: اسم المصنّف، ولقبه حلال الدين، وأبو بكر: كُنية أبيه، ولقبه كمال الدين.

٣ ـــ الابتكار : الاختراع والابتداع والإتيان بشيء لم يَسْبِق إليه الغَيْرُ .

٤ ــ النمط: النوع والصُّنف.

ه ـــ التفضُّل : التطوُّل والإحسان .

٦ ـــ العَفْوُ : تَرْكُ المؤاخذة بالذنب مع مَحْوه .

٧ ـــ المراد بالعبد : الشرعيّ ، وهو المكلّف ، ولو كان حُرًّا .

٨ ـــ الســـهو : غفلـــة القلب عن الشيء ؛ حتى يزول عنه ، فلم يتذكره .
 والفرق بينه وبين النسيان أن الناسي يتذكر إذا ذُكّرٌ ، بخلاف الساهي .

٩ ــ قال ﷺ : " كُل خُطْبة ، ليس فيها تَشْهَدٌ ؛ فهي كاليد الـــجَذْمَاء " .

وَكُـسَ (١)فيها ولا شَطَطَ (٢) ، وأشهدُ أن سيدنا محمدًا عَبْدُه ورسولُه ، أفضلُ (٣) مَنْ (١) عليه جبرئيلُ (٥) بالوحي (٦) هَبَطَ ، خَيْرُ فَرَط (^)، وبعدُ ...

١ ـــ الوَكْسُ : كالنقص ، وزنًا ومعنى ؛ وَكَسَ الشيءَ : نَقَصَ .

٢ \_ الشَّطَط: مُجاوزة الحدّ ، والتباعد عن الحق ، وقد يكون مصدر شَطُّ إذا حَـــارَ وظَلَـــمَ ، وكأنه أراد ما يقابل النقص ، وهو الزيادة ؛ أي شهادة جاريسة علمي ما يُرْضي الشارعَ من القواعد والعقائد ، مُجرَّدة عن النقص المحلُّ ، والزيادة الجحاوزة للحق ، الموقعَة في الآراء الضالَّة ، والأهواء الفاسدة. ٣ \_ أشرفُ وأحلُّ ، خبر بعد خبر لـــ ( إن ) .

٤ \_ مَـن : واقعـة علـي الأنبياء والرسل ؛ لأنـهم الذين يُوحَى إليهم ، وكوئه ﷺ أفضلَهم يستلزم أفضليته على سائر الخلق ؛ لأنسهم أفضلُهم .

 المقصود جبريل عليه السلام ، وفيه لغات تزيد على أربع عشرة ، وهو أمــينُ الوحـــي ، ورئيس الملائكة ، عليهم السلام ، والواسطة بين الله تعالى ورسله ، صلوات الله عليهم .

٦ \_ الوحـــى لغة : الإعلام في خفاء . والوحى أيضًا : الإشارة ، والإيماء ، والإلــــهــــام ، والرسالة ، والكتابة ، والمكتوب ، والكلام الخفيّ . والوحى شَرْعًا : الإعلام بالشُّرْع ، وهو كلام الله تعالى المنـــزَّل على النبي ﷺ .

٧ \_ أتباع : جمع تَبُع ، والتبع : قيل إنه جمع تابع ؛ كخادم وخَدَم ، أو هو اسم جمع له ، والتابع : التالي ، وما يتبع غيرُه .

تقدَّمهم لذلك . وقد يكون الفَرَط مصدرًا بمعنى التقدُّم . فهذا كتابٌ غريبُ الوَضْع ، عَجيبُ الصُّنْع ، لَطيفُ المعنى (١)، طَريفُ المبنى (٢)، لَمْ تَسْمَحْ قَرِيحةٌ (٣) بمثاله ، ولَمْ يَنْسِجْ نَاسِجٌ على مُنوَالِه (١)، في عِلْمٍ لَمْ أُسْبَقْ إلى ترتيبه ، ولَمْ أَتَقَدَّمْ إلى تَهذيبه (٥)، وهـو أصول النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه ، وإن وَقَعَ (١) في مُنفرِقات كلام بعض المؤلفين ، وتشتَّتَ في أثناء (٧) كُتُب المصنفين ؛ فَجَمْعُهُ وترتيبُه صُنْعٌ مُحترَعٌ،

١ لطيف المعنى ؛ أي دقيقه . والمعنى : مصدر ميمي ، قُصد به اسم
 المفعول ؛ أي ما يُعنَى ويُقصد ويُراد من اللفظ .

٢ \_ طريف : حَسَنٌ تَميل إليه النفوسُ . والمبني : يُواد به اللفظ .

٣ ـــ القريحة: كالطبيعة، وزنا ومعنى .والقريحة: أول ما يُستنبط من البئر،
 ومنه قولُهم: لفلان قريحة جيِّدة، يُراد به استنباط العلم بجودة الطبع.

اسبق وأتقدم: كلاهما بالبناء للمجهول ؛ أي لم يسبقه ، و لم يتقدّمه أحدٌ .

٦ ـــ وإن وقع : أي علم أصول النحو ، والواو للاستثناف .

٧ \_\_ أثـــناء : جمع ثنى ، وتنطق مثل سبب وأسباب ، أو جمع ثنى ، وتُنطَق مثل حِمْل وأحْمَال ؛ أي في خلال كُتب المصنفين في علم النحو وتضاعيفها وأوساطها ، كما في غير ديوان .

وتأصيلُه ( ` ' وتبويبُه وَضْعٌ مُبتَدَعٌ ؛ لأَبْرِزَ فِي كُل حِينَ للطالِبين ، ما تَبتهجُ به أَنْفُسُ الراغبين .

وقد سَمَّيْتُه بــــ ( الاقتراح في عِلْم أصول النحو ) ، ورتَّبتُه على مقدِّمات ، وسبعة كُتُب.

واعلم أبي قد استمدين (٢) في هذا الكتاب كثيرًا من كتاب (الحسائص) لابن حني (٣) ؛ فإنه وَضَعَه في هذا المعنى ، وسمًاه (أصول النحو) ، لكنَّ أكثرَه خارِجٌ عن هذا المعنى ، ليس مُرتَّبًا ،

١ - تأصيله : مصدر أصَّل الشيء ، إذا جعله أصلاً ؛ أي جَعْلُ كلِّ من مسائله أصلاً ، يُرجَع إليه .

٣ — هو أبو الفتح عثمان بن حني ، من حذّاق أهل الأدب ، وأعلمهم بعلم السنحو والتصريف ، وقد صنّف فيهما كُتبًا أبدع فيها ؛ كالخصائص ، وسر صناعة الإعراب ، والمنصف ، والمحتسب ، وصنّف كتبًا في شرح القوافي ، وفي العسروض ، وفي المذكر والمونث ، إلى غير ذلك . ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف ؛ فإنه لم يصنّف أحدّ في التصريف ، ولا تكلم فسيه أحسن ولا أدق كلامًا منه . وكان أبوه (حني ) مملوكًا روميًّا لسليمان ابن فهد الأزدي الموصلي . وحني : عَلَم رومي ، وهو معرَّب كتّي ، ويُكتب بالحروف اللاتينية ممثلة للفظ اليوناني gennaius ، ومعناها : كريم ، نبيل ، بالحروف اللاتينية ممثلة للفظ اليوناني gennaius ، ومعناها : كريم ، نبيل ، حسيّد السنفكير ، عقسري ، علص . وذكر أبو الفتح أن أباه كان فاضلاً جالرومية . ومن هذا يبدو صدق تفسير ابن حني لاسم أبيه . وتُوفي ابن حني يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة من الهجرة .

وفيه الغَثُّ والسَّمِينُ (۱) ، والاستطراداتُ (۱) ؛ فلخَّستُ منه جميع ما يستعلَّق بسهذا المعنى ، بأوجزِ عبارة ، وأرشقها ، وأوضحها ، مَعْزُوًّا (۱) إليه ، وضَمَمْتُ إليه نفائس (۱) أخرَ ، ظفرتُ بسها في متفرِّقات كُـتُب اللغة (۱) ، والعربية (۱) ، والأدب ، وأصول الفقه ؛ وبدائع استخرجتُها بفكري . ورثَّبتُه على تَحْوِ ترتيب أصول

١ \_ الغث : الردئ الفاسد من كل شيء ، والسمين : ضدّ الغث .ويُقَال :

كلام سَمِين ؛ أي رصين حكيم . ٢ ــــ الاســـتطرادات : جمع استطراد ۽ وهو مصدر : استطردَ الشيءَ ، إذا

٢ ـــــ الاســـتطرادات: جمع استطراد ، وهو مصدر: استطرد الشيء ، إذا ذكره ، لا على جهة القصد ؛ بل عرض له فتكلم عليه .

٣ \_\_ معزوًا: بالواو، اسم مفعول، من عَزَاه كــ ( دَعَاهُ)، وهو منصوب على الحال من ( جميع ) ؛ أي لخصتُ جميع المتعلق بالأصول النحوية، حال كون الجميع معزوًا إليه ؛ أي ابن جني، أو إلى كتاب ( الخصائص).

إن نفسانس: جمع تفيسة ، مونتًا ، لا نفيس ؛ إذ شرط ما يُحمع على
 فَعَائل كوئه مونتًا ، كما في دواوين العربية .

ه \_ أطلق القدماء العرب على الاشتغال بجمع المفردات والتأليف فيها عدة مصطلحات ، أقدمها مصطلح ( اللغة ) . وهناك مصطلح آخر أطلقه بعض القدماء على البحث عن معاني مفردات اللغة ، وهو ( علم متن اللغة ) . واستعمل ابن خلدون مصطلح ( علم اللغة ) ، وهو يدل على العلم الذي يختص بالألفاظ ، وصناعة المعاجم .

٦ — النحو ، والعربية ، وعلم العربية ثلاثة مصطلحات مترادفة وردت عند
 القدماء ؛ للدلالة على الدراسة النحوية .

الفقه في الأبواب والفصول والتراجم ، كما ستراه واضحًا بيُّنًا ، إن شاء الله تعالى .

ثم ، بعـــد تَمامــه ، رأيتُ الكمالَ ابنَ الأنباريّ (١) ، قال في كتابه ( نُزْهَة الألبَّاء في طَبْقات الأدباء ) (٢) :

"علومُ الأدب ثمانيةٌ : اللغة ، والنحو ، والتصريف ، والعروض ، والقوافي ، وصنعة الشعر ، وأخبار العرب ، وأنسابُهم " (٣). ثم قال :

١ — هو أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري النحوي ، المولود في ربيع الأول سنة ثلاث عشرة و همسمائة . كان إمامًا والمستوف ليلة الجمعة سابع شعبان سنة سبع وسبعين و همسمائة . كان إمامًا ثقة صدوقًا ، فقيهًا مناظرًا ، غزير العلم ، وَرعًا زاهدًا عابدًا ، تقيًا عفيفًا ، لا يقسبل من أحد شيئًا ، خشن العيش والمآكل ، لم يتلبّس من الدنيا بشيء . وهو صاحب التصانيف الحسنة المفيدة في النحو وغيره ؛ منها أسرار العربية ، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، والإغراب في حدل الإعراب ، ولمم الأدلة في أصول النحو ، وغيرها من الكتب .

٢ ــ نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ص ٨٩ .

٣ ــ يسرى بعض العلماء أن اقتصار أبي البركات الأنباري على هذه العلوم الثمانية فيه قصور ؟ لأن غيره عَدَّها اثني عشر نوعًا ، هي اللغة ، والصرف ، والسنحو ، والمعاني ، والبسيان ، والعسروض ، والقافية ، وقرض الشعر ، والمحاضرات ، والرسائل ، والخطب ، والخاط . وهذه الأنواع يجمعها عِلْم والحد هو علم الأدب ، وهو من الناحية الاصطلاحية : العلمُ الذي يُحتَرزُ به عن الخطأ في كلام العرب .

" وألْحَقْــنَا بالعلــوم الثمانية عِلْمَيْنِ وضعناهما : علم الجدل في النحو ، وعلم أصول النحو ؛ فيُعرَف به القياسُ وتركيبُه وأقسامُه ؛ من قياس العلّة ، وقياس الشبه ، وقياس الطرد ، إلى غير ذلك ، على حَدّ أصول الفقه ؛ فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به ؛ لأن النحو معقول من منقول " .

هذه عبارته (۱<sup>)</sup>.

فَتَطَلَّبتُ هذين الكتابين ، حتى وقفتُ عليهما ؛ فإذا هما لطيفان حدًّا ، وإذا في كتابي هذا من القواعد المهمة والفوائد ، ما لم يَسْبِقْ إليه أحدٌ ، ولم يُعرِّج في واحد منهما عليه .

فأمًّا الذي في أصول النحو ؛ فإنه في كُرَّاستين صغيرتين ، سَمَّاه : ( لُمَع الأدلة ) ، ورتَّبه على ثلاثين فصلاً :

الأول : في معنى أصول النحو وفائدته .

الثاني : في أقسام أدلة النحو .

الثالث: في النَّقْل:

الرابع: في انقسام النقل.

الخامس : في شرط نقل المتواتر .

السادس : في شرط نقل الآحاد .

السابع: في قبول نقل أهل الأهواء .

الثامن : في قبول المرسَل والمجهول .

١ ـــ أي هذه عبارة أبي البركات الأنباري .

التاسع : في جواز الإجازة .

العاشر : في القياس .

الحادي عشر: في تركيب القياس.

الثاني عشر : في الردّ على مَنْ أَنْكَرَ القياس .

الثالث عشر : في حَلّ شُبَه تُورَد على القياس .

الرابع عشر : في أقسام القياس .

الخامس عشر: في قياس الطرد.

السادس عشر : في كون الطرد شرطًا في العلَّة .

السابع عشر : في كُون العكس شرطًا في العلة .

الثامن عشر : في حواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا .

التاسم عشم : في إثبات الحكم في محل النقل ، بماذا يثبت : بالنقل أم بالقياس ؟

العشرون : في العلة القاصرة .

الحادي والعشرون : في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة .

الــــثاني والعشرون : في الأصل الذي يُرَدُّ إليه الفرعُ ، إذا كان مُحتلَفًا فيه .

الثالث والعشرون : في إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة .

الرابع والعشرون : في ذِكْر ما يُلحَق بالقياس ، ويتفرَّع عليه من وجوه الاستدلال .

الخامس والعشرون : في الاستحسان .

السادس والعشرون : في المعارضة .

السابع والعشرون : في معارضة النقل بالنقل .

الثامن والعشرون : في معارضة القياس بالقياس .

التاسع والعشرون : في استصحاب الحال .

الثلاثون : في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نَفْيه .

وأمَّــا الــذي في جــدل النحو ؛ فإنه في كُرَّاسة لطيفة ، سَمَّاه

بـــ ( الإغراب في جدل الإعراب ) ، ورتَّبه على اثني عشر فصلاً :

الأول: في السؤال.

الثاني : في وصف السائل .

الثالث : في وصف المسئول به .

الرابع: في وصف المسئول منه .

الخامس: في وصف المسئول عنه .

السادس : في الجواب .

السابع: في الاستدلال.

الثامن : في الاعتراض على الاستدلال بالنقل .

التاسع: في الاعتراض على الاستدلال بالقياس.

العاشر : في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال .

الحادي عشر : في ترتيب الأسثلة .

الثاني عشر : في ترجيح الأدلة .

انتهی (۱).

وقد أخذتُ من الكتاب الأول (٢) اللبابَ (٣)، وأدخلتُه مَعْزُوًّا إلى وقد أخذتُ من الكتاب ، وضَمَمْتُ خُلاصة الثاني (٥) في مباحث العلة (٦).

وضَـــمَمْتُ إلـــيه من كتابه : ( الإنصاف في مباحث الخلاف ) جُمْلَةً ( <sup>( ۲ )</sup>.

ولم أنْقُــلْ من كُتُبه حرفًا إلا مقرونًا بالعَزْو إليه ؛ ليُعرَفَ مقام كتابي من كتابه ، ويتميَّزَ عند أُولِي التمييز حَليلُ نِصَابِه .

وإلى الله الضراعةُ في حُسْن الحتام والقبول ؛ فلا يَنفعُ العبدَ إلا ما مَنَّ بقبوله . والسلام .

١ ـــ انتهى عرض السيوطي لفصول كتاب ( الإغراب في حدل الإعراب ).

٢ \_ يقصد السيوطي كتاب ( لُمّع الأدلة في أصول النحو ) .

٣ \_ اللباب : خالص كل شيء .

إنْخَلَلُ : الفُرْحَة بين الشيئين ، وجمعه : خِلال ؛ كحبل وحِبَال . وقد يُستعمل الخلال مفردًا .

ه \_ يقصد السيوطي بالثاني كتاب ( الإغراب في حدل الإعراب ) .

٦ \_ لأنه أنسبُ بالعلة ؛ بل لا مدخل له في غيرها .

#### الكلام في المقدمات فيها مسائل المسألة الأولى [ في حَدّ أصول النحو ]

أصول النحو : عِلْمٌ يُبْحَثُ فيه عن أدلة النحو (١) الإجمالية (٢)؛ من حيث هي أدلَّتُه (٦)، وكيفية (١) الاستدلال بسها، وحال المُستَدل (٥).

فقولي (عِلْمٌ) ؛ أي صناعة (<sup>(١)</sup>، فلا يرد ما أُورِدَ على التعبير به في حدّ أصول الفقه ؛ من كُوْنِه يلزم عليه فَقْدُه ، إذا فُقِدَ العالِمُ به ؛ لأنه صناعة مُدَوَّنة مُقَرَّرة ، وُجدَ العالِمُ به ، أم لا .

١ \_ المراد بالنحو ، في هذا التعريف ، ما يقابل التصريف .

٢ \_ الإجمالية : أي ككون القرآن الكريم حُجَّة .

س\_ م\_ن حيث هي أدلته: أي وأما البحث فيها من جهة أخرى ؛ ككون
 كل آية تطابق مقتضى الحال ، أو لا ؛ فليس من أصول النحو ، بل من لُبّ
 العربية المعروف بالمعاني .

٤ \_ كيفية : معطوف على ( أدلة ) ؛ أي : وعن كيفية الاستدلال .

حال المستدل : عطف على (أدلة) كذلك ؛ أي : وعن حال المستدل بتلك الأدلة لإثبات مسائل النحو . ويجوز عطفه على (كيفية ) لقُرْبه .

٦ الصناعة : العلم الحاصل بالتمون ؛ أي إنه قواعد مقررة ، وأدلة مُحرَّرة ، وُجدً العالمُ بسها ، أم لا .

وقـــولي (عـــن أدلة النحو ) يُعغرِج كُلُّ صناعة سِوَاه ، وسِوَى النحو (١١) .

وأدلة النحو الغالبة أربعة .

قال ابن حني في الخصائص <sup>(٢)</sup>: "أدلة النحو ثلاثة: السَّمَاعُ، والإجماع، والقياس".

وقــــال ابن الأنباري في أصوله (<sup>٣)</sup> : " أدلة النحو ثلاثة : نَقْلٌ ، وقياسٌ ، واستصحابُ حَالٍ " .

فزَادَ الاستصحابَ ، ولم يذكر الإجماع ؛ فكأنه لم يَرَ الاحتجاج به في العربية ، كما هو رأيُ قَوْمٍ .

وقد تَحَصَّلُ مِمَّا ذَكَرَاهُ أربعةً ، وقد عَقَدْتُ لَـها أربعةً كُتُب . وكلَّ من الإجماع والقياس لا بُدَّ له من مُستنَد من السماع ، كما هما في الفقه كذلك ، ودونها الاستقراء ، والاستحسان ، وعدم النظير ، وعدم الدليل ، المعقودُ لـها الكتاب الخامس .

وقولي ( الإجمالية ) احتراز من البحث عن التفصيلية ؛ كالبحث عسن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة

ا ـــ وسوى النحو: أي ويُخرِج سوى النحو ؛ لأنه يبحث في صناعته عن أدلسته الإجمالية بعض الأحيان ، فلا يخرج بذلك النحو عن تعريف أصوله ؛
 وإنما يخرج بقوله ( من حيث هي أدلته ) .

٢ ــ الخصائص: ١ / ١٨٩ .

٣ ـــ لُمَع الأدلة في أصول النحو : ص ٨١ .

الجـــارّ ؛ وبجـــواز الإضمار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول ؛ وبجـــواز بحــــئ الحال من المبتدأ ؛ وبجواز مجئ التمييز مؤكّدًا ، ونحو ذلك . فهذه وظيفة علم النحو نفسه ، لا أصوله .

وقسولي (من حيث هي أدلته) بيانٌ لجهة البحث عنها ؛ أي البحث عن القرآن بأنه حُمَّة في النحو ؛ لأنه أفصحُ الكلام ، سواءً كان متواترًا (١٠) أم آحادًا (٢٠) ؛ وعن السُّنَة (٣) كذلك بشرطها الآتي ؛ وعن كالم مَنْ يُونَق بعربيته كذلك ؛ وعن إجماع أهل السبلدين (١٠) كذلك ؛ أي إن كُلاً ممَّا ذُكِرَ يَحوز الاحتحاج به ، دون غيره ؛ وعن القياس وما يَحوز من العلَل فيه ، وما لا يجوز .

۱ ـــ سواء كان متواترًا : هو القراءات السبع عند الأكثر ، وقيل : العشر ، ما عدا ما يرجع إلى الأداء كالمذ والإمالة ، وقيل : غير ذلك . انظر حديث السيوطي عن ( معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج ) في كتابه : الإتقان في علوم القرآن 1 / ٧٥ .

٢ \_\_ أم آحادًا : أي كالشواذ ، والروايات الغريبة عن مشاهير القرّاء .
٣ \_\_ السنة : كلام الرسول ﷺ ، وهو المرفوع ، أو كلام أصحابه الكرام ،
وهـــو الموقوف ، أو كلام التابعين الذين لم تتغير ألسنتُهم ، وهو المقطوع ؛
لأن الســـئة ، عـــند علمـــاء الأثر ، تُطلّق على ذلك كُلّه ، كما في دواوين
الإصــطلاح الحديثــي ، وإن كانت مقابلتها بالقرآن الكريم ربما تُخصّصها
بالكلام النبوي الشريف فقط .

إهل البلدين : يعني البصرة والكوفة ؛ أأن أعلام اللغة والنحو فيهما .

وقولي ( وكيفية الاستدلال بــها ) ؛ أي عند تعارضها ونحوه ؛ كتقديم السماع على القياس ( ` ' ) ، واللغة الحجازية <sup>( \* ')</sup>على التميمية

١ — كتقديم السماع: أي تقديم الكلام المسموع من العرب على القياس. قال ابن حين : " اعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال ، وشند عن القياس ؛ فلا بُدَّ من اتباع السَّمْع الوارد به فيه نفسه ، لكنه لا يُتَّعد أصلاً يُقاس عليه غيره . ألا ترى أنك إذا سَمعت ( استَّحْوَدَ ، واستَّصُوبَ ) أَدْيَتَهما بحالهما ، ولم تتحاوز ما ورد به السَّمْعُ فيهما إلى غيرهما . ألا تراك لا تقول في استقام ( استَّتَقُومَ ) ، ولا في استساغ ( استَّسْوغَ ) ، ولا في استباع ( استَّبَيْعَ ) ، ولا في استباع ( استَّبَيْعَ ) ، ولا في أعاد ( أغودَ ) " . الخصائص : ١ / ٩٩

وقـــال ابن حني أيضًا: " بابّ في تَعَارُض السماع والقياس. إذا تَعَارَضَا نَطَقَّتَ بالمسموع على ما جاء عليه ، ولم تَقِسَهُ في غيره ؛ وذلك نحو قول الله تعالى : (اسْتَحُوْذَ عليهمُ الشيطانُ) المجادلة / ١٩ ؛ فهذا ليس بقياس ، لكنه لا بُدَّ من قبوله ؛ لأنك إنما تَنطق بلغتهم ، وتَحتذي في جميع ذلك أمثلتهم . ثم إنك ، من بعدُ ، لا تقيس عليه غيرَه ". الخصائص : ١ /١١٧

٢ — اللغة الحجازية مقدَّمة على التميمية ؛ لكثرة استعمالها ، أو بحئ القرآن الكريم بها ؛ فهي مقدَّمة على التميمية في إعمال (ما ) عمل (ليس ) مثلاً ، كمسا في قوله تعالى : (ما هذا بَشَرًا ) يوسف / ٣١ ، وإن كانت التميمية أقوى قياسًا . قال ابن جي : " من ذلك اللغة التميمية في (ما ) ، هي أقوى قياسًا ؛ من حيث كانت عندهم ك ( هَلْ ) في دخولها على الكلام مباشرة قياسًا ؛ من حيث كانت عندهم ك ( هَلْ ) في دخولها على الكلام مباشرة كل واحد من صدري الجملتين : الفعل والمبتدأ ، كما أن (هل ) كذلك . إلا أنك إذا استعملت شيئًا من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعمالُه وهو اللغة الحجازية . ألا ترى أن القرآن بها نَزلُ ". الخصائص : 1 / ١٢٥ ووه و اللغة الحجازية . ألا ترى أن القرآن بها نَزلُ ". الخصائص : 1 / ١٢٥

إلا لمانع (``) ، وأقوى العِلَّتين على أضعفهما (``) ، وأخفَّ الأقبحين على أشدُّهما قُبْحًا (<sup>")</sup> ، إلى غير ذلك .

١ — إلا لمانع: أي من ذلك النقديم . قال ابن جين : " فمتى رَابُكَ في المحجازية رَيْبٌ من تقديم خبر ، أو نقض النفي ، فَرِعتَ إذ ذاك إلى التميمية فكأنك من الحجازية على حَرْد ، وإن كثرت في النظم والنثر " . انظر : الخصائص ١ / ١٢٥ . والحرد : المنع أو الغضب . يريد : كأنه غاضب على الحجازية ، غير مطمئن إليها ، يُخرج منها ما تَهيَّأت له الفرصة . أو أنه على المسنع لها ، والتحرج منها . كما إذا أجمعوا على عدم الاعتداد بالسماع لضعفه ، ك ( خَرَقَ الثوبُ المسمار ) برفع المفعول ، ونصب الفاعل ؟ فإنه ليعذل على السماع إلى القياس .

 ٢ ــ تقــديم أقوى العلتين على أضعفهما كتقديم مقتضى العامل لقوته على مقتضى الجوار لضعفه .

٣ \_\_ تقديم أخف الأقبحين على أشدهما قبحًا كالفصل بين المصدر المضاف والمضاف إليه بمفعوله ؛ فإنه أقبحُ منه بفاعله . وقد قرأ عبد الله بن عامر (ت ١١٨ هــــ) أحــد القسراء السبعة قوله تعالى : ( وكذلك زئينَ لكثير من المشركين قَتْلَ أولادهم شركاؤهم ) الأنعام / ١٣٧ : ( وكذلك زئينَ لكثير من من المشركين قَتْلُ أولادهم شركائهم ) ، والتقدير : قَتْلُ شركائهم أولادهم . وقــد اعترض الزعشري في ( الكشاف ٢ / ٤٢ ) على تلك القراءة قائلاً : " وقــراءة ابن عامر شيء ، لو كان في مكان الضرورات والشعر لكان سمحًا مردودًا ، فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحُسن نظمــه وجزالته " . ولا يجوز الأخذ باعتراض الزعشري على تلك القراءة ؟ لأنــها متواترة عن الرسول إلى المار قرأها كما سمعها .

وهذا هو المعقود له الكتابُ السادس.

وقولي ( وحال المستَدلّ ) ؛ أي المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة ؛ أي صفاته وشروطه ، وما يتبع ذلك من صفة المقلّد والسائل .

وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع .

وبعد أن حرَّرتُ هذا الحدَّ<sup>(۱)</sup> بفكري وشرحتُه ، وحدتُ ابن الأنباري قال <sup>(۲)</sup> :

" أصــول النحو أدلَّةُ النحو التي تفرَّعتْ منها فروعُه وفصولُه ، كما أن أصول الفقه أدلةُ الفقه التي تنوَّعتْ عنها جُمْلتُه وتفصيلُه .

وفائدتُــه الـــتعويلُ في إثبات الحكم على الْحُجَّة والتعليل (<sup>٣)</sup>، والارتفـــاعُ عـــن حضيض (<sup>١)</sup> التقليد إلى يَفَاع (<sup>°)</sup> الاطَّلاع على

١ ـــ يقصد السيوطي الحدُّ الذي وضعه لعلم أصول النحو .

٢ ــ لُمَع الأدلة: ص ٨١ .

٣ — التعليل: يجوز جَرُه عطفًا على الحجة ، ورفعُه عطفًا على التعويل. والتعليل: هو ذكرُ العلة للحُكْم ، وهو مفيدٌ بما أمْكَنَ ذلك ، أمَّا إذا لم بمكن فالعلسة السَّماعُ . وقد ورد عن بعض الأئمة : إذا عَجَزَ الفقيهُ عن تعليل أمْرٍ قسال : هذا تَعَبُدِيّ ؟ أو النحويّ قال : هذا سَمَاعِيّ ؟ أو الطبيب قال : هذا تَحَدِيقٌ .

٤ — الحضيض : النازل في الأرض ، السافل منها ، ثم أُطلِق على كل سافل.
 ٥ — اليفاع : ما ارتفع من الأرض .

الدلـــيل؛ فـــإن الْمُخْلـــد (١) إلى التقليد لا يَعرفُ وَجْهُ الخطأ من الصواب، ولا يَنْفَكُ في أكثرِ الأمرِ عن عوارضِ الشَّكُ والارتيابِ ". هذا (١) جميعُ ما ذكره في الفصل الأول بحروفه.

\* \* \*

المحلد: اسم فاعل من أخلك إلى الأمر ، إذا رَكَنَ إلى الأمر ومَالَ له .
 ومراد ابن الأنباري أن المائل إلى التقليد ، والنازل في فنائه ، والمقيم بحضيضه
 لا يكاد يفرَّق بين الخطأ والصواب ، ولا تتحلص معلوماته عن شوائب الشك والارتياب .

٢ ـــــــ أي هذا المنقول عن ابن الأنباري من كتابه ( لُمَع الأدلة ) ، وجاء به
 السيوطي ( بحروفه ) ؛ لكمال الثقة والأمانة والتبليغ .

#### المسألة الثانية [حدود النحو]

للنحو حدودٌ شَنَّى (١) ، وأليقُها بِهذا الكتاب قولُ ابن حني في (الحصائص) (١) :

" هو انتحاء سَمْت (") كلام العرب في تصرُّفه (1) من إعراب وغسيره ؛ كالتنسية ، والجمع ، والتحقير ، والتكسير ، والإضافة ، والنَّسَسب ، والتركيب ، وغير ذلك ؛ ليَلحق (" من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة ، فينطق بسها ، وإن لم يكن منهم ؛ وإن شدَّ بعضُهم عنها رُدَّ به إليها .

وهــو في الأصل مَصْدَرٌ شائعٌ ؛ أي نَحَوْتُ نَحُوّا ؛ كقولك : قَصَدْتُ قَصْدًا ، ثم خُصَّ به انتحاءُ هذا هذا القَبيلِ من العِلْم ؛ كما

 ١ حـــدود: تعاريــفُ. وشتى: صفة لحدود؛ أي منفرِّقة في الدواوين
 النحوية ، جمع شَتيت ؛ كمريض ومَرْضَى ، وهو الذي عليه الأكثر ؛ أو هو مفرد كـــ ( سَكْرَى) .

٢ — الخصائص: ١ / ٣٤ . وقد أثبتنا النصر كاملاً ، كما أورده ابن جني ؟
 لأن السيوطي اختصره اختصارًا ، وحذف منه مواضع لا تُخلو عن فائدة .

٣ ـــ انستحاء : مصدر انتحى الشيء ، افتكل ، من النحو ، وهو القصد .
 والسَّمْت : الطريق ، والجهة ؛ أي قَصَدَ طريقة كلام العرب وجهته .

٤ ــ أي تصرف العرب في كلامهم .

٥ ـــ ليلحق : تعليل لانتحاء كلام العرب ، ومَنْ : موصول فاعله .

أن الفقه ، في الأصل ، مصدر فقهت الشيء ؛ أي عَرَفْتُه ، ثم خُصَّ به به عِلْمُ الشريعة من التحليل والتحريم ؛ وكما أن بيت الله خُصَّ به الكعببة ، وإن كانت البيوت كلها لله . وله نظائر في قَصْرِ ما كان شائعًا في جنسه على أحد أنواعه . وقد استعملته العرب ظرفًا ، وأصله المصدر " . انتهى (١١).

وقال صاحبُ ( ٢ ) ( الْمُسْتَوْفَى ) ( ٢ ) :

" السنحو صناعة علميَّة ، يَنظر لسها أصحابُها في ألفاظ العرب من حِهة ما يتألَّفُ ( أ ) بحسب استعمالهم ؛ لتُعرَف النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى ( ٥٠ ) ؛ فيتوصَّل بإحداهما إلى الأحرى " .

١ ـــ أي انقضى وتُمَّ كلامُ ابن حني .

٢ ـــ صــاحب ( المستوفى ) : هو أبو سعيد على بن مسعود بن محمود بن الحَمُونَان ( ت ٥٤٨ هــ ) .

٣ — ( المستوفى ) بصيغة اسم المفعول ، من الاستيفاء ، وهو الاستقصاء والاستكمال ، وسَمَّه بالمستوفى تفاؤلاً ، أو باعتبار استيفائه للمقاصد والقواعد ، أو ادَّعاء ؛ كأنه لكثرة فوائده ، وغزارة قواعده ، استوفى مصنَّفه فيه الكُلُّ . وأما الاستيفاء الحقيقي فبعيدٌ ، أو مُحَالٌ ؛ إذ لا يمكن ذلك إلا للحكيم العليم المتعال . ويرى بعض العلماء أن ( المستوفى ) اسم فاعل .

ع. من جهة ما يتألف: يجوز كون ( ما ) موصولة ؛ أي الذي يتركّب ،
 أو مصدرية ؛ أي من جهة التألف للكلام .

مـــ المـــراد بالصيغة الألفاظ ، والصورة المعنى ؛ فالإضافة في صيغة النظم ،
 وصورة المعنى بيانية . وبإحداهما : الصيغة والصورة .

وقال الخضراويّ (١):

" النحو عِلْمٌ بأقيسة (<sup>٢)</sup> تغييرِ ذواتِ الكَلِمِ <sup>(٣)</sup> وأواخرِها <sup>(1)</sup> ، بالنسبة إلى لغة لسان العرب " .

وقال ابن عصفور (\*):

" النحو عِلْمٌ ( <sup>( ٢ )</sup> مُستخرَجٌ ( <sup>( ۲ )</sup> بالمقاييس ( <sup>( ٨ )</sup> الْمُستنبَطَة من

.\_\_\_

١ -- هــو أبــو عــبد الله محمــد بن يجيى بن هشام الْخَصْرَاوِيّ الأنصاري الحزرجي الأندلسي ، من أهل الجزيرة الخضراء ، ويُعرَف بابن البَرْدَعيّ ، وليل سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، ومات بتونس ليلة الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سنة ستّ وأربعين وستمائة من الهجرة .

٢ ـــ أقيسة : جمع قياس ، والمقصود بـــها القوانين .

٣ ـــ أي تغيير ذوات الكلم بالتثنية والجمع والتصغير ونحوها .

٤ ـــ أي وتغيير أواخر الكلم بالإعراب .

هــو أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على بن عصفور الحضرمي
 الإشــبيلي ، كامل لواء العربية في زمانه بالأندلس . وُلد سنة سبع وتسعين
 وخمـــمائة ، ومات في رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث ــ وقيل تسع \_ـ
 وستين وستمائة من الهجرة .

٦ للسراد بسالعلم: القواعد المعلومة ؛ أي التي من شأنِها أن تُعلّم ، لا ما عُلم بالفعل .

ورد التعبير بالفعل المضارع ( يُستخرَج ) في بعض نسخ ( المقرَّب ) ،
 ويـــدل هذا التعبير بالمضارع على الدوام والاستمرار ، فيجوز في كل زمان استنباط قاعدة لم تُذكر من قبلُ ، واستخراجُ قانون لم يُسبَق إليه .

٨ ــــ المقاييس : جميع مقياس ؛ كالمقدار ، وزنّا ومعنى .

ا هوي دو ۱۰ سيد اســـتقراء كلام العرب ، الْمُوصَّلة  $^{(1)}$  إلى معرفة أحكام أجزائه  $^{(7)}$  التي التّلف  $^{(7)}$  منها  $^{(1)}$  .

وانتقده ابنُ الحاجِّ (°) بأنه ذَكَرَ ما يُستخرَج به النحوُ ، وتبيينُ ما يُستخرَج به النحوُ ، وتبيينُ ما يُستخرَج به الشيءُ ليس تبيينًا لحقيقة النحو ؛ وبأن فيه أن المقاييس شيءٌ غيرُ النحو ، وعلْمُ مقاييس كلام العرب هو النحو (<sup>(1)</sup>).

\_\_\_\_

١ ـــ الموصلة : صفة للمقاييس .

٢ ــ أحكام أحسرائه: المسراد بالأحكام ما يشتمل الأحكام التصريفية،
 والأحكام النحوية.

٤ ــ ورد هــذا التعـريف في ( المقـرّب ) لابن عصفور : ١ / ٤٥ . وفي النســخة المحققــة : ( تأتلف ) مكان ( ائتلف ) . ونقل الأشموني في ( شرح الألفية ) تعريف ابن عصفور للنحو ، وشرحه الصبّان شرحًا وافيًا في حاشيته على شرح الأشموني : ١ / ١٥ .

هـــو أبــو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي ، المعروف بابن الحاج ، له إيرادات على ( المقرّب ) ، وكان يقول : إذا مُتُ يفعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ما يشاء .مات سنة سبع وأربعين وستمائة .

٦ حاصل كلام ابن الحاج أن تعريف ابن عصفور منتقد من وجهبن :
 أحدهما : أن بسيان ما يُستخرَج منه النحو ليس بيانًا للنحو ، والثاني : أن
 كلام ابن عصفور يقتضي أن المقايس شيء غير النحو ، مع أنسها هو .

وقال صاحب ( البديع ) (١١) :

" السنحو صناعة (<sup>۲)</sup> علمية ، يُعرَف بسها أحوالُ كلامِ العربِ مسن جهسة ما يَصِحُّ ويَفسدُ في التأليف (<sup>۲)</sup> ؛ ليُعرَفَ الصحيحُ من الفاسد ".

وبهـــذا (<sup>1)</sup> يُعْلَـــمُ أن المراد بالعِلْم الْمُصدَّرِ به حدودُ العلوم : الصناعةُ ، ويَندفع الإيراد الأخيرُ على كلام ابن عصفور (°) . وقال ابن السرَّاج (¹) في ( الأصول ) ('') : " النحو عِلْمٌ استَخْرَجَه المتقدِّمون من استقراء كلام العرب " .

\* \* \*

١ -- هـــو محمد بن مسعود الغُرْني ، صاحب كتاب البديع . أكثر أبو حيان من النقل عنه ، وذكره ابن هشام في ( المغني ) ، وقال : إنه خالف فيه أقوال النحويين . مات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة من الهجرة .

٢ ــ صناعة : مَلَكة حاصلة بالتمرُّن .

٣ ـــ الجار والمجرور ( في التأليف ) يتنازعه الفعلان قبله .

٤ ـــ الإشارة إلى قول صَاحب ( البديع ) أول التعريف : صناعة علمية .

المراد أن اعتراض ابن الحاج الذي ساقه على تعريف ابن عصفور للنحو
 لا وَحْهُ له .

٦ --- هـ-و أبو بكر محمد بن السري بن السراج البغدادي النحوي ، كان أحدث أصحاب المبرد سنًا ، مع ذكاء وفطنة ، وكان المبرد يقربه ، فقرأ عليه كتاب سيبويه . مات شابًا في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة للهجرة .
 ٧ -- ابن السراج : الأصول في النحو ١ / ٣٥ .

### المسألة الثالثة [حد اللغة ، وهل هي بوضع الله أو البشر ]

قال في ( الخصائص ) :

" حَدُّ اللغة : أصواتٌ يعبِّر بــها كُلُّ قَوْمٍ عن أغراضهم " (١٠). واختُلِفَ : هل هي بوَضْع الله ، أو البشر ؟ على مذاهب : أحدُها : وهو مذهب الأشعري (٢٠) أنــها بوَضْع الله .

واختُلِفَ على هذا <sup>(٣)</sup>: هل وَصَلَ إلينا عِلْمُها بالوحي إلى نبيّ مسن أنبَّيائه ؛ أو بِخَلْتِ أصوات في بعض الأحسام تدلّ عليها ، وإسْسَمَاعِها لمَنْ عَرَفَها ونَقْلِها ؛ أو بِخَلْقِ العِلْم الضروريّ في بعض العباد بسها ؟

على ثلاثة مذاهب (1) ، أَرْجَحُها الأولُ (°) ، ويدل له ولأصل المذهب قولُه تعالى :

١ ــ قـــال ابـــن حــــني : " باب القول على اللغة ، وما هي . أمَّا حَدُّها ؛

فإنسها أصواتٌ يعبِّر بسها كُلُّ قَوْمٍ عن أغراضهم " . الخصائص : ١ / ٣٣

٢ ـــ هـــو أبو الحسن على إسماعيل بن إسحاق ( ت ٣٢٤ هــ ) . انظر :
 طبقات الشافعية : ٣ / ٣٤٧ \_ ٤٤٤ .

٣ ـــ المشار إليه : الوَضْع من الله تعالى .

 <sup>3</sup> ـــ نلاحـــظ أن المذهب الأول ، وهو أن اللغة بوضع الله تعالى ، قد تفرّع إلى ثلاثة مذاهب .

ه ـــ الأول : هو وَصَلَ إلينا علْمُ اللغة بالوحي إلى نبيّ من الأنبياء .

( وعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّها ) (١١) ؛ أي أسماء المسمَّيات.

قــــال ابن عبَّاس : عَلَّمَهُ اسمَ الصَّحْفَة (<sup>٢)</sup> ، والقِدْرِ <sup>(٣)</sup> ، حتى الفَسْوَة والفُسْيَّة <sup>(١)</sup> .

وفي رواية عنه : عَرَضَ عليه أسماء وَلَده (°) إنسانًا إنسانًا ('`) ، والدوابّ ، فقيل : هذا الحمارُ ، هذا الجملُ ، هذا الفَرَسُ . أخرجهما ('') ابنُ أبي حاتم في تفسيره (^) .

١ ـــ البقرة / ٣١ .

٢ ـــ الصحفة : كالقَصْعَة ، وزنًا ومعنى .

٣ — القــدر: آنــية الطبخ، وهي مؤنثة؛ ولذلك تلحقها هاء التأنيث في التصغير. وأسماء القدور كلها مؤنثة، إلا المرجل، وهو القدر من الحجارة والنحاس.

٤ — الفسوة : المرّة من الفُسَاء ، وهو إخراج الربح بغير صوت . والفُسيّة : تصغير الفسوة .

حسنه: أي عن ابن عباس ، عَرَضَ الله تعالى ، على آدم أسماء وَلَدِه ؛
 أي أولاده ؛ لأن الولد يُستعمَل مفردًا وجمعًا ، ويَعُمُ المذكر والمؤنث .

إنسانًا إنسانًا: حال ، بمعنى مُفصّلينَ مُبيئينَ ، وانتصاب الثاني بالعامل
 إنسانًا الأول ؛ لأن المجموع هو الحال . أو إنسانًا الأول : حال ، والثاني توكيد
 له ، أو الثاني نعت الأول ؛ أي إنسانًا سَابقَ إنسانًا .

٧ ـــ أخرجهما : أي القولين عن ابن عباس ، رضي الله عنهما .

٨ ـــ هـــو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر
 التميمي الحنظلي ، مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة للهجرة . كان مَثْرِله في
 درب حنظلة بالريّ ، إليه نسبته .

وتعلـــيمُه تعالى دَالٌّ على أنه الواضِعُ دونَ البشر ، وأن وصولَها بالوحي إلى آدمَ .

ومَـــالَ إلى هذا القول ابنُ جين (``) ، ونَقَلَه عن شيخه أبي علي الفارسي (``) ، وهما من الُمُعْتَزِلة ('`) .

والمسدّهب الثاني : أنسها اصطلاحيةٌ ، وَضَعَها البشرُ ، ثم قيل : وَضَعَها آدمُ .

\_\_\_\_\_

١ — قسال ابسن حسني في ( بساب القول على أصل اللغة : أ إِلْهَامٌ هي أم السلط
 اصطلاح ) : " هذا موضع مُحوجٌ إلى فَضْل تأمل ، غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضعٌ واصطلاح ، لا وَحْيٌ وتوقيف . إلا أن أبا على سرحمه الله سقال لي يومًا : هي من عند الله ، واحتجٌ بقوله سبحانه : على سرحمه الأسماء كلها ) ... " . الخصائص : ١ / ٠٤

٢ — هــو أبــو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي ، من أكابــر السنحويين أحــد عن أبي بكر بن السرَّاج ، وأبي إسحاق الزجاج . وعَلَّت مَنْزِلتُه في النحو ، حتى فضَّله كثير من النحويين على المبرد . وصنَّف كُتُــبًا كـــثيرة حسنة ، لم يُسبق إلى مثلِها ؛ منها كتاب الإيضاح في النحو ، والحجة في علَل القراءات السبع ، وكتاب المقصور والممدود إلى غير ذلك من الكـــتب . وتُوفي أبو على الفارسي يوم الأحد ، لسبع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، سنة سبع وسبعين وثلاثمائة من الهجرة .

٣ — المعتزلة: فرقة من المتكلّمين ، يخالفون أهل السنّة في بعض المعتقدات ، وتنف القضايا الخاصة بعلم التفكر ، وتعتمد على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الخاصة بعلم الكلام ، نشأت في البصرة في أواخر القرن الأول الهجري ، ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عَطاء حُلْقة الحسن البصري . الواحد: مُثَمّزليّ .

وتـــَـَاوَّلُ ابنُ جني الآية على أن معنى ( عَلَّمَ آدمَ ) : أَقْدَرَه على وَضْعِها (١١) .

وقــيل: لعلــه كــان يَحتمع حكيمان ، أو ثلاثة ، فصاعدًا ، فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة ، فوضعوا لكُلَّ واحد منها لفظًا ، إذا ذُكِرَ عُرِفَ به (٢) .

١ 🔃 قال ابن حني في تعليقه على قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) : " وذلسك أنسه قد بجوز أن يكون تأويلُه : أقْدَرَ آدمَ على أن واضع عليها ، وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة " . الخصائص : ١ / ٤٠ و ٤١ ٢ ــ قـــال ابـــن حــــني : " ثم لنَّعُدُّ في الاعتلال لمن قال بأن اللغة لا تكون وَحْسَيًا . وذلك أنـــهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بُدُّ فيه من المواضعة ؛ قالــوا: وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدًا ، فيحتاجوا إلى الإبانة عـــن الأشـــياء المعلومات ، فيضعوا لكل واحد منها سمَّة ولفظًا ، إذا ذُكرَ عُرِف به ما مُسمَّاه ؛ ليمتاز من غيره ، وليُغنَى بذكره عن إحضاره إلى مَرْآة العمين ، فسيكون ذلك أقربَ وأحفّ وأسهل من تكلُّف إحضاره ، لبلوغ الغــرض في إبانة حاله ... فكأنـــهم جاءوا إلى واحد من بني آدم ، فأومُوا إليه ، وقالسوا : إنسان إنسان إنسان ، فأيُّ وقت سُمع هذا اللفظ عُلم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق ، وإن أرادوا سمَّة عينه ، أو يده ، أشاروا إلى ذلسك ، فقالوا : يد ، عين ، رأس ، قدم ، أو نحو ذلك . فمتى سُمعت اللفظــة مــن هـــذا عُرِفَ مَعْنيّها ، وهَلُمُّ جرًّا فيما سوى هذا من الأسماء ، والأفعـــال ، والحروف . ثم لك بعد من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها ، فتقول : الذي اسمه إنسان فليُجعلُ مكانه ( مَرْد ) ، والذي اسمه رأس فليجعل مكانه ( سَرْ ) . وعلى هذا بقية الكلام " . الخصائص : ١ / ٤٤ وقــيل : أصلُ اللغات كلّها من الأصوات المسموعات ؛ كدوِي السريح والسرعد ، وخرير الماء ، ونَعيق الغراب ، وصَهيل الفرس ، ونَهيق الحمارِ ، ونحو ذلك ، ثم وُلِدت اللغاتُ عن ذلك فيما بعدُ . واستحسنه ابنُ جني (١) .

والمذهب النالث : الوَقْفُ ؛ أي لا يُدْرَى : أهي من وَضْع الله ، أو البشر ؛ لعدم دليل قاطع في ذلك .

وهو الذي اختاره ابنُ جني أخيرًا (٢) .

١ — قال ابن حنى: " وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلّها إنما هو من الأصسوات المسسموعات ؟ كسدّوي الربح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشسحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك . ثم ولسدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وَجَمّة صالِح، ومذهب مُتقبَّل ". الخصائص: ١ / ٤٦ و٤٧

٧ — قال ابن جني: " واعلم ، فيما بعد ، أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والسبحث عسن هذا الموضع ، فأجدُ الدواعي والخوالج قوية التحاذب لي ، غستلفة جهات التغوّل على فكري ؛ وذلك أنني إذا تأملتُ حال هذه اللغة الشسريفة ، الكريمة اللطيفة ، وجدتُ فيها من الحكمة والدقة ، والإرهاف والرقة ، ما يملك علي حانب الفكر ، حتى يكاد يطمع بي أمام غَلُوة السحر فمن ذلك ما نبَّه عليه أصحابنا ، رحمهم الله ، ومنه ما حذوثه على أمثلتهم ، فعرفتُ بتنابعه وانقياده ، وبعد مراميه وآماده ، صحَّة ما وُقَقوا لتقديمه منه ، ولطف من عند الله حل وعز ؛ فقوي في نفسي اعتقادُ كونِها توفيقًا المأثورة بأنسها من عند الله حل وعز ؛ فقوي في نفسي اعتقادُ كونِها توفيقًا من الله سبحانه ، وأنسها وحَيّ .

: <sup>(۱)</sup> تنبيهان

الأول : زَعَـــمَ بعضُهم أنه لا فائدة لِهذا الخلاف (<sup>\*\*)</sup> . وليس كذلك ؛ بل ذُكِرَ له فائدتان :

الأولى : فقهية ؛ ولذا ذُكِرَت هذه المسألة في أصوله (٣) .

والأحرى: نَحْوِية ؛ ولِهذا ذكرتُها في أصوله ( ' ) تَبَعًا لابن حني في ( الخصائص ) ، وهمي حسواز قُلْب اللغة ؛ فإن قلنا : إنسها اصطلاحية حاز ، وإلاّ فلا ( ° ) .

ثم أفسول في ضدّ هذا : كما وقع لأصحابنا ولنا ، وتنبّهوا وتنبّهنا ، على تأسل هذه الحكمة الرائعة الباهرة ؛ كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى ، قد خلت مِسنْ قبلنا ، وإن بعد مداه عنّا ، مَنْ كان ألطف منّا أذهانًا ، وأسرعَ خواطر ، وأجرأ جَنَانًا . فأقف بين تين الخلتين حسيرًا ، وأكاثرهما فأنكفئ مكثورًا " . الخصائص : ١ / ٤٧ . وقول ابن جني في آخر النص ( فأقف ) ييدو منه أن مذهبه في مبحث ( هل اللغة بوضع الله أو البشر ) هو الوقف . اح تنبيهان : هو تثنية ( تنبيه ) ، وهو مصدر نبّهتُه ، إذا أيقظته من نَوْمِه أو ذكرته من غفلته ، اصطلح المستّفون على استعماله بمعنى الإعلام بتفصيل ما عُلمَ إجالاً .

- ٢ ـــ المشار إليه : الخلاف في ( هل اللغة بوضع الله أو البشر ) .
  - ٣ ـــ أي أصول الفقه .
  - ٤ ـــ أي أصول النحو .
- ( وإلا فـــلا ) أي : وإن لم نقل بأنـــها اصطلاحية ؛ بل توقيفية ، فلا يجــوز القلـــب ، فيمتنع تسمية النوب فرسًا ، والفرس ثوبًا ، ونحو ذلك مما يشمل نقل الدلالة ، والتحوُّل من اللغوي إلى الاصطلاحي .

وإطباقُ (١) أكثر النحاة على أن المصحَّفَاتِ (١) ليست بكلام ينبغي أن يكون من هذا الأصل (٣).

الثابي : قال ابن حني :

الصــواب ، وهــو رأي أبي الحسن الأخفش (<sup>1)</sup> ، سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح ــ أن اللغة لم تُوضَع كلُّها في وقت واحد؛ بل وَقَعَت متلاحقة متنابعة (<sup>0)</sup> .

\_\_\_\_\_\_

الإطباق: الإجماع. يُقال: أطبئق الناسُ على كذا، إذا اجتمعوا واتفقوا
 عليه، بملاحظة ما فيه من الإحاطة والشمول.

٢ ـــ المصحفات : الصحائف المكتوبة .

٣ \_\_ مــن هذا الأصل: أي فإن قبل بالتوقيف ، فلا عبرة بالمصحّف ، وإن قبل بالاصطلاح ، وصدر عن تواطؤ وتوافق ، اعتُدَّ به .

إ — الأخافشية أحد عشر نحويًا ، المشهور منهم ثلاثة : أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المحيد (ت ١٧٧ هـ) أحد شيوخ سيبويه ، وهو الأخفش الأكير ، وأبو الحسن سعيد بن مَسْعَدة (ت ٢١٥ هـ) تلميذ سيبويه ، وهو الأخفش الأوسط ، وأبو الحسن علي بن سليمان (ت ٣١٥ هـ) ، وهو الأخفش الأصغر . والمراد بأبي الحسن الأخفش هنا سعيد بن مسعدة . هو الأخفش الأصغر . والمراد بأبي الحسن الأخفش هنا سعيد بن مسعدة . أول الأمر بعضها ، ثم احتبج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه ، أول الأمر بعضها ، ثم احتبج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه ، في أي في في معانية ، إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه ، وتأليفه ، وإعرابه المبين عن معانيه ، لا يخالف الثاني الأول ، والثالث الثاني ، كذلك متصلاً متسابعًا ... وهذا رأي أبي الحسن ، وهو الصواب " .

قال الأخفش: اختلاف لغات العرب إنما جاء من قِبَلِ أن أول ما وُضِعَ منها وُضِعَ على خلاف ، وإن كان كله مسوقًا على صحَّة وقياس ، ثم أحدثوا من بعد أشياءَ كثيرة للحاجة إليها ، غير أنسها على قياس ما كان وُضعَ في الأصل مُختلفًا .

قسال: ويجوز أن يكون الموضوعُ الأولُ ضَرَّبًا واحدًا ، ثم رأى مَنْ حاء من بعد أن حالف قياسَ الأول إلى قياسٍ ثانٍ حارٍ في الصحَّة مَحْرَى الأول (١٠).

قـــال: وأما أيُّ الأحناسِ الثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف، وُضِعَ قبلُ ؟ فلا يُدْرَى ذلك، ويُحتمَل في كلٍّ من الثلاثة أنه وُضِعَ قبلُ (٢).

ا حقال ابسن حنى: "وذهب [أبو الحسن الأخفش] إلى أن انتلاف لغساب العرب ؛ إنما أتاها من قبل أن أوّل ما وُضع منها وُضع على خلاف، وإن سان كلسه مسوقًا على صحّة وقياس ، ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها ، غير أنسها على قياس ما كان وُضع في الأصل مُختلفًا ، وإن كسان كسل واحسد آخذًا من صحة القياس حظًا . ويَحوز أيضًا أن يكون الموضوع الأول ضربًا واحدًا ، ثم رأى مَنْ جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جارٍ في الصحة مَحْرَى الأول " . الخصائص : ٢ / ٢ ٢ سقال ابسن حتى : " فأمًا أيُّ الأجناس الثلاثة تقدَّم س أعنى الأسماء ، والأفعال ، والحروف س فليس مما نحن في شيء ؛ وإنما كلامُنا هنا : هل وقع جميعها في وقت واحد ، أم تنالت وتلاحقت قطعةً قطعةً ، وشيئًا بعد شيء ،

وبه صرَّح أبو على (١).

قال (٢): وكان الأخفش يذهب إلى أن ما غُيِّرَ لكثرة استعماله ؛ إنحا تصوَّرته العربُ قبل وضعه ، وعَلِمَتْ أنه لا بُدَّ من كثرته الداعية استعمالِها إياه ، فابتدءوا بتغييره ، عِلْمًا بأن لا بُدَّ من كثرته الداعية إلى تغييره .

\_\_\_\_\_

ا \_ قال ابن حين : " اعلم أن أبا على \_ رحمه الله \_ كان يذهب إلى أن هـ نه اللغة \_ أعين ما سبق منها ، ثم لحق به ما بعده \_ إنما وقع كلُّ صدر منها في زمان واحد ، وإن كان تقدَّم شيء منها على صاحبه ؛ فليس بواجب أن يكون المتقدِّم الفعل على الحرف الفعل أن يكون المتقدِّم الفعل على الحرف الفعل وإن كانت رُسِبة الاسم في النفس من حصَّة القوة والضعف أن يكون قبل الفعل ؛ والفعل قبل الحرف . وإنما يعين القوم بقولهم : إن الاسم أسبقُ من الفعل أن الأومان . وأميل أنه أقوى في النفس ، وأسبقُ في الاعتقاد من الفعل ، لا في الزمان . فأمًا الزمان فيحوز أن يكونوا عند النواضع قبل الاسم ، وكذلك الحرف . وذلك أن يكونوا والفعل في الوضع قبل الاسم ، وكذلك الحرف . وذلك أنسبهم وزنو اليناد عن المعاني ، وأنها لا بُدَّ لها من الأسماء والأفعال أنهم عتاجون إلى العبارات عن المعاني ، وأنها لا بُدَّ لها من الأسماء والأفعال والحروف ، فلا عليهم بأيها بدءوا : أ بالاسم ، أم بالفعل ، أم بالحرف ؛ والحروف ، فلا عليهم بأيها بدءوا : أ بالاسم ، أم بالفعل ، أم بالحرف ؛ لأنسبهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهنَّ جُمَع ؛ إذ المعاني لا تستغني عن واحد مسنهنَ . هذا مذهب أبي على ، وبه كان يأخذ ، ويُفتي " .

٢ ــ انظر الخصائص: ٢ / ٣١ .

قسال : ويجوز أن يكون <sup>(١)</sup> كانت قديمًا مُعرَبةً ، فلمًا كُثْرَتُ غَيَّرتُ فيما بعدُ <sup>(٢)</sup> .

قال : والقولُ عندي هو الأول (<sup>٣</sup>)؛ لأنه أدلُ على حَكْمتِها (<sup>1</sup>) وأشهدُ لــها بعلْمِها عصاير (<sup>°</sup>) أمرها ، فتَركوا بعضَ الكلام مبنيًّا غيرَ مُعرَب ، نحو : أمْسِ ، وأينَ ، وكيفَ ، وكَمْ ، وإذْ ، وحيثُ ، وقــبلُ ، عِلْمـــا (<sup>1</sup>) بأنــهم سيستكثرون منها فيما بعدُ ، فيجب لذلك تغييرُها .

\* \* \*

الحسديث عمسًا غير لكثرة الاستعمال ، وعنى به أبو الحسن الاخفش
 المنيَّات ، وهي ضَرَّبٌ منه .

٢ ـــ ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن العلة في البناء كثرة الاستعمال .

٣ ــ والقـــول عـــندي: أي القول الراجع المعول عليه عند ابن حنى ، هو
 الاحـــتمال الأول ، وهـــو أنــــهم لمَّا رأوا الداعية للتغيير ؛ لكثرة التعاور
 والتوارد في الكلام ، تصرُّفوا ابتداء بالتخفيف والتغيير .

إن أكثـر دلالــة وأقواها على أن العرب حكماة ، يضعون الألفاظ مواضعها ، ويوقعونها مواقعها . والحكيمُ مَنْ يعطي كل شيء ما يستحقه .

مصایر : جمع مصیر ؛ لذلك جاء بالیاء ، لا بالهمزة ؛ لأن الیاء أصلیة .

٦ — (علمُسا) علة لـ (تركوا) ... ؛ أي تركوا بعض الكلمات مبنية ؛ لعلمهـ بـ أنـ هم يستكثرون منها في كلامهم ، فيجب لذلك الاستكثار تغـييرُها من الإعراب ، الذي هو الأصل ، إلى البناء ، الذي هو لزوم حالة واحدة ؛ لخفته بالنسبة إلى الاستكثار .

# المسألة الرابعة في مناسبة الألفاظ للمعايي (١٠

قال في ( الخصائص ) <sup>( ۲ )</sup> :

" هـــذا موضـــعٌ شريفٌ ، نبَّه عليه الخليل <sup>( ۲ )</sup> وسيبويه <sup>( ۳ )</sup> ، ونقلته الجماعة بالقبول .

١ — ذهب بعض القدماء من العلماء العرب إلى وجود مناسبة بين الألفاظ ومعانيها ، وقد عقد لها ابن جي بابًا طويلاً في كتابه ( الخصائص ٢ / ١٥٢ — ١٦٨ ) عنوانه ( باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني ) ، أتي فيه بألفاظ كثيرة ، تدل على مناسبة الصوت للمعنى الدال عليه . وقد روى ابن جي ، في بداية الباب ، عن الخليل وسيبويه ما يشير إلى قولهما بوجود تلك المناسبة . وقد نقل بعضُ أهل أصول الفقه عن عبًاد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يض المعترلة أو تلك بإزاء هذا المعنى أو ذاك . وكان بعض مَنْ يرى أي الصيمري يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها ، فسئل ما مُسمّى ، أو ما معنى كلمة ( اذغاغ ) ، وهي بالفارسية الحَمَرُ ، فقال : أحدُ فيه يُسلً شديدًا ، وأراه الحجر . وأنكر الجمهور ما ذهب إليه الصيمري ، وقال : لو شمّت ما قاله لاهتدى كل أيسان إلى كل لغة . انظر : المزهر ١ / ٧٤

٢ ــ قــال ابن حنى: " اعلم أن هذا موضع شريف لطيف . وقد نبه عليه الخلــيل وســيبويه ، وتلقـــته الجماعة بالقبول له ، والاعتراف بصحّته " .
 الخصائص: ٢ / ١٥٢

٢ ـــ هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن عمرو بن تميم البصري الفسراهيدي ، وقسيل : الفرمُؤدي ، وهو حيّ من الأزد ، سبّد أهل الأدب

قال الخليل : كأنسهم تَوهَّمُوا في صوت الجُنْدُب (١) استطالةً ، فقالوا : صَـرً (١) ، وفي صـوت البَازِي (٦) تقطيعًا ، فقالوا : صَرْصَرَ (١) .

قاطـــبة في علمـــه وزهده ، والغاية في تصحيح القياس ، واستخراج مسائل النحو وتعليله . وهو أول من استخرج علم العروض ، وضبط اللغة ، وأملى (كـــتاب العين ) على الليث بن المظفّر . وأخذ عنه سيبويه ، وعامة الحكاية عنه في ( الكتاب ) عن الخليل ، فكلما قال سيبويه : سألته ، أو قال : قال ، من غير أن يذكر قائله ، فهو الخليل . وتوفّي سنة ستين ومائة ، وقالوا : سنة سيعين ومائة ، وقالوا : سنة خمس وسبعين . رحمة الله عليه ورضوائه .

٣ — هــو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قُنْبر ، مولى بني الحارث بن كعب . وســـيبويه لقـــب له ، ومعناه بالفارسية ( رائحة التفاح ) ، ويقال : إن أمه كانت ترقّصه ، وهو صغير ، بذلك . لزم الحليل ، وبرع في النحو ، وصنّف كتابه الذي لم يسبقه أحدٌ إلى مثله ، ولا لَحِقه أحدٌ من بعده . مات سيبويه سنة نمان ولمائة ، على أرجع الأقوال ، وقد نيّف على الأربعين .

١ ـــ الجندب : نوع من الجراد ، أو طائر يقع في النار .

٢ ــ صَرُّ صَرًّا وصَرِيرًا : إذا صوَّت .

٣ ـــ البازي : نوع من الصقور التي يُصطَاد بـــها .

٤ — صَرْصَرَ : صوَّت وصاح شديدًا ، قابلوا بتقطيع الحروف على أجناسها تقطيع الصوت . وقال ابن حنى : " قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومَدًّا ، فقالوا : صَرَّ ، وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا ، فقالوا : صرصر " .

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفَعَلان : إنــها تأتي للاضطراب والحركة ، نحو : الغَلَيَان (١١) ، والغَثَيَان (٢) ، فقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الأفعال (٣).

قال ابن جني : وقد وحدتُ أشياءَ كثيرة من هذا النمط ( أ ) .

٣ \_ فقابلوا : أي جعلوا الحركات القائمة بالحروف لتواليها دالة على توالي حــركات الأحــداث والأفعال ؛ لكمال المناسبة بين الألفاظ والمعاني .قال سيبويه : " ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قُولُك : النَّزَوَان ، والنَّقَزَان ؛ وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع . ومثله العَسَلان والرُّتكَانُ ... ومثل هذا الغَلَيان ؛ لأنه زعزعة وتَحرُّك . ومثله الغَثيَان ؛ لأنه تَحَيُّشُ نفسه وتَثَوُّرٌ . ومثله الحَطَرَان واللَّمَعَان ؛ لأن هذا اضطرابٌ وتَحَرُّكُ . ومثل ذلك اللُّهَبَان والصَّحَدَان والوَهَحَان ؛ لأنه تَحرُّك الحَرُّ وتُوورُه ؛ فإنما هو بمنــزلة الغَلَيَان " . الكتاب : ٤ / ١٤ .

٤ \_ قــال ابــن حنى : " ووجدتُ أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة ، على سَــمْت مــا حــدَّاه ، ومنهاج ما مثَّلاه ؛ وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعَّفة تأتى للتكرير ، نحو : الزعزعة ، والقلقلة ، والقعقعة ، والصعصعة ، والجرجرة ، والقرقرة " . الخصائص : ٢ / ١٥٣ . وألف الاثنين في ( حدَّاه ومثلاه ) تعود على الخليل وسيبويه .

١ ــ الغليان : مصدر غَلَت القدرُ وغيرُها غَلَيانًا ، أو غَليًّا .

٢ ـــ الغشيان : مصدر غَثَت النفسُ غَثُيًا وغَثَيَانًا ، وهو اضطرابُها حتى تكاد تتقيأ من خلط يُصب إلى فم المعدة .

من ذلك المصادرُ الرباعيَّةُ المضعَّفة ، تأتي للتكرير ، نحو : الزَّعْدَوَعَة (١٠) ، والقَعْقَعَة (١٠) ، والطَّقَعَة (١٠) ، والطَّقَرَة (٥٠) .

والفَعَلَى تأتي للسرعة ، نحو : الجَمَزَى ، والوَلَقَى (١) . ومن ذلك باب اسْتَفْعَلَ ، جعلوه للطلب (٧) ، لِمَا فيه من تقدُّم حسروف زائدة على الأصول ، كما يتقدَّم الطلبُ النعلَ ، وجعلوا

١ ـــ الزعزعة : هي التحريك ، أو الشديد منه .

٢ — القلقلة: مصدر قُلْقُلُ الشيءَ قُلْقَلَةً ، على القياس ، وقِلْقَالاً إذا حرَّكه .
 ٣ — الصلصلة: صَلْصَلُ الشيءُ ؛ أي صوَّت صوتًا فيه ترجيعٌ . يُقَال :
 صَلْصَلُ الجرسُ .

٤ ـــ القعقعــة : حكاية صوت السلاح ؛ وصريف الأسنان لشدة وَقعها في الأكل . وتحريك الشيء اليابس الصُلْب مع صوت .

القرقسرة : الضَّحِك إذا استُغْرِب فيه ورُجّع . وصوتُ الحمام . وقَرْقَرَ بطنه : - وقَرْقَرَ
 بطنه : صَوَّت .

<sup>7 —</sup> الجَمَسزَى: يُستعمَل مصدرًا كالجَمْز ، وهو أشدُّ السَّيْر ، وقد جَمَز ، إذ عَذا . ويُستعمَل الجَمْز ي وصفًا ، قالوا : حمار جَمْز ي ؛ أي سريع . قال ابسن جيني : " ووجدت أيضًا ( الفَعَلَى ) في المصادر والصفات ؛ إنما تأني للسرعة ، نحو : البَشكَكي ، والجَمْزَى ، والوَلَقَى " . الخصائص : ٢ / ١٥٣ ٧ — قال ابسن جيني : " ومن ذلك — وهو أصنعُ منه — أنهم جعلوا ( استَفْعَلَ ) في أكثر الأمر للطلب، نحو : استسقى ، واستطعم ، واستوهب ، واستصرخ جعفرًا " . الخصائص : ٢ / ١٥٣ واستمرخ جعفرًا " . الخصائص : ٢ / ١٥٣ واستمرخ جعفرًا " . الخصائص : ٢ / ١٥٣

الأفعـــال الـــواقعة من غير طلب إنما تَفْحَأ حروفُها الأصولُ ، أو ما ضَارَعَ الأصولُ ، نحو : خَرَجَ ، وأكْرَمَ (١١) .

وكذلك جعلوا تكرير العين دالاً على تكرير الفعل ، نحو : فَرَّحَ وَكَسَّر (٢) ، فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى ، وخَصُّوا بذلك العين ؛ لأنها أقوى من الفاء واللام ؛ إذ هي واسطة لهما ، ومكنوفة بهما ، فصارا كأنهما سيّاجٌ لها ، ومبذولان للعوارض دونها ؛ ولذلك نَجد الإعلال بالحذف فيهما دونها (٣) .

 ١ \_\_ أكْــرَمَ : مثال لما ضارعَ ؛ أي شابة الأصول ؛ فإن الهمزة وقعت موقع الفاء من الرباعي ، فشابقت الأصلي .

٢ ــ تكرير الراء والسين في ( فرَّح وكسَّر يدل على تكثير الفعل وتكريره . ٣ ــ قـــال ابن جني : " ومن ذلك أنــهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل ؛ فقالوا : كسَّر ، وقطّع ، وفتّع ، وغلّق ؛ وذلك أنــهم لمَّا على تحلوا الألفاظ دليلة على المعاني ، فأقوى اللفظ ينبغي أن يُقابَل به قوة الفعــل ، والعــين أقوى من الفاء واللام ؛ وذلك لأنــها واسطة لــهما ، ومكنوفة بهما ، فصارا كأنــهما سيّاج لــها ، ومبدولان للعوارض دونها . ولــذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها . فأمّا حذف الفاء ففي المصادر مسن بــاب ( وعَــد ) ، نحو : العدة ، والزّنة ، والطّدة ، والنّدة ، والنّدة ، والطّنة ، والفتة ، والفتة ، والله على والمائة ، والفتة . وقلما تجد الحذف في العين . فلمّا كانت الأفعال دليلة على المعــاني ، كــرروا أقواها ، وجعلوه دليلاً على قوة المعني المحدّث به ، وهو تكريــر الفعل " . الخصائص : ٢ / ١٥٥ . ويقصد ابن جني بــ ( المثال ) الناء الصرفي ويقصد بـ ( المثال )

ومـــن ذلك قولُهم : الخَضْمُ (١) لأكُلِ الرَّطْب ، والقَضْم (٢) لأكُلِ الرَّطْب ، والقاف لصلابتها لأكُلِ اليابس (٣). للكابس (٣).

والنَّضْـــُ ( <sup>1 )</sup> للماء ونحوه ، والنَّضْخُ ( ° ) أقوى منه ؛ فجعلوا الحاء لرقَّتِها للماء الخفيف ، والجاء لغلَظها لما هو أقوى ( <sup>( ٢ )</sup> . ومن ذلك قولُهم : القَدُّ طُولاً ( <sup>( ۲ )</sup> ، والْقَطُّ عَرْضًا ( <sup>( ^ )</sup> ؛ لأن

١ خضمة ، أو خضمة خضمًا : أكله بجميع فعه ، أو باقصى أضراسه .
 ٢ ــ قضم الشيء ، أو قضمة قضمًا : كَسَرَهُ باطراف أسنانه .

٣ ـ قسال ابسن جين : " من ذلك قولُهم : خضم وقضم ؟ فالحَضْمُ لأكل السرَّطْب كالبطِّ بيخ والقَثْاء وما كان نحوهما من المأكول الرَّطْب ، والقَضْمُ للصَّلْب اليابس ، نحو : قَضَمت الدابةُ شعيرَها ، ونحو ذلك . وفي الخبر : قد يُسدِّرُك الحَضْمُ بالقَضْم ؛ أي قد يُدرك الرخاء بالشدَّة ، واللين بالشَّظْف ... فاختاروا الحاء لرخاوتِها للرَّطْب ، والقاف لصلابتها لليابس ؛ حَذْوًا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث " . الخصائص : ٢ / ١٥٧ و ١٥٨ و١٥٨

غَضَحَ الشيءُ نَضْحًا : رَشَحَ . ويُقَال : نَضَحَ الثوبَ وغيرَه ، إذا رَشَّهُ .

ه ـــ نَضَخَ الماءُ نَضْحًا ونُضُوخًا : اشتَدُّ فورائه من يَنْبُوعه .

لمسا هو أقوي ؛ أي من الماء كالعسل الغليظ . قال ابن جني : " ومن ذلك قولُهم : النَّضْحُ للماء ونحوه ، والنَّضْحُ أقوى من النَّضْح . قال الله تعالى ( فسيهما عيسنان نضَّاختان ) الرحمن / ٦٦ . فجعلوا الحاء ، لرقتها ، للماء الضعيف ، والحاء ، لغلَظها ، لِما هو أقوى منه " . الخصائص : ٢ / ١٥٨ ٧ \_ القَدُّ : القطع المستأصل . وقيل : هو المستطيل . وطولا : تمييز . ٨ \_ يُقَال : قطَّ القلمَ وغيرَه ؛ أي قَطَع رأسَه عَرْضًا في بَرْيه .

الطاء أحْصَارُ (١) للصوت ، وأَسْرَعُ قطعًا له (٢) من الدال المستطيلة ، فجَعَلَ وها (٦) لقطع العَرْض لقُرْبِه وسُرْعته ، والدال المستطيلة لِمَا طَالَ من الأثر ، وهو قطعُه طُولاً . وهذا الباب (١) واسعٌ جدًّا (٥) ، لا يمكنُ استقصاؤه (١) .

\* \* \*

١ \_ أَحْصَرُ : أَجْمَعُ له وأَضْيَقُ .

٢ ـــ أســـرع قطعًا له: أي الأنه حرف شديد مُطبَق مُستَعْلٍ مُقَلَقَلً ؛ بخلاف الدال ؛ أي لعدم إطباقها واستعلائها .

٣ ــ فجعلوها : الضمير يعود على الطاء .

٤ ـــ هذا الباب : أي باب مراعاة المناسبة بين الألفاظ والمعاني .

حــــدًا مفعول مطلق ؛ أي سَعَة جدّ ، لسَعة المعاني الموضوع لها الألفاظ
 بحسب تناسبها .

٣ ـ قــال الســيوطي في المزهــر (١/ ٥٣): " فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ المقترِنة المتقاربة في المؤلفاظ المقترِنة المتقاربة في المعساني ، فحملت الحرف الأضعف فيها ، والألين ، والأحفى ، والأسهل ، والأهمس لِما هو أدن وأقل وأخف عملاً أو صوتًا ؛ وجعلت الحرف الأقوى والأهد والأشد والأظهر والأجهر لِما هو أقوى عملاً ، وأعظم حسًّا . ومن ذلك : المــــد ، والمط ؛ فإن فعل المط أقوى ؛ لأنه مَد وزيادة محدّب ، فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال " .

#### المسألة الخامسة [ الدلالات النحوية ]

الدلالات <sup>(۱)</sup> النحوية ثلاثً : لفظية ، وصناعية ، ومعنوية . قال في ( الخصائص ) <sup>(۲)</sup> : " وهي في القوَّة على هذا الترتيب " . قال :

١ ـــ الــــدالالات: جـــع دلالة. ويجوز في الدال الكسر: دلالة، والفتح:
 دَلالـــة، والضـــم: دُلالة، والكسرُ أفصح، ثم الفتح. والمراد بالدلالة: ما
 يقتضيه اللفظُ عند إطلاقه.

٧ — عقد ابن جني في ( الخصائص ٣ / ٩٨ — ١٠١ ) بابًا عنوائه ( باب في الدلال الفظية والصناعية والمعنوية ) قال فيه : " اعلم أن كل واحد من هدنه الدلائل مُعتَدُّ مُرَاعَى مُؤرِّ ؟ إلا أنسها في القوة والضعف على ثلاث مسراتب . فأقسواهُنُّ الدلالة اللفظية ، ثم تليها الصناعية ، ثم تليها المعنوية . ولنذكر من ذلك ما يصحُّ به الغرضُ . فمنه جميعُ الأفعال ، ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة . ألا ترى إلى ( قامَ ) ، ودلالة لفظه على مصدره ، ودلالة بنائه على ي زمانه ، ودلالة معناه على فاعله . فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعانه . وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنسها ، وإن لم تكن لفظًا ؟ فإنسها صورة يَحملها اللفظُ ، ويَحرج عليها ، ويستقرُّ على المثال المعترَم بها . فلمًا كانت كذلك لَحقت بحُكْمه ، وحَرَتُ مَحْسَرَى اللفظ المنطوق به ، فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة . وأمًّا المعنى فإنما دلائلة لاحقة بعلوم الاستدلال ، وليست في حيَّر الضروريات " . المعنى فإنما دلائلة لاحقة بعلوم الاستدلال ، وليست في حيَّر الضروريات " .

" وإنمـــا كانت الصناعية أقوى من المعنوية مِنْ قَبَلِ (`` أنـــها ، وإن لم تكن لفظًا ؛ فإنّها صورةٌ (`` يحملها اللفظُ ، ويخرج عليها ، ويستقرُ على المثال (`` المعتزم بـــها .

فلمًّا كانت كذلك (1) لَحِقَتْ (1) بِحُكْمِهِ (1) ، وحَرَتْ (٧) مَحْرَى اللفظ المنطوق به ، فدَخَلاً (٨) بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة (1) .

وأمَّـــا المعنى (<sup>۱۱</sup>) فدلالتُه لاحقةٌ بعلوم الاستدلال ، وليست في حيِّز الضروريات (<sup>۱۱)</sup> .

٣ \_ يستقر : يَثُبُتُ . والمثال : يُعبَّر عنه بالبناء .

إ فلما كانت ) أي الصناعية ، و (كذلك ) خبر كان ؛ أي مثل ما ذكر ، أو (كذلك ) بمعنى على ؛ أي على ما ذكر .

ه ــ فاعل ( لُحِقَ ) ضمير عائد على الصناعية .

٦ \_ الهاء في ( بحكمه ) تعود على اللفظ ؛ أي لحقت الصناعيةُ بحكم اللفظ.

٧ ـــ أي وجَرَتْ تلك الصورةُ .

٨ ــ فدخلا : أي المذكوران من الدلالة اللفظية والصناعية .

9 \_ في بــاب المعلوم بالمشاهدة : المتعلقة بالأعراض ؛ فقد تكرَّر أن مجموع أجزاء اللفظ ، وبحموع صفة أجزائه غير مشاهدة ؛ بل تحدث شيئًا فشيئًا .

١٠ ـــ المراد من ( المعنى ) ما لا يرجع للفظ ، ولا لصورته .

١١ ـــ الضروريات : أي الحاصلة من غير نظر ، ولا اكتساب .

١ ـــ ( من قبَل ) أي من جهة أن الدلالة ... .

٢ \_ صورة : صفة .

مثال ذلك الأفعال؛ ففي كل واحد منها (١) الدلالاتُ الثلاثُ ؛ فإنسه يدل بلفظه (٢) على مصدره (٣) ، وببنائه (١) وصيغته (٥) على زمانه (١) ، وبمعناه (٧) على فاعله . فالأولان (٨) مسموعان ، والسئالث (١) إنما يُدْرَكُ من جهة أن كل فعل لا بُدَّ له من فاعل ؛ لأن وجود فعل من غير فاعل مُحَالٌ (١١) .

قال الخضراويّ في ( الإفصاح ) :

١ ــــ ( ففي كل واحد منها ) أي في كل نوع من أنواعها .

۲ ــ بلفظه : بمادته .

٣ ــ يدل كل فعل على مصدره كــ (ضَرَبَ ) ؛ فإنه دالٌ على الضَّرْب .

٤ — ( ببنائه ) أي الذي هو ترتيب حروفه ، مع ما قام بـــها من الحركات والسكنات . والبناء والمثال معناهما واحد .

( وصيغته ) عطف تفسير ؛ أن البناء والمثال والصيغة عند الصرفيين
 محنى واحد .

٦ ــ ( على زمانه ) ماضيًا ، أو حالاً ، أو مستقبلاً .

٧ - ( بمعناه ) أي الذي دُلُّ عليه الفعلُ من أن كل فعل لا بُدُّ له من فاعل .

 ٨ ـــ أي اللفظ وصيغته مسموعان ؛ أي مُدركان بحاسة السمع ، وهو مرادُه بالمشاهدة فيما مرَّ ؛ فهما ضروريان .

٩ — ( والثالث ) أي المعنى ضعيف ؛ لأنه استدلالي ونظري ؛ فلذلك قال :
 ( إنحا يُدرَك بالنظر ) وهو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة ؛ للتوصل بهها لمطلوب خبري كذلك .

١٠ ـــ وحود فعل من غير فاعل مُحالٌ ؛ لأن الشيء لا يَحدث بنفسه ، ولا
 منها ؛ بل عن فاعل .

" ودلالة الصيغة ( ` ` هي المسمَّاة دلالة التضمُّن ( ` ` ` ، والدلالة المعنوية ( ` ` ` ) هي المسمَّاة دلالة اللزوم ( ' ` ` " .
وقال أبو حيَّان ( ° ) في ( تَذْكَرَته ) ( ' ` ) :

١ ـــ تكون دلالة الصيغة في المركّب من المادة والهيئة .

٢ \_\_ ( دلالة التضمن ) أي لأن الفعل ذِلَّ على ما تضمنه معناه المركب من الحــدث والـــزمان ، وهـــو الزمان بهيئته ، والحدث بمادته ، ودلالتُه على بحموعهما مطابقة ؛ لأن مجموعهما تمامٌ ما وُضع له لفظ الفعل .

٣ ـــ المقصود بالدلالة المعنوية دلالةُ الفعل على فاعله .

( هي المسماة دلالة اللزوم ) أي لدلالة اللفظ على لازم الموضوع له ،
 وهو الحدث الواقع في زمان ، مع وجود فعاعله .

ه ــ هــو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان المعروف بــ أبي حــيان الأندلسي الغرناطي ، نحويّ عصره ولُغويّه ومفسِّره ومُحدِّنه ومُقــرته ومُقــرته وأديه . كان نَبْنًا صدوقًا حُجَّة سالِم العقيدة من البدع الفلســفية والاعتزال والتحسيم ، ومالٍ إلى مذهب أهل الظاهر ، وإلى عبّة الإمام علي كرم الله وجهه ، كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن الكريم . ولحم مــن التصانيف : البحر المحيط في التفسير ، والنهر مُختَصره ، وإتحاف الأريــب بما في القرآن من الغريب . ولِد أبو حيان بمطخشارش ، مدينة من حضرة غرناطة ، في آخر شوال سنة أربع وخمسين وستمائة ، ومات في ثامن عشرين صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة .

 ٦ ـــ قـــال الســـيوطي عـــن تذكرة أبي حيان : " التذكرة في النحو ، أربع بحلـــدات كـــبيرة ، وقفـــتُ عليها ، وانتقيتُ منها كثيرًا " . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : ١ / ٢٨٢ " في دلالة الفعل ثلاثة مذاهب :

أحدُها: إنحا يدل على الحدث (١) بلفظه ، وعلى الزمان بصيغته ؛ أي كونه على شكل مخصوص (٢) ؛ ولذلك (٦) تختلف الدلالـة على الزمان باختلاف الصيّغ ، ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافها (١).

١ ــ المقصود بالحدث : المصدر .

٢ ـــ ( أي كونه على شكل مخصوص ) تفسير للصيغة .

٣ \_ ( لذلك ) أي لدلالة صيغة الفعل على الزمان .

٤ ـــ الضمير في ( باختلافها ) يعود على الصيغ .

ه ـــ المراد بـــ (كونه واقمًا): كون الفعل متعديًا ، و ( بكونه غير واقع ) كـــون الفعل لازمًا ، أو قاصرًا . والمعنى : ويدل اختلاف الصيغ على كون الفعل متعديًا ، أو لازمًا ، ومثلوا ذلك بنحو : كُرُمَ ، وأكْرَمَ ؛ فإن الفعل فيهما يدل بصيغته على الحدث ، وهو الكَرَمُ والإكرامُ ، باختلافها في اللزوم والتعدّي ؛ فإن ( كُرُمَ) لازمً ، و ( أكْرَمَ ) بزيادة الهمزة متعدًّ .

 <sup>7</sup> ــ لأن الســقف موضوع للحشب ، وما عليها من الجريد والتراب ، غير أن المفهــوم لا يُعقــل إلا بتعقل حائط ؛ أي حدار يُوضَع عليه ، فيدل عليه دلالة الالتزام .

والثالث : عَكْسُه ، أنه يدل على الزمان بذاته ؛ لأن صيغته تدل علمي السزمان الماضي والمستقبل (١) بالذات (٢) ، ودلالتُه على الحدث بالانجرار .

\* \* \*

# المسألة السادسة [ أقسام الحكم النحوي ]

فالواحبُ : كرَفْعِ الفاعلِ (١)، وتأخَّرِه عن الفعل (٢)، وتَصْبِ المفعول ، وحَرِّ المضاف إليه ، وتنكير الحال والتمييز ، وغير ذلك . والممنوع : كأضداد ذلك .

والحَسَن : كرَفْع المضارع الواقع حَزَاةً بعد شَرْطٍ ماضٍ (٣) .

ل حرفع الفاعل) ولا يَرِدُ نصبُه في قولهم: خَرَقَ الثوبُ المسمارَ ؛ فإن النحويين بعد أن خرَّجوه على القلب ، حَكَموا بشذوذه ، وصرَّحوا بردَّه .

٢ -- حسين نقول: زيدٌ قام ، زيد: مبتدأ ، وجملة ( قام ) خبره ، لا فاعل
 مقدّم وفعل ، وإن أجازه الكوفيون ؛ عملاً ببعض الظواهر التي استندوا
 إليها ؛ فإن البصرين يحملون ما ذكره الكوفيون على الضرورة .

٣ ــ قال زهير: وإنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَة يَقُولُ لا غائبٌ مَالِي ولا حَرِمُ ورفعُ المضارع (يقول) حَسَنٌ ؛ لأن حرفُ الشرط (إن) لم يعمل في لفظ الشــرط (أتـــي) ؛ لكــونه ماضيًا مع قُرْبه ، حَسُنَ أن لا تعمل (إن) في الجواب ، مع بُعْده . قال الأعلم : الشاهد فيه رفع (يقول) على نيّة التقلم والتقدير : يقولُ إن أتاه خليلٌ ، وجاز هذا لأن (إن) غير عاملة في اللفظ . والمبرَّد يقدره على حذف الفاء . يقول هذا لهرِّم بن سنان المُرَّي . والخليل : المحتاج ذو الحَلَّة . والحرم بمعنى الحرام . والمعنى : إذا سُعل لم يعتلُ بغيبة ماله ، ولا حرَّمه على سائله . الكتاب : ١ / ٤٣٦ بولاق ، والمقتضب : ٢ / ٧٠

والقبيح : كرَفْعِهِ بعد شَرْطٍ مضارع (١) .

وخلاف الأوْلَى: كتقديم الفاعل في نحو: ضَرَبَ غلامُه زيدًا. والجائز على السَّوَاء: كحَذْف المبتدأ، أو الخبر (<sup>۲)</sup>، وإثباته ؛ حيثُ لا مانعَ من الحذف، ولا مُقْتَضىَ له.

وقد احتمعت الأقسامُ الستة (<sup>7</sup>) في عمل الصفة المشبّهة ؛ فإنّها إمَّا أن تكون بـــ (أل) ، أو لا ، ومعمولُها إمَّا مُحرَّدٌ ، أو مقرون بـــ (أل) ، أو إلى ضمير ، أو إلى مضاف إلى ما فيه (أل) ، أو إلى ضمير ، أو إلى مُحرَّد . فهذه اثنا عشر قسمًا (<sup>1)</sup> .

١ - أي كوفع المضارع الواقع حزاة بعد شرط مضارع ، ومن شواهده :
 يا أَقْرَعُ بنَ حَابِسِ يا أَفْرَعُ
 يا أَقْرَعُ بنَ حَابِسِ يا أَفْرَعُ

والشاهد فيه : تقديم ( تُصرع ) في النيّة ، وتضمنه الجواب في المعنى ، والتقديسر : إنك تُصرّعُ إن يُصرّعُ أسوك ، وهذا من ضرورة الشعر ؛ لأن حرف الشرط قد حزم الأول ، فحكمه أن يجزم الآخر ، وهو عند المبرد على حذف الفاء . والأقرع بن حابس من بني تميم ، صحابي ، من سادات العرب في الجاهلية ، شهد حُنينًا ، وفتح مكة المكرمة والطائف .

٣ ــ أي الأقسام الستة للحكم النحوي .

إننا عشر ) حاصلة من ضرب اثنين ، وهما حالتا الصفة ؛ أي تجردها من (أل) والإضافة ، وتعرفها بسهما ، في ستة ، وهمي أحوال معمولها .

وعملُها : إمَّا رَفْعٌ (١)، أو نَصْبٌ (٢)، أو جَرٌّ ؛ فتلك ستة (٦) و ثلاثون (١) .

 ١ ــ رفع على الفاعلية بــها عند سيبويه والبصريين ، أو البدلية من الضمير المستتر في الصفة المشبهة عند أبي على الفارسي .

٢ ــ نصبٌ على التشبيه بالمفعول به ، إن كان معرفة ، أو على التمييز .

" - أي الصور الحاصلة من ضرب الاثنى عشر السابقة في هذه الثلاثة ستة وثلاثـــون . وفي بعض نسخ ( الاقتراح ) إثبات التمييز ، وهو ( صورة ) ، فحق العبارة عليها : ست وثلاثون صورة .

٤ ـــ أمثلتها على الترتيب :

حاء الحسنُ وحةً ، أو وَحْهًا ، أو وحه .

جاء الحسنُ الوجهُ ، أو الوجهَ ، أو الوجهِ .

جاء الحسنُ وحهُ الأبِ ، أو وحهَ الأب ، أو وجهِ الأب .

جاء الحسنُ وحهُ أب ، أو وجهَ أب ، أو وجه أب .

جاء الحسنُ وجهُه ، أو وجهَه ، أو وجهه .

حاء الحسنُ وحهُ أبيه ، أو وحهَ أبيه ، أو وجه أبيه .

ورأيتُ حسنًا وحةً ، أو وجهًا ، أو وجه .

رأيتُ حسنًا الوحةُ ، أو الوحهُ ، أو الوجه .

رأيتُ حسنًا وحةُ الأبِ ، أو وحة الأب ، أو وجهِ الأبِ .

رايتُ حسنًا وحهُ ابٍ ، أو وحهَ ابٍ ، أو وحهِ ابٍ .

رايتُ حسنًا وجهُه ، أو وجهَه ، أو وجهِه .

رأيتُ حسنًا وحهُ أبيه ، أو وجهَ أبيه ، أو حسنُ وجه أبيه .

والجرُّ ممنوعٌ في أربع صور : أن تكون بـــ ( أل ) والمعمولُ خال منها ، ومن إضافة لِمَا هي فيه : بأن يكون (١) مُحرَّدًا ، أو مضافًاً إلى مُحرَّد ، أو إلى ضَمير ، أو إلى مضاف إلى ضمير (١) .

وخــــلافُ الأولَـــى في صورتين : أن تكون الصفة مُعرَّدة (<sup>٣)</sup> والمعمول مضاف إلى ضمير .

والسرفعُ قبيحٌ في أربع صور : أن يكون المعمول مُحرَّدًا ؛ أو مضافًا إلى مُحرَّد ، سواءً كانت الصفة بـــ ( أل ) أم دونَها ( <sup>1 )</sup> .

والحسنُ فيها النصبُ أو الحرُّ ، والنصبُ حلاف الأوْلَى في أربع صــور : أن تكون الصفة مُحرَّدة والمعمول بــ ( أل ) ، أو مضافً إلى ما فيه ( أل ) ، أو إلى ضمير ، أو إلى مضاف إلى ضمير (°°).

١ ـــ ( بأن يكون ... ) : بيان وإيضاح لسابقه .

٢ ـــ المجرد مثل: الحسن وجه ، والمضأف للمجرد مثل: الحسن وجه أب ،
 والمضاف للضمير مثل: الحسن وجهه ، والمضاف للمضاف إلى ضمير مثل:
 الحسن وجه أبيه .

٣ ـــ أي أن تكـــون الصـــفة المشبهة مُحردة عن ( أل ) والإضافة ، نحو :
 حسن وجهه ، وحسن وجه عُبده . . . .

٤ ــــ الصور الأربع مثل: الحسنُ وحة ، أو وحة أب ، أو حسن وحة ، أو وحة أب .

ه ـــ الصـــور الأربع مثل: جاء رجلٌ حسنٌ الوجة ، وحسنٌ وجة الأبِ ،
 وحسنٌ وجهة ، وحسنٌ وجة أبيه .

وواحبٌ في صورتين : أن تكون الصفة بـــ (أل)، والمعمول مُحرَّد، أو مضاف إلى مُحرَّد (١).

\* \* \*

١ ـــ الصورتان مثل : حاء الرحلُ الحسنُ وجهًا ، والحسنُ وجهَ أب .

٢ ـــ أي تحـــوز وحـــوه الإعرب: الرفع والنصب والجر على السواء ، لا
 رُجْحَان لشيء منها على الآخر .

٣ ـــ الصورتان مثل : جاء الرجلُ الحسنُ الوجه ، أو الحسنُ وجه الأب .

### المسألة السابعة [ تقسيم الحكم النحوي إلى رُخْصَة وغيرها ]

ينقسمُ [ الحكمُ النحوي ] أيضًا إلى رُخْصَة (١) وغيرِها . والرُّخْصَةُ : ما حاز استعمالُه لضرورة الشعر ، ويَتَفَاوَتُ حُسْنًا وقُبْحًا (٢) .

ا — الرخصة في اللغة: النسهيل في الأمر والنيسير، وفي اصطلاح علم أصول الفقه: تغيّر الحكم من صعوبة إلى سهولة لمُقتَّض، مع قيام سبب الأصل ؛ أي الحكم الأصلي، وهو العزيمة. أو الرخصة: ترخيص الله تعالى للعبد فيما يُحقِّف عليه. أمَّا الرخصة في عُرف علماء النحو ؛ فهي ما أشار إليه السيوطي بقوله: ما حاز استعماله لضرورة الشعر ...، وهو ماش على اصطلاح الأصولين ؛ لأنه قد تغيَّر الحكمُ عن صعوبة، هي مَنْعُ غير المطرد فيه ، لسهولة هي جوازُه لغنْز ، هو الضرورة ، مع قيام السبب الأصلي من مانع الصرف \_ مثلاً \_ في غير المنصرف المصروف لَها ، سواء كان واجبًا أو مستوى الطرفين .

ونشير إلى أن المشروعات للعباد على نوعين : عزيمة ، وهي لغة : القصدُ المسوكَد ، وشَرْعًا : اسم لِمَا هو أصل من المشروعات ، وهو ما يثبت ابتداء بإنسبات الشارع حقًا له . وأنواع العزيمة أربعة : فَرْض ، وواجب ، وسُنّة ، ونُفل . والثانى : رُخْصَة .

٢ -- توقف السيوطي ، فيما بعد ، أمام المقصود بضرورة الشعر ؛ وذلك في
 قوله : " وقد اختلف الناسُ في حد الضرورة ... " .

وقد يُلحَق بالضرورة ما في معناها (١١) ، وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج (۲) .

فالضرورةُ الحسنةُ : ما لا يُستهجَنُ (٣) ، ولا تُستَوحِشُ منه النفسُ (1)؛ كَصَرَّف ما لا ينصرفُ (°)، وقَصْر الجمع الممدود ،

١ ـــ أي ما في معنى الضرورة لِمَا يَدعو للحروج عن الأصل .

وأصله ازتَوَجَ ، من الزُّوْج ، أبدلت فيه تاء الافتعال دالاً لوقوعها إثر زاي . والمـــراد هنا : استعمال كلمة على خلاف الأصل لمقارنتها لأخرى ، كما في الحديث : ( ارْجِعْنَ مَازُوراتِ غيرَ مَاجُورَاتِ ) ،وأصلُه ( مَوْزُورات ) ؛ لأنه من الرِزْر ، فأبدَلت الواو ألفًا لمقارنتها ( مأجُّورات ) ؛ حتى تَكَمُّلَ المناسبة . واستعمل بعض علماء البلاغة مصطلحي السجع والازدواج بمعني واحد . ٣ \_ يُستهحَن : يُستقبَح ويُعَاب ، من الْهُحْنَة ، ويطلقونَها على القُبْح . إي تنفر منه النفس لغرابته وقلّة استعماله ، كأنه وَحْشٌ من الكلام غيرُ مالوف للنفوس ، ولا مَعْرُوف لديها .

ه \_\_ صــرف ما لا ينصرفُ : مثال للضرورة الحسنة ، وظاهرُه الإطلاقُ ، ولعلمـــاء الأدب ، ولا سيما الأندلسيين ، فيه تفصيلٌ ، حاصلُه : أن صرف المنوع قد يكون واحبًا كصرف ( عُنَيْزَة ) من قول امرئ القيس :

فَقَالَتْ : لَكَ الوَيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجلي ويَوْمَ دَخَلْتُ الحَدْرَ حَدْرَ عُنَيْزَة

وحَسَّنًا كصرف ( نُعْمَان ) من قول الآخر : هُوَ المُسْكُ مَا كُرَّرْتُهُ يَتَضَوَّعُ أعدْ ذَكْرَ نُعْمَان لنا إنَّ ذَكْرَهُ

وقبيحًا كصرف ( أَفْعَل )

وجائزًا مستوي الطرفين في غير هذه المواضع .

ومَدِّ الجمع المقصور (١).

وأَسْهَلُ الضرورات تَسكينُ عين ( فَعَلَة ) في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباعُ ؛ كقوله :

فتَسْتَرِيحَ النَّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِهَا (<sup>٢)</sup> والضرورة المُستقبَحة : ما تَستَوْحُشُ منه النفسُ <sup>٣)</sup> ؛ كالأسماء

١ ـــ المراد بـــ ( قصر الجمع الممدود ) : حَذْف الياء من ( فَمَالِيل ) ونحوه ؟ قالوا في جمع تمثّال وحَلْبِ . : تَمَاثِل وحَلابِ ، بدلاً من تَمَاثِل وحَلابِ . . والمراد بـــ ( مَدَ الجمع المقصور ) : زيادة الياء في ( فَمَالِل ) ونحوه ؟ قالوا في جمع درْهَــم وصَيْرَف : دَرَاهِم وصَيَارِف ، بدلاً من دَرَاهِم وصَيَارِف . وأمسئال هـــذا القصر والمدّ كثيرٌ ، لا يأتي عليه الحصرُ ، حتى جعله أبو علي الفارسي من الأمور المقيسة التي لا تتوقف على السماع ، ولا يُقتصر بــها على الضرورة . وفهم محمد بن علان في ( داعي الفلاح لمحبئات الاقتراح ) أن المــراد المقصورُ والممدودُ المصطلح عليه ، فنقل الخلاف الوارد فيه ، وأن المــراد المقصورُ والممدودُ المصطلح عليه ، فنقل الخلاف الوارد فيه ، وأن

٢ ـــ الزَّفير : إدخال التَّفَس ، والشَّهيق : إخراجه ، والاسم : الزَّفْرَة ، وهو إدحـــال الـــنَّفس مع صوت ممدود ، والجمع : رَفْرَات . والشاهد فيه : قوله رَفْرَات ؛ حيث سَكِّنَ الراجزُ الفاء في الجمع ، وهي عين ( فَعَلَة ) ، وهو من الضرورات الحسنة .

٣ ـــ تستوحش منه النفسُ : تنفر منه النفسُ وتَفِرُ ؛ لعدم إلفها له . ويخرج
 الكلام بالضرورة المستقبحة عن الفصاحة .

العدولـــة (١) ، وما أدَّى إلى التباسِ جَمْعِ بجمع ؛ كرَدٍّ مَطَاعِم (٢) إلى مَطَاعيم (٣) ، أو عكسه ؛ فإنه يؤدي إلى التباس مطعم بمطعام . قال حازم (١) في (منهاج البلغاء):

١ \_ قـــوله (كالأسمــــاء المعدولة ) عن موصوفها بتغيير ما : من زيادة ، أو نقص كقول جميل بن مَعْمَر العُذْرِيّ :

وَشَتًّا بَيْنَ قَتْلَى والصَّلاح أريدُ صَلاحَها وتُريدُ قَتْلي

أراد : شتَّان ، حُذفت النون ضرورة ، وهي من أقبح الضرورات . وشتان : اســـم فعـــل ماض بمعنى افْتَرَقَ ، وقيَّده الزمخشري بكون الافتراق في المعاني والأحــوال . ويجــوز أن يكون المراد بقوله (كالأسماء المعدولة )كصرف الأسماء المعدولة عن أصلها عَدْلاً حقيقيًّا كـــ ( أُحَاد ، ومَوْحَد ) ، أو تقديريًّا ك ( عُمَر ، وزُفَر ) .

٢ \_ مَطَــاعِمُ : حمع مِطْعَم ، وهو الشديدُ الأكلِ . أو جمع مَطْعَم ؛ مصدر ميمي ، أو ظرف .

٣ ــ مَطَاعــيمُ : جمــع مِطْعَـــام ، مبالغة ، وهو الكثير الأضياف والقِرَى . ويــودي مَـــدُّ المقصور ، أو قَصْرُ الممدود إلى الوقوع في اللبس ؛ أي التباس جَمْع بجمع ، وهو محذور عند العرب .

٤ \_ هـو الإمـام الأديب البارع أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حــازم الأنصــاري القَرْطَاجَنّي ، نسبة إلى قَرْطَاجَنَّة الأندلس ، لا قَرْطَاجَنَّة تونس . وهو حَبْر البلغاء ، وبحر الأدباء ، أما في البلاغة فهو بحرها العذب ، والمتفرِّد بحمل رايتها ، وأما حفظُ لغات العرب وأشعارها فهو حَمَّاد راويتها وحَمَّـــال أوقارها .وله التصانيف العجيبة في الأدب والعربية وغيرهما . تُوفَّي بتونس ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين وستمائة . " وأشدُّ ما تستوحشه النفسُ تنوينُ ( أَفْعَل مِنْ ) ". ( ` ) قال : " وأقـــبـــُ ضَرَائرَ : الزيادةُ المؤدية لِمَا ليس أصلاً في كلامهم ، نهله :

مِنْ حَيثُ ما سَلَكُوا أَدْنُو فَٱنْظُورُ (٢)

أي: أنْظُرُ .

ا \_ المراد به: تنوين ( أفعل ) التفضيل . قال حازم في كتابه ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص ٣٨٣) : " الضرائر الشائعة منها المستقبَحُ وغيره ، وهـو ما لا تستوحش منه النفسُ ، كصرف ما لا ينصرف . وقد تستوحش منه النفسُ في البعض ، كالأسماء المعدولة ، وأشدُّ ما تستوحشه النفسُ تنوينُ ( أفعَل منه ) . ومعًا لا يُستقبَح قصرُ الجمع الممدود ، ومدُّ الجمع المقصور ، ويُستقبَح منه ما أدَّى إلى التباس جمع بجمع ، مثل ردّ مَطاعيم إلى مَطاعيم ، أو ردّ مَطاعيم إلى مَطاعيم ؛ واقبحُ ضرائرَ المناوديةُ لما ليس أصلاً في كلامهم ، كقوله ... " . ثم يذكر الشواهد التي أثبتها السيوطي .

٢ \_ هذا عَجُز بيت مجهول النسبة ، والبيت بتمامه :

وأنني حَيْثُمَا يَنْنِي السهَوَى بَصَرِي مِنْ حَيثُ ما سَلَكُوا أَذَّتُو فَالْظُورُ يَنِي جَيثُمَا يَنْنِي السهَوَى بَصَرِي يَنِي : مضارع ثَنَاه ؟ أي رَدَّه وعَطَفَه . والهوى : فاعله ، وهو العشق يكون في الخير والشر ، وإرادة النفس ، وهَوِيَه : أحبَّه ومَالَ إليه. وبصري : مفعول يثني ، والبَصَرُ : حِسُّ العين . وسلكوا : ساروا . والمعنى : في الجهة التي يُعبَّل الهوى بصري إليها أدنو فأنظر إليهم من الجهة التي سلكوا فيها . و ( أنظرُ ) مضارع ( نَظَرَ ) ؛ فزاد الواو ( أنظورُ ) ضرورة ، وهو الشاهد ؛ لأن هذا الإشباع أخرجه إلى وزن مفقود في الكلام ؛ فلذلك كان من أقبح الضرائر .

أو الزيادةُ المؤديةُ لِمَا يَقِلُّ فِي الكلام ، كقوله : طَأطأتُ شِيمَالي ( ' '

أراد : شِمَالِي .

وكذلك يُستقبَحُ النقصُ المُحْحِف (٢) ، كقول لبيد :

١ ـــ هذه قطعة من بيت لامرئ القيس ، وهو بتمامه :

صَيودٍ مِنَ العِقْبَانِ طَأَطَأْتُ شيمَالي

كأني بفَتْخَاءِ الجَنَاحَيْنِ لَقُوَة

وهو من قصيدته المشهورة :

الا عِمْ صَبّاحًا أيها الطّلُلُ البَالِي وهُلْ يَعِمَنْ مَنْ كان في العُصُرِ الحالي وفستخاء الجناحين : بيّن أنسها عُقَابٌ بقوله ( من العقبان ) ؛ أي مسترخية الجسناحين ، كأنسهما على الأرض ؛ يشبّه ناقته في سرعتها وطيرانها بعُقاب موصوفة بسذلك . واللقوة : المُقاب الخفيفة السريعة . وصيود : مبالغة في الصائد ؛ لأن مسن شأنها أن تصطاد ما دونها من مطلق الطيور وغيرها . وطأطأ راسَه : طأمنه وخفضه ، وطأطأت الغرس راسها : إذا حرَّكته للحُضر ودفعته للإسراع ، وهو المراد هنا . وضيمالي : لغة في الشّمال ، عند بعض العلماء ، وهي السريعة الخفيفة . والشاهد في الشّيمال ؛ فإن أصلها شمال ، فلما اضطرُّ الشاعر لإقامة البحر الطويل ، أشبع كسرة الشين ، فتولدت ياء . وامسرؤ القيس أول مَنْ لطّف المعاني ، واستوقف على الطُلول ، وشبّه النساء والمها ، وشبّه المناي ، واستوقف على الطُلول ، وشبّه النساء والمها ، وشبّه المناي ، واستوقف على الطُلول ، وشبّه النساء والمها ، وابيكر المعاني ، وهذب الألفاظ . وامرؤ القيس : وأحاد الاستعارة والتشبيه ، وابتكر المعاني ، وهذب بن حُمْر بن عمرو المقصور بن لقسبه ، ومعناه رحل الشدَّة ، واسمه حُندُج بن حُمْر بن عمرو المقصور بن خمْر الأكبر بن عمرو بن معاوية بن كندة .

٢ ــ أَجْعَفَ بكذا ، إذا ذهب به، ثم استُعِير للنقص الفاحش من كل شيء.

# دَرَسَ السمنَا بِمُتَالِعٍ فأَبَانِ (١)

أراد: المنازل.

وكذلك العدولُ عن صيغة لأخرى ، كقول الحطيئة : جَدْلاءَ مُحْكَمَةٍ مِنْ نَسْجِ سَلاَمٍ (٢)

١ ـــ هذا صدر بيت للبيد ، كما أشار السيوطي ، والبيت بتمامه :
 دَرَسَ الْمَنَا بِمُتَالِعِ فَابَانِ
 دَرَسَ الْمَنَا بِمُتَالِعِ فَابَانِ
 دَرَسَ الْمَنَا بِمُتَالِعِ فَابَانِ
 دَرَسَ المنسزلُ : عَفَا و خَلا و لَلِي . ومُتَالِع : اسم موضع ، أو جبل بالبادية .

ذَرَسَ المنسزلُ : عَمَا وَخَلا وبَلِي . ومُتَالع : اسم موضع ، أو حبل بالبادية . وأبسان : حسبل شرقيَّ الحاجز فيه تَخُلُّ وماء ، وحبل لبني فَزَارَة . وأبانان : جبلان : مُتالع وأبان . وفسَّر ابن علان في ( داعي الفلاح لمحبثات الاقتراح ) مُستالع بأنه جمع متلعة ، من التلع ، وأبان : أظهَر ... . والحبْس : موضع في ديسار غطفان . والسوبان : اسم موضع أيضًا . والشاهد فيه : حَذْف الزاي والسلام من ( المنازل ) ، وهو حذف مُحْحف . ولبيد هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية ابسن بكر بن هوازن العامري الصحابي ، الشاعر المفلق المنقدِّم الجيد ، فارس ميدان الفصاحة ، مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام ،وفد على رسول الله ﷺ ميدان الفصاحة ، مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام ،وفد على رسول الله المناسلة والإسلام ،وفد على رسول الله المناسلة والإسلام .

فاسلم وحسن إسلامه . وشرقه بين قومه معروف في الجاهبية والإسلام .

٢ -- هذا عَجُز بيت للحطيئة ، كما أشار السيوطي ، والبيت بتمامه :
فيه الرِّمَاحُ وفيه كُلُّ سَابِغَةٍ حَدَّلَاءَ مُحْكَمَةٍ مِنْ نَسْجِ سَلاَمٍ
الجـــدلاء : المحكَمَة من الدروع ، فمحكمة بعدها توكيدٌ ؛ لأنسها بمعناها .
والنســج : بمعنى منسوج ، أو على معناه ؛ أي من صنعته وشُغله . وسلام :
سُليمان ، وفيه الشاهد . والحُطيئة : تصغير حَطَّأة ، وهو بمعنى الرحل الدميم
أو القصير ، وهو لقب الشاعر أيضًا . وهو أبو مُليْكة جَرَوَل بن أوس .

١ ـــ الشعراء أمراء الكلام ، يصرّفونه أنّى شاءوا ، ويجوز لـــهم ما لا يجوز لغيرهــــم مــــن إطــــلاق المعنى وتقبيده ، ومن تصريف اللفظ وتعقيده ، ومن صَــرُف مـــا لا ينصـــرفُ ، وحَذْف ما لا يُحذَف ، ومَدّ المقصور ، وقَصر الممـــدود ، والجمـــع بين لغاته ، والتفريق بين صفاته ، واستخراج ما كلُّت الألســـنُ عن وصفه ونعته ، والأذهان عن فهمه وإيضاحه . وضرورة الشعر عـــند بعـــض العلماء ، على تسعة أوجه : الزيادة ، والنقصان ، والحذف ، والتقديم ، والتأخير ، والإبدال ، وتغيير وحه من الإعراب إلى وحه آخر عن طريق التشبيه ، وتأنيث المذكر ، وتذكير المونث .

٢ \_ هــو العلامــة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيَّاني الشافعي النحوي ، نزيل دمشق ، إمام النحاة ، وحافظ اللغة . كان إمامًا في القـــراءات وعللها ، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكتار من نقل غريبها ، يُحارَى ، وحَبْرًا لا يُبَارَى ، وأما أشعار العرب التي يستشهد بـــها على اللغة والنحو فكانت الأثمة الأعلام يتخيرون فيه ، ويتعجّبون من أين يأتي بـــها ! وكـــان نَظْم الشعر سهلاً عليه : رَجَزِه وطويلِه وبسيطِه وغير ذلك . هذا مع ما عليه من التديّن المتين ، وصدق اللهجة ، وكثرة النوافل ، وحُسْن السَّمْت ورقُّــة القلب ، وكمال العقل ، والوقار والتؤدة . وله الكثير من التصانيف العجيبة في النحو ، وهو صاحب الألفية المشهورة التي شرحها جيلٌ من كبار علمـــاء اللغـــة والنحو . وُلد سنة ستمائة ، أو إحدى وستمائة ، وتُوفي ثاني عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة من الهجرة . هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة (١).

وقـــال ابـــنُ عصفور : الشعر نفسُه ضرورةٌ ، وإن كان يُمكِنُه الحلاصُ بعبارة أخرى (٢٠) .

قــال بعضُــهم : وهـــذا الخلافُ هو الخلافُ الذي يعبّر عنه الأصوليون بأن التعليل بـــ ( المظنّة ) (<sup>7)</sup> : هل يجوز ؟ أم لا بُدَّ من حصول المعنى المناسب حقيقة ؟

وأيَّدَ بعضُهم الأولَ بأنه ليس في كلام العرب ضرورةٌ إلا ويمكنُ تبديلُ تلك اللفظة ، ونَظْمُ شيء مكانَها .

\* \* \*

١ ــ يُقَال : لــك عن هذا الأمر مَنْدُوحة ؛ أي سَعَة وفُسْحة . والجمع : مَنَاديحُ . ولو اعتُير عدم المندوحة في الطرورة لم توجد ؛ إذ ما من لفظ ، أو ضرورة إلا ويمكن إزائته ونَظْمُ تركيب غيره ، وإنما نعني بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم المختصة بالشعر ، لا يقع في النثر .

٢ ـــ ابن عصفور : المقرَّب : ٢ / ٢٠٢ .

٣ ــ مَظنَّة الشيء : موضعُه ومألفُه الذي يُظَنَّ كُونُه فيه ، والجمع : مَظَانَّ .

### المسألة الثامنة [ تَعَلُّق الحكم بشيئين فاكثر ]

قد يتعلّق الحكمُ بشيئين فأكثر ، فتارةً يجوز الجمعُ بينهما ، وتارةً متنع .

فَ الأُولُ : كَمُسَوِّغَاتُ الابتداء بالنكرة (١) ؛ فإن كُلاً منها مسموعٌ على انفراده ، ولا يَمتنع احتماعُ اثنين منها فأكثر .

و ( أل ) والتصغيرُ من حواصَّ الأسماء ، ويجوز احتماعُهما .

و ( قَدْ ) والتاء من حواصّ الأفعال (٢) ، ويجوز اجتماعُهما .

والثاني : كاللام (<sup>٣)</sup> من خواصّ الأسماء ، وكذا الإضافة ، ولا يجوز الجمعُ بينهما .

وكذا التنوين مع الإضافة خاصّتان ، ولا يجتمعان ( ' ' ) .

١ ــــ أَوْصَلَ النحويون مسوِّغات الابتداء بالنكرة إلى نيّف وأربعين مُسوِّغًا .

٢ — ( مسن خواص الأفعال ) أي جنسها ؛ لأن ( قد ) والتاء يدخلان على بعسض الأفعال دون بعض . أما ( قد ) فإنما تدخل على المضارع والماضي المتصدونين ، قلا تدخل على قعل الأمر ، ولا على فعل جامد مطلقاً . وأما التاء فتختص بالماضي دون غيره .

٣ ــ يقصد السيوطي باللام ( أل ) التعريف.

كَانْكَ تَنْوِينٌ ، وأَنِي إضافةٌ ﴿ فَحَيْثُ ثُرَانِي لا تَعِلُ مَكَانِيَا

والسينُ و ( سَوْفَ ) من أداة ( ` ` الاستقبال ، ولا يجتمعان ( ` ` ` . والتاء والسين خاصّتان ، ولا يجتمعان ( ` ` ` .

ومـــن القـــواعد <sup>(1)</sup> المشـــتهِرة قولُهم : البَدَلُ والْمُبْدَلُ منه ، والعَوَض والْمُعوَّض عنه ، لا يجتمعان .

ومن المهمّ الفرقُ بين البدل والعِوَض .

قال أبو حيَّان في ( تَذْكرته ) : ،

" البَدَلُ لغةً : العوَضُ ، ويفترقان في الاصطلاح <sup>(°)</sup> .

فالبَدَلُ أحدُ التوابع ، يَجتمع مع المبدَل منه (١) ، وبَدَلُ الحرف من غيره (٧) لا يجتمعان أصلاً ، ولا يكون إلا في موضع المبدَل منه.

١ ـــ أي أدوات الاستقبال .

٢ ـــ لا تجتمع السين وسوف لاتحاد مُحلُّ دخولِهما ، وهو الفعل المضارع .

٣ ــ لا تجستمع الستاء والسين لاختلاف مخصوصيهما ؛ لأن التاء خاصة بالماضي والسين بالمضارع ؛ فلذلك يُقال : خاصّتان بجنس الفعل ؛ لأن كل واحد منهما خاصّ بنوع من أنواع الفعل ؛ فلا يجتمعان على محل واحد .

٤ ـــ القواعد : جمع قاعدة ، وهي القانون الكُليّ المنطبق على الجزئيات .

ه ـــ يفترق البدل والعوض في الاصطلاح النحويّ ، وإن اتحدا في اللغة .

٦ ـــ يجـــتمع البدل مع المبدّل منه وحوبًا ، ولا يجوز حذف المبدّل منه وبقاء
 البدل قائمًا مقامة .

٧ ـــ ( بـــدل الحـــرف من غيره ) كالدال المبدلة من تاء الافتعال بعد الزاي والدال والذال، نجو : زَحَرَ ، ازْتَحَرَ ، ازْدَحَرَ / دَانَ ، ادْتَانَ ، ادْدَان ، ادَّانَ / دَانَ ، ادْتَانَ ، ادْدَان ، ادَّانَ / دَدَّكَرَ ، اذْتَكَرَ ، اذْتَكر ، اذَتَكر ، اذْتَكر ، اذَتْكر ، اذْتَكر ، اذَتْكر ، اذْتَكر ، اذَتْكر ، اذْتَكر ، اذَتَكر ، اذْتَكر ،

والعوَضُ لا يكون في موضعه (١) ، وربما اجْتَمَعَا ضرورةً (٢). وربمــــا اســـتعملوا العوضَ مرادفًا للبدل في الاصطلاح " (٣) . انتهى .

وقال ابن جني في ( الخصائص ) ( ُ ' ) :

" الفسرقُ بسين العسوَض والبَدَل أن البدلَ أشبَهُ بالمبدَل منه من العسوض بالمعوَّض منه ؟ وإنما يقعُ البدلُ في موضع المبدَل منه (°) ، والعوَضُ لا يَلزمُ فيه ذلك (`` ؛ ألا تراك تقول في الألف من ( قَامَ )

اي لا يكسون العوض في موضع المعوض منه ؛ ولذا صَعَ كُونُ الناء في
 (عسدة ، وزِنَة ) عوضًا عن الواو في (وَعَدَ ، ووَزَنَ ) ، والواو إنما حُذفت مسن المصسدر تبعًا لحذفها من المضارع . ومثله حذف حرف النداء من أول لفظ الجلالة ، وتعويض الميم منه في آخره ، فتقول ( اللهم ً ) .

 ٢ -- ربما احستمع العوض والمعوش منه في ضرورة الشعر وغيرها ، ومن شواهد ذلك قول أمية بن أبي الصلت :

إِنِي إِذَا مَا حَدَثُ ٱلمَّا اللَّهُمَّا إِنَّ اللَّهُمَّا إِنَّ اللَّهُمَّا إِنَّ اللَّهُمَّا إِنَّ اللَّهُمَّا

٣ ـــ ربما استعمل النحويون العوض مرادفًا للبدل في الاصطلاح ؛ حَرْيًا على أصل اللغة ، ومراعاة لترادفهما في أصل الوضع ، وكثيرًا ما يستعملون ذلك فيقولون في ( تُحَاه ) : التاء بدلٌ من الواو ، وعوضٌ منه ؛ وكذا ( تُخمَة ) .
 ٤ ـــ الخصائص : ١ / ٢٦٥ . ( باب في فَرْق بين البدل والعوض ) ، وقد المتصر السيوطى ما في هذا الباب ولَخصه .

أي : كالدال والطاء البَدَلَيْنِ عن تاء الافتعال ؛ فإنــهما في موضعهما.
 أي : بل تارة يكون مكانه كالتنوين العوض عن ياء ( حَوَارٍ ) ، وتارة
 لا ؛ كانتاء الواقعة عِوْضًا من الواو في ( عِدة ) .

إنسها بَدَلٌ (١) من الواو التي هي عَيْنُ الفعلِ ، ولا تقولُ : إنسها عَوْضٌ منها ؟

وكذلك تقول في لام (غَاذِي ) و ( دَاعِي ) : إنـــها بَدَلٌ من الواو ، ولا تقولُ : إنـــها عَوضٌ منها (٢٠).

وكذلك الحرف الْمُبدَل من الهمزة (٣).

وتقـــول في التاء في (عِدَة ) و ( زِنَة ) : إنـــها عِوَضٌ من فاء الفعل ، ولا تقول : إنـــها بَدَلٌ منها <sup>(4)</sup> .

وكذلك ميم ( اللهُمَّ ) عِوَضٌ من ( يا ) في أوَّله <sup>(°)</sup> .

١ ـــ يــرى بعض اللغويين أن مصطلح ( البدل ) الذي عبر به ابن جي عن أصل الألف في ( قام ) اصطلاح قديم ، والمعروف الآن بين أئمة الصرف أن يعبر عن مثل هذا بمصطلح ( القلب ) ، ويُقال : انقلبت الواو ألفًا ، كما هو

٢ ـــ أصـــل الياء ، وهي لام الكلمة ، في الغازي والداعي واو ؛ أي الغازو والدَّاعِـــو ، وقد قُلبت ياء لتطرفها وما قبلها مكسور . والدليل على أن الياء أصلها واو وحودُها في بعض الصيغ الأخرى ؛ كالغَرْو والدَّعْوة .

٣ -- الحسرف المبدّل من الهمزة ؛ أي الواقع بدلاً منها ؛ كحروف المدّ عند
 احتماع همزتين ، وهو الإبدال الواجب ، أو غيرها .

٤ ــ مَرَّ بنا الحديثُ عن (عِدَة ، وزِنة ) .

 وتاء ( زَنَادِقَة ) عِوضٌ من ياء ( زَنَادِيق )، ولا يُقَال : بَدَلٌ (١٠). وياء ( أَيْنُقِ ) عِوضٌ من عين ( أَنُوق ) فيمن جَعَلَها ( أَيْفُل ) (٢٠)، ومن جعلها عينًا مقدَّمة مُعَيَّرة إلى الياء جعلها بدلاً من الواو (٦٠). فالبدلُ أعمُّ تصرُّفًا من العوض (١٠)؛ فكُلُّ عِوضٍ بَدَلٌ ، وليس كُلُّ بَدَلٍ عِوضًا " (٥٠). انتهى .

١ — القسياس في جمع زِلديق هو : زَناديقُ ، بالياء لثبوتها في المفرد ؛ فإذا أرادوا تخفيف حذفوا السياء ، وعوصوا منها التاء . والزنديق هو الذي لا يتمسَّك بشريعة ، ويقول بدوام الدهر ، والعربُ تعبَّر عن مثله بالملحد الطاعن في الدين . أو الزنديق : الذي لا يؤمن بالآخرة ، ولا بوحدانية الحالق عَزَّ وجلَّ . وقال الفقهاء في تعريفه : هو الذي يُبطن الكفر ، ويُظهر الإيمان .
٢ — ( من عين أثوَّق ) وهي الواو ؛ فالياء في غير مَحلَّ المعوَّض منه ( فيمن جعلها ) ؛ أي جَعَلَ وزنها ( أيْفُل ) ؛ فالياء زائدة ، والعين محذوفة ، فبقي وز ( أ أَيْفَل ) على هذا ( أيْفُل ) .

٣ ــ ومَــنْ جَعَلَ الياء عينًا للجمع مقدَّمة عن مَحلَها لمحل الفاء ، مُغيَّرة عن السواو التي هي أصلُها إلى الياء ، جعلها بدلاً من الواو الأصلية . ولقائل أن يقول : قلبوا ( أثوقًا ) فصار ( أوَلقًا ) ، ثم أبدلوا الواو ياء ، والياءُ قد تُبدَل من موضع الواو لغير علّة ؛ استخفافًا ؛ فوزن ( أيْنَق ) على هذا ( أعْفُل ) .
 ٤ ــ الـــبدلُ أعمُّ تصرفًا من العوض لاستعماله فيما بقي مكانه ، وما حُولًا عنه ، وليس العوضُ كذلك .

أي باعتـــبار مـــا ذُكر ، وإن كان العوض ، باعتبار ما تقدَّم من عدم لزومه مَحل المعوض منه ، أعمَّ من البدل اللازم فيه ذلك .

## المسألة التاسعة [ هل بين العربي والعَجَميّ واسطةٌ ]

اختُلف: هل بين العربي (١١) والعجمي (٢) واسطة ؟

فقال ابن عصفور : نَعَمْ . قال في ( الممتع ) (٣) :

" إذا نحسن تَكلَّمُسنا بهذه الألفاظ المصنوعة ، كان تَكلَّمًا بما لا يَرجع إلى لغة من اللغات " ( <sup>( )</sup> ) .

ورَدَّهُ الخضراويّ بأن كُلَّ كلام ليس عربيًّا ؛ فهو عَجَمِيّ ، ونحن كغيرنا من الأمم (°°).

وَقُولُ (١) أبو حيَّان في ( شرح التسهيل ) :

١ ـــ العــرب: أمَّــة مــن الناس سامية الأصل ، كان منشوها شبه جزيرة العرب . والجمع: أغرُبُّ ، والنسب إليه : عَرَبِيّ . يُقال : لسان عربي ، لغة عربية .

٣ ــ ابن عصفور : الممتع ٢ / ٧٣٣ .

للصنوعة : الموضوعة المفتعلة . والغرض الذي أشار إليه ابن عصفور
 هو أن تكلّمنا بهذه الألفاظ المصنوعة المحرّفة تكلّم بما لم يضعه واضع .

يــريد الخضراوي ، في ردّه على ابن عصفور أن اللغة الأحنبية ، على
 اخـــتلاف أنـــواعها ، وتباين أجناسها ، موضوعة لأهلها بالرواية عنهم ، لم
 يختلقها أحدٌ .

٦ ـــ ( قَوْلُ ) مبتدأ ، خبره جملة ( يوافق رأي ابن عصفور ) .

" العَجَمِـيّ عندنا : هو كلُّ ما نُقلَ إلى اللسان العربي من لسان غــيره (١) ، سواء كان من لغة الفُرْسَ ، أو الرُّوم ، أو الحَبَش ، أو الهــند ، أو البَرْبَر ، أو الإفرنج (٢) ، أو غير ذلك (٣) " ــ يُوافِقُ رأيَ ابن عصفور ؟ حيث عبَّر بالنقل ، ولا نقل في المصنوعة .

اللسان : اللغة . قال تعالى : ( فإنما يسترناه بلسانك ) مريم / ٩٧ ،
 والدخان / ٥٨ . والجمع : ألسنة ، وألسن ، ولسن .

٢ — الفسرس: الجسيل المعسروف من العَجَم. والروم: حيل من الناس، والسواحد: رُومِسيّ ؛ سُمُّوا باسم حدّهم. والحبش: حيل من السودان، ويُقال: الحبشة، والحبشة بلغتهم: عطية الصمد. والهند: الجيل المعروف. واليّها د : حيل من الناس، وهم بالمغرب، وأمَّة أعرى من الحبُّوش والزَّلج. والإفسرنج، والإفرنجة: حيل من الناس يسكنون أوربا. ومَنْ أراد التوسعة في معسرفة أجناس الحَلْق، وأنواع الأمم؛ فعليه بالتاريخ الكبير الموسوم بـــــ ( العبَسر وديوان المبتدأ والخبر في دولة العرب والعَجَم والبربر ومَنْ عاصرهم مسن ذَوِي السلطان الأكبر) للعلامة الكبير الحافظ البارع وليّ الدين أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي الأندلسي، ثم التونسي المتوفى سنة لهان ولماغاناة ؛ فقد جمع فأوعى.

٣ - أي أو غـــير ذلك من اللغات كاللغة النبطية ، والقبطية ، والسريانية ، والعجرانية ، والعجمية التي ليست معزُوَّة لقوم بأعيانهم . وكثيرًا ما يورد هذا النوع أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخَضِر الجواليقي ( ٤٦٥ \_ النوع أبو منصور كتابه ( المعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ) الذي يُعدَّ أجمع ما عرفنا من الكتب التي ضبطت الألفاظ المعرَّبة .

قال النحاة (١): وتُعْرَف عُحْمَة الاسم بوحوه (٢):

أحدها: أن يُنقَلَ ذلك عن أحد الأثمة.

التابي : خُرُوحُه عن أوزان الأسماء العربية ، نحو : إِبْرَيْسَم ؛ فإن مثل هذا الوزن مفقودٌ في أبية اللسان العربي (٣) .

الثلث : أن يكون في أوَّله نونٌ ثم راء ،نحو : نَرْحِس ؛ فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية (٤٠) .

السرابع: أن يكون آخره زاي بعد دال ، نحو: الْمُهَنْدِز ؛ فإن فلك لا يكون في كلمة عربية (٥٠).

النحاة: جمع ( ناح ) ؛ كقاض وقُفناة ، وهو النحوي العالم بالقواعد
 النحوية ، لا جمع تَحْوي على غير قبل .

٣ ــ انظــر : المرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم : ( باب ما يُورّف من المرّب بالتلاف الحروف ) ص ٥٩ ــ ١٠ .

٣ -- يُقَال : آلِرَيْسَم ، والْرَيْسَم ، والريسم ، وهو التَّزُّ الذي لم يُعلَّبَخ ، فإذا طُبِّخَ فيو الخوير . وترجت بالعربية : الذي ينعب صُمُكًا .

٤ ــ قال الجواليقي: " وليس في أصول أبنية العرب اسمٌ ، فيه نونُ ، بعدها رائد. فإذا مرَّ بك ذلك فاعلم أن ذلك الاسم معرَّب ، غو : تُرْجِس ... " . والنوحس: من الرياحين ، وهو أعصمي معرَّب ، واعتلف العلماء في وزنه . وهـــو في الونائية على المم رهــو في الونائية على المم شافي تؤسمه ، ثم حوّل إلى هذا الزَّهْر .

الخسامس : أن يَحستمع فيه الصادُ والجيمُ ،نحو : الصَّوْلَحَان ، والْحصّ (١) .

السادس: أن يَحتمع فيه الجيمُ والقاف ، نحو: الْمَنْحَنِيق (٢). السابع: أن يكون خماسيًّا أو رباعيًّا عاريًّا من حروف الذلاقة ، وهي : الباء ، والراء ، والفاء ، واللام ، والميم ، والنون (٢) ؛ فإنه مسى كسان عسربيًّا ، فسلا بُسدًّ أن يكون فيه شيءٌ منها ، نحو: سَفَرْجَل (١) ، وقُذَعْمِل (٥) ، وقَرْطُعْب (٢) ، وجَحْمَرِش (٧) .

١ ــ قال الجواليقي : " ولا تجتمع الصاد والجيم في كلمة عربية ، من ذلك :
 الجص ، والصَّنْحَة ، والصَّوْلَحَان " . والجصّ : من مواد البناء . والصنحة :
 سَنْحَة الميزان ما يُوزَن به كالرَّطل والأوقية . والصولجان : العصا المعوجَّة .

٢ ـــ المنجنيق : آلة قديمة تُستخدَم لرَمْي العدوّ بحجارة كبيرة .

٣ ــ قـــال ابن جين : " ... حروف الذلاقة ، وهي ستة : اللام ، والراء ، والسنون ، والفـــاء ، والباء ، والمبم ؛ لأنه يُعتمد عليها بذَلَق اللسان ، وهو صدره وطَرَفه ... فمتى وحدت كلمة رباعية ، وخماسية مُعرَّاة من بعض هذه الأحــرف الستة ؛ فاقْضِ بأنه دخيل في كلام العرب ، وليس منه ... وربما حاء بعض ذوات الأربعة مُعرَّى من بعض هذه السنة ، وهو قليل حدًّا ، منه العَسْجَد ... " . سر صناعة الإعراب : ١ / ٢٤ و١٠٥

٤ ـــ السفرِجل : الثمر المعروف الجامع لمنافع كثيرة أكْلاً وشَمًّا .

القذعمل: الجمل القصير الضخم.

٦ ــ القرطعب : القطعة من الخرقة .

٧ \_ الجحمرش: العجوز الثقيلة السمجة.

#### المسألة العاشرة [ أقسام الألفاظ ]

قسَّم ابنُ الطَّرَاوة <sup>(١١)</sup> الألفاظ إلى : واحب ، ومُمْتَنِع ، وحائز . قال :

" فالـــواجبُ : رجـــلٌ ، وقائم ٰ ، ونحوهما مما يجبُ أن يكون في الوجود ، ولا ينفكُ الوجودُ عنه .

والممتنع : لا قائم ولا رجل ؛ إذ يمتنع أن يَخُلُوَ الوجودُ من أن يكون لا رجل ولا قائم .

والجائز : زيدٌ وعَمْرٌو ؛ لأنه جائز أن يكون ، وأن لا يكون " .

١ -- هــو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله المالقيّ ، نحوي ماهر ، وأديب بارع ، يقرض الشعر ، وينشيء الرسائل ، وله آراء في النحو تفرَّد بسها ، وخالف فيها جمهور النحاة ؛ فكانوا يغمزونه بذلك ، وعلى الجملة كان ابن الطراوة مبرَّزًا في علوم اللسان نَحْوًا ولغة وأدبًا ، لولا ارتكابُه لتلك الآراء ؛ فمسن مُسنُنِ عليه بالإمامة والتقدم في الصناعة ، ومن غامز يُحهّله ، وينسبه إلى الإعجاب بنفسه . تحوَّل ابن الطراوة كثيرًا في بلاد الأندلس . والسف : الترشيح في النحو ، وهو مختصر ، والمقدِّمات على كتاب سيبويه ، ومقالة في الاسم والمسمَّى . مات في رمضان ، أو شوَّال ، سنة ثمان وعشرين وحمسانة عن سن عالية . والكلام الذي نقله السيوطي عن ابن الطراوة ، في أقسسام الألفاظ ، مشى أهلُ التحقيق على عدم اعتباره ، ولا فائدة فيه .

قال : " فكلامُ مُركّبٌ من واجبين لا يجوزُ ، نحو : رحلٌ قائمٌ ؛ لأنه لا فائدة فيه .

وكسلامٌ مُركبٌ من مُمتنعيْنِ أيضًا لا يجوز ، لا رحل لا قائم ؛ لأنه كذبٌ ، ولا فائدة فيه .

وكلامٌ مُركَّب من واحب وجائز صحيحٌ ،نحو : زيدٌ قائمٌ .

وكلامٌ مُركَبٌ من مممتنع وحائز لا يجوز ، ولا من واحب وممتنع نحو : زيدٌ لا قائم ، ورحلٌ لا قائم ؛ لأنه كَذَبٌ ؛ إذ معناه : لا قائم في الوجود .

وكـــــلامٌ مُركَبٌ من حائزين لا يجوز ، نحو : زيدٌ أخوك ؛ لأنه معلــــومٌ ، لكن بتأخيره صار واحبًا ، فصَحَّ الإخبارُ به ؛ لأنه بجهولٌ في حَقّ المخاطَب .

فالجائزُ يصير بتأخيره واحبًا.

ولو قلت : زيدٌ قائمٌ ، صَحَّ ؛ لأنه مركبٌ من حائز وواجب ، فلو قَدَّمَتَ وقلتَ : قائمٌ زيدٌ ، لم يَجُزْ ؛ لأن زيدًا صار بتأخيره واحبًا ، فصار الكللامُ مُركبًا من واحبين ، فصار بمنزلة : قائمٌ رجلٌ " .

قال أبو حيَّان : " وهذا مذهبٌّ غريبٌ (١) " .

ا حذا التقسيم الذي قسمه ابن الطراوة ، وانتحله ، مذهب غريب خارج
 عن القواعد ، وكم له من الآراء الغربية التي تفرَّد بسها في العربية ، وخالف
 فيها الجمهور ، كما نبهوا على ذلك في غير موضع .

قال :

" وما قاله من أن الجائزَ يصيرُ بتأخيره واحبًا ممنوعٌ ؛ لأن معناه مقدَّمًا ومؤخَّرًا واحدٌ " .

\* \* \*

# الكثاب الأول

# في السماع (١)

وأعني به ما نَبُتَ في كلام مَنْ يُونَق بفصاحته ؛ فشَمَلَ كلامَ الله تعالى ، وهــو القــرآنُ ، وكلام نبيّه هي ، وكلامَ العرب ، قبل بعثــته (۲) ، وفي زمنه ، وبعدَه (۲) ، إلى أن فَسَدَت الألسنةُ بكثرة المولّدين (۱) ، تَظْمًا ونثرًا (۵) ، عن مسلم أو كافر (۱) .

ا — السماع هو الأصل الأول من أصول النحو ، ويُسمَّى ( النقل ) أيضًا . والسَّمَاع : مصدر سَمِعه ، وسَمِع إليه ، وله ، ومنه سَمْعًا وسَمَاعًا ، إذا أدرك الأصدوات بالحاسَّة المعلومة . وقد أشار السيوطي للمعنى الاصطلاحي للسماع بقدوله : ( وأعني به ... ) . وعرَّف بعضُ الصرفيين السماع في الاصطلاح بقوله : ما تقرَّر به وجودُ شيء بالوقف ؛ بحيث لو قُطعَ النظرُ عن الوقف ، لم يَقُمْ به ضابط يُشعِرُ به ، ويُرشِدُ إليه . وخلافُه القياسُ .

٢ ـــ قبل إرساله ﷺ واتصافه بالنبوة .

٣ — ( وبعده ) بالنصب ؛ لأنه لا يُحرّ إلا بـ ( من ) ؛ أي بعد زمنه ﷺ .
 ٤ — هو جمع مُولَّد ، والمولَّد : العربي غير المحضِ ، كأنه لَمَّا اختلط الناسُ ،
 وتـــزوَّج الأعرابُ من الأعاجم وغيرهم ، تولَّدت بينهم أولادٌ ، في ألسنتهم عُحْمَةٌ ، سَرَتْ إليهم من أمهاتِهم ، فقالوا فيهم : مُولَّدُونَ .

٥ ــ نظمًا ونثرًا : حال من كلام العرب .

 عن مسلم أو كافر ؛ لأن مدار الفصاحة على اللسان العربي ، والنوعان مشتركان فيه . فهذه ثلاثةُ أنواعِ <sup>(١)</sup>، لا بُدَّ في كلِّ منها من الثبوت . أمَّا القرآنُ فكلُّ مَا وَرَدَ أنه قُرِئ به جَازَ الاحتحاجُ به في العربية سواء كان مُتواترًا <sup>(٢)</sup>، أو آحَادًا <sup>(٣)</sup>، أم شَاذًا <sup>(٤)</sup>.

وقد أُطْبَقَ الناسُ على الاحتجاج بالقراءات (°) الشاذَة في العربية إذا لم تخالف يعتبعُ بسها في مثل

ا ــ ثلاثــة أنواع تنفرَّع إلى خمسة مصادر أساسية ، هي مصادر السماع ، أو النقل ، وهي : القرآن الكريم ، والقراءات القرآنية ، والحديث الشريف ، والنثر في ضوء حيز زماني ومكاني معيَّن ، والشعر خلال فترة زمنية معينة .
 ٢ ــ المتواتــر : هو كل ما قرأ به كلَّ من السبعة . أو ما نقله جَمْعٌ لا يمكن تواطوهم على الكذب ، عن مثلهم إلى منتهاه ، وغالبُ القراءات كذلك .
 ٣ ــ الآحاد : ما رُوي عن بعض السبعة ، و لم يتواتر . أو هو ما صَعَّ سندُه وخالفَ الرسمَ والعربية . أو لم يشتهر الاشتهارَ المذكور .
 ٤ ــ الشاذ : وهو ما لم يَصِعَّ سَنَدُه .
 ٤ ــ الشاذ : وهو ما لم يَصِعَّ سَنَدُه .

و \_ قال الإمام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) ، في كتابه (النشر في القراءات العشر ١ / ٩ ) : اكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احستمالاً ، وصَعَّ سَنَدُها ؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رَدُّها ، ولا يحل إنكارُها ؛ بل هي من الأحرف الشبعة التي نزل بسها القرآن ، ووَجَبَ على الناس قبولُها سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق على على يها ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة ، أم عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف " .

ذلسك الحسرف بعيته ، وإذ لم يَحُرُ القياسُ عليه (1) ، كما يُحتَجُّ بالْمُحْمَسَع على وروده وعمالته القياسُ في ذلك الوارد بعيته ، ولا يُقَاسُ عليه ، غو : اسْتَحُوذُ (7) ، ويَلَى (7) .

وما ذكرتُه من الاحتماج بالقرابة الشادَّة لا أعلمُ فيه علاقًا بين النحاة ، وإن اعتُلِفَ في الاحتماج بسها في الققه .

ومن نَمَّ احْتَجَّ على حواز إدعال لام الأمر على المضارع الليدو. بناء الخطاب (1) بقرامة (فيقلك فَلْتُمْرَحُوا) (\*) ، كما احْتَجَّ على

١ -- قال النافي أبر الترج العاني بن زكريا النيرواني (ت ١٩٠٠هـ):
 عُلْمَ العربية حَاكِمٌ على الكلام ، والتراقُ حاكمٌ عليه ؛ فإنا مثلته رحع إله ، ولم يتمكن من الحكم بمثله ".

٢ - قسال تعسال : (الشَّمُودَةُ طهمُ الشيطانُ ) الفادلة / ١٩ ؛ يصحبح الواو ، وإن القال ، الواو إلى القال ، ووقت الواو إلى القال ، وقت الواو إلى القال ، وقت الواو إلى القال ، وقت الواو ألما ؛ وقت الواو إلى القال ، .

٣ ــ قال تعلى : (ويَكَّى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمْ تُورَهَ ) التوبة / ٣٣ ؛ يفتح البين ، ومسى الجاء ، واقتباسُ كسرُها كــ (رَمَّى يَرْمِي ) ؛ إذ ليس في العربية فَتَلَ يَمُمُّلُ بنتح الماني والمقارع ، وهو خو حَلَّتِي اللهم ، إلا هذا الحرف الفذّ .
١ ــ إدعسال لامُ الأمر على الفغارع الجاوه بناء المخطاب كما في القرائة لا يناني كونه ظيلاً ؟ بل هي حسنة على مَنْ تَتَعَ فلك من أصله ، ورامُ إلطاله ،
وراثةٌ عليه مَعَلَّه ، وتعقراً بها سياننا وسول الله يَلِيُّ ، وبعض الصحالة المكرام . انظر : الحسب ١ / ٣١٦ وما بعدها .

- فسال تعلى: (قُلْ بَعَثَلِ اللهُ ويرَحْتِ فِلْكَ قَلْتُرْسُوا هُوَ عَيْرٌ مِنَا يَعْشَرُهُ). يونى / ٥٥

إدخالِهــا علـــى المـــبدوء بالنون (١) بالقراءة المتواترة ( وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ) (٢) .

واحتُجَّ على صحَّة قول مَنْ قال : إن ( الله ) أصلُه ( لاهٌ ) ( " )

أي: علسى إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بالنون ، الدال على السنكلم . وهسذا قلسيل أيضًا ، إلا أن ما قبله أقل منه ، كما صرَّحوا به في القراءتين ، فالاحتجاجُ بهما سواء ، وإن كانت الثانيةُ متواترة دون الأولى .
 ٢ — قسال تعسالى : ( وقال الذين كَفَرُوا للذين آمنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ ) . العنكبوت / ١٢

سر (الله) اسم من أسماء الحالق ، سبحانه ، خاص ، لا يشركه فيه غيره ولا يُدعى به أحد سواه ، قبض الله الألسن عن ذلك . واختلف العلماء فيه : هـل هـو اسم موضوع ، أو مشتق ؟ فذهب سيبويه في بعض أقواله إلى أنه اسم مُرتَحل للعلمية ، غير مشتق ، فلا يجوز حذف الألف واللام منه ، كما يجوز نَـزعُهما مـن ( الرحمن الرحيم ) . وذهب آخرون إلى أنه مشتق ، وسيبويه في اشتقاقه قولان : أحدهما أن أصله ( إلاه ) ، على زنة فعال ، من قولهم : أله الرحل يأله إلاهة ؛ أي عبد عبادة ، ومعنى الإله : المعبود ، وقول الموحد ( لا إله إلا الله ) ؛ أي لا معبود إلا الله ، وحذفوا منه الهمزة تخفيفًا لكنـرة وروده واستعماله ، ثم أدخلت الألف واللام للتعظيم ، ودفع الشياع الذي ذهبوا إليه في تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة ، فصار لفظه ( الله ) ، ثم لزمت الألف واللام كالعوض من الهمزة المحذوفة ، وصارتًا كأحد حروف ثم لزمت الألف واللام عليه لما ذكرناه ، ووزئه فعل ، واشتقاقه من لاه يكيه ، إذا تستّر ، كأنه واللام عليه لما ذكرناه ، ووزئه فعل ، واشتعاقه من لاه يكيه ، إذا تستّر ، كأنه سبحانه يسمّى بذلك ؛ لاستناره واحتجابه عن إدراك الأبصار .

بما قُرئ شاذًا : ( وَهُوَ الذي في السماء لأَهٌ وفي الأرضِ لاه ) (١٠ .

\* \* \*

١ ـــ قـــال تعالى : ( وَهُوَ الذي في السماء إله وفي الأرضِ إلة وهُو الحكيمُ
 العليمُ ) . الزخوف / ٨٤

كسان قَسوْمٌ من النحاة المتقدِّمين (١) يعيبون على عاصم (٢)، وهمزة (٣)، وابن عامر (١) قراءات بعيدةً في العربية، وينسبونَهم إلى اللَّحْسن (٥)، وهسم مُخطِعونَ في ذلك ؛ فإن قراءاتِهم ثابتةً

١ — كالمبرد ، وتبيعة من المتأخرين الزمخشري ، فأكثر من الطعن في القراءات المشهورة .

٢ -- ه-- وأبو بكر عاصم بن بَهْدَلة بن أبي النَّجُود ، الذي انتهت إليه رياسة
 الإقسراء بالكوفة ، جمع بين الفصاحة والإنقان والتحرير والتحويد ، أحسنُ
 الناس صوتًا بالقرآن . تُوفي سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة .

٣ ــ هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ( ٨٠ ــ ١٥٦ هــ) ،
 صارت إليه الإمامة في القراءة في الكوفة بعد عاصم ،كان ممّن تحرَّد للقراءة ونصّب نفسه لَها ، حَبْر القرآن ، زاهد عابد خاشع قيّم بالعربية والفرائض .
 ٤ ــ هو أبو عمران عبد الله بن عامر الدمشقي ( ٨ ــ ١١٨ هـــ) ، إمام أهـــل الشام في القراءة ، وإليه انتهت مشيخة الإقراء فيها ، كان إمامًا عالمًا ثقة فيما أتاه ، مُتقِنًا لِمَا وَعَاهُ ، صادقًا فيما نقله . تولّى قضاء دمشق بعد أبي

و ينسبونهم إلى اللحن ) ؛ أي مخالفة العرب في التعبير عن المراد ، والتعبير عن المراد ، والتعبير عن المراد ، والتعبير عن جهته الصحيحة في العربية . ويُقال : لَحَنَ في كلامه لَحْنًا : أَخَطًا الإعرابَ ، وخالف وحة الصواب في النحو ؛ فهو لاحن ولحًان .

إدريس الخولاني ، وإمامة الجامع بدمشق .

بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مَطْعَنَ فيها (١) ، وثبوتُ ذلك دليلٌ على حوازه في العربية (٢) .

وقـــد رَدَّ المتأخـــرون ، منهم ابنُ مالك ، على مَنْ عَابَ عليهم ذلك بأبلغ رَدِّ ، واختار جوازَ ما وَرَدَتْ به قراءاتُهم في العربية ، وإنْ مَنْهُ الأكثرون ، مُستَدلاً (٣٠) به .

من ذلك احتجاجُه (<sup>1)</sup> على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ بقراءة حمزة :

١ ــ ( وهـــم مُخطئون ) أي القوم القدماء من النحاة الذين زعموا أن تلك القراءات المتواترة لَحْنٌ ، ( فإن قراءاتهم ) أي قراءة كل منهم ثابتة بالتواتر ، وترّك ذكره لا يدل على عدمه . ثم إن هؤلاء القُرَّاء ليس لــهم في القراءات آراء يُنسبون بــها إلى الخطأ واللحن ؛ وإنما هم نقلة لما روّوه بالتواتر ، وقد تقرّر أن القراءة سنّة مُتبَعة ، والمعتبر فيها التلقي عن الأثمة ، لا اعتماد الرأي كما قرَّروه . فالاعتراض عليهم وتلْحينُهم مما لا معنى له .

Y — (وثيوت ذلك) أي الذي عابوه واعترضوه ، هو الحجة والدليل على حسوازه وارتكابه في العربية ؛ لأن القرآن حاكم عليها ، وإن حالف القواعد العربية ؛ لأن غاية ما فيه أن يكون شاذًا ، والشذوذ لا ينافي الفصاحة ؛ لأن الشاذ في كلامهم ما يكون بخلاف القياس ، من غير نظر إلى قلة وجوده أو كثرته ك (استحوذ).

٣ ـــ ( مستدلاً ) حال من ابن مالك ، أو من الضمير العائد عليه المستتر في قول السيوطي ( واختار جواز ) .

٤ ــ أي احتجاج ابن مالك .

( تَسَاءُلُونَ به والأرحامِ ) ( ' ' .

وعلى جواز الفَصْلُ بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن

( قَتْلُ أُولادَهم شركائهم ) (٢). وعلى حواز سكون لام الأمر بعد ( ثُمٌّ ) بقراءة حمزة :

١ \_ قال الله تعالى : ( واتَّقُوا الله الذي تَسَاءُلُونَ والأرحامَ ) النساء / ١ .

( الأرحام ) بالنصب ، معطوف على اسم الله تعالى ، وتقديره : واتقوا الله واتقـــوا الأرحامَ أن تقطعوها . وقراءة حمزة بجمر ( الأرحام ) ؛ لأنه معطوف على الهاء في ( به ) من غير إعادة الجارّ .

٢ ــ قـــال الله تعـــالى : ﴿ وكــــذلك زَيَّنَ لكثيرٍ من المشركين قَتْلُ أولادِهم شــركاؤهم ) الأنعــام / ١٣٧ . يفيد تفسير الآية الكريمة في فهم الإعراب والقراءة ، وهو : حَسَّنَ الشياطينُ في أعين أهل الجاهلية قَتْلَ الأولاد . وقيل : شركاؤهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسَدَنة الأصنام زيَّـــنوا لهــــم دَفْنَ البنات مخافة السَّبْي والحاجة ، وقَتْلَ الأولاد مخافة الفقر . و ( زَيَّسنَ ) فعل ماض سُمِّي فاعلُه ، وفاعله هو ( شركاؤهم ) ، و ( قتل ) مفعــول بــه ، وهو مضاف ، و ( أولادهم ) مفعول به . وقرأ ابن عامر : ﴿ وَكَذَلَكَ زُبِّنَ لَكُثِيرَ مِنَ المُشْرِكِينِ قَتْلُ أُولاَدُهُمْ شُرَكَاتُهُمْ ﴾ ، وعلى أساس تلسك القسراءة ( زُيَّنَ ) فعل ماضٍ لم يُسمَّ فاعلُه ، و ( قَتْلُ ) مرفوع ؛ لأنه مفعــول مــا لم يُسمُّ فاعلُه ؛ أي نَائب فاعل ، وهو مضاف ، وأولادهم : مفعـــول بـــه ، وشـــركائهم : مضاف إليه ، وهو فاعل من حيث المعنى ، والتقدير : زُيِّنَ قتلُ شركانهم أولادَهم ؛ ففصل بالمفعول به ( أولاد ) بين المصدر المضاف ( قتل ) ، وفاعله ( شركائهم ) .

( ثُمَّ لَيَقُطَعُ ) (١١) .

فإن قلتَ : فقد رُوِيَ عن عثمان <sup>( ٢ )</sup> أنه قال ، لَمَّا عُرِضتْ عليه المصاحفُ : إنَّ فيه لَحْنَا ستُقيمُه العربُ بألسنتها .

وعن عُرْوَة (٣) قال : سَالتُ عائشةَ (١) عن لَحْنِ القرآن عن

١ — قال الله تعالى : ( مَنْ كان يَظُنُّ أَنْ يَنْصُرَهُ الله في الدنيا والآخرة فَلْمُ عَلَمْ عَلَيْهُ مِنْ يَنْصُرَهُ الله في الدنيا والآخرة فَلْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ مَنْ عَريكها ، نحو قول الحج / ١٥. وإسكانُ لام الأمر بعد الواو والفاء أكثرُ من تحريكها ، نحو قول الله تعالى : ( ثُمَّ لَيْقَصُوا ) الحج / ٢٩ ، في قراءة الأمر بعد ( ثُمَّ ) ، نحو قول الله تعالى : ( ثُمَّ لَيْقَصُوا ) الحج / ٢٩ ، في قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع في رواية ، والأعمش وابن كثير في رواية ، وقالدون والبَرِّيّ . وفي بحئ اللام ساكنة بعد ( ثُمَّ ) ، على هذه القراءة ، رَدُّ على مَنْ قال : إنه خاص بالشعر .

٢ — هو سيدنا عثمان بن عفّان ، رضي الله عنه ، ثالث الخلفاء الراشدين ،
 من السابقين إلى الإسلام ، تزوَّج اثنتين من بنات الرسول ﷺ ، فلُقّب بذي التورَّين . قُتلَ سنة حمس وثلاثين من الهجرة ، وهو يقرأ القرآن الكريم .

٣ ــ هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي ، أحد الفقهاء السبعة
 في المدينة المنورة ، ثموفي سنة ثلاث وتسعين من الهجرة .

٤ — هي أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق ، رضي الله عنها ، وأحسب زوجات الرسول ﷺ ، إلى نفسه ، تزوَّجها وهي صغيرة ، وروَت عسنه ألفًا ومائتي حديث . قادت ضد الإمام علي ، كرَّم الله وجهه ، معركة الجمل ، بجانب طلحة والزبير ، وتُوفيت بالمدينة المنورة سنة ثمان و همسين من الهجرة .

١ ــ قال الله تعالى : ( إِنْ هذان لَسَاحِرَان ) طه / ٦٣ . وفيها عدة قراءات :
 ــ ( إِنْ هذين لساحران ) بتشديد نون إنْ ، وهذين بالياء ، وهي جارية على سَنَن العربية ؛ فإن ( إِنْ ) تنصب الاسم ، وترفع الخبر ، وهذين : اسمها فيحب نصبُه بالياء ؛ لأنه مثنى ، وساحران : خبرها ، فرفعُه بالألف .

( إنْ هذان لساحران ) بتخفيف ( إن ) ، وهذان بالألف ، وتوجيهها أن الأصل ( إنْ هذين ) فخففت ( إن ) بحذف النون الثانية ، وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خُففت ، وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فحئ بالألف .

 ( إنَّ هـــذان لساحران ) بتشديد ( إن ) ، وهذان : بالألف ، وهي قسراءة مُشــكلة ؛ لأن ( إن ) المشددة يجب إعمالُها ، فكان الظاهر الإتيان بالياء كما في القراءة الأولى . وقد أُجيب عليها بأوجُه :

أحدُها : أن لغة بلحارث بن كعب ، وخَتْعُم ، وَرَبيد ، وكَنَانة وآخرين استعمالُ المسثنى بالألسف دائمًا ، تقلول : حاء الزيدان ، ورأيتُ الزيدان ، ومررتُ بالزيدان .

والثالث : أن الأصل ( إنَّه هذان لَهُمَّا ساحران ) ؛ فالهاء ضمير الشأن ، وما بعدها مبتداً وخبر ، والجملة في موضع رفع على أنسها خبر ( إنَّ ) ، ثم حُذف المبتدأ ، وهو كثير ، وحُذف ضمير الشأن . وعن قوله : ( والمقيمين الصلاةَ والْمُؤتُونَ الزكاةَ ) ( ' ' ) . وعن قوله : ( إنَّ الذينَ آمَنُوا والذين هَادُوا والصَّابِئُونَ ) ( ' ' ).

- ـــ فالنصب على المدح بتقدير أعنى وأمْدَحُ .
  - ـــ وأما الجر فيجوز من ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون معطوفًا على ( ما ) ، وتقديره : يؤمنون بما أَثْرِل إليك وبالمقيمين الصلاة من الأنبياء .

والسئاني : وأن يكون معطوفًا على الكاف في ( إليك ) ، وتقديره : بما أنزل إليك وإلى المقيمين .

والثالث : أن يكون معطوفًا على الكاف في ( قبلك ) ، وتقديره : ومن قبلك وقبلٍ المقيمين الصلاة من أمُّتك .

والعطــف على الكاف في ( إليك ) ، والكاف في ( قبلك ) لا يجوز عند البصريين ؛ لأن العطف على الضمير المجرور لا يجوز ، وأجازه الكوفيون .

٢ ـــ قـــال الله تعالى : (إنَّ الذين آمنوا والذين هَادُوا والصابئون والنصارى
 مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخرِ وعَمِلَ صالحًا فلا خَوْفٌ عليهم ولا هم يَحزنون )
 المائدة / ٦٩ . إنما رُفع ( الصابئون ) لوجهين :

أحسدهما: أن يكون في الآية تقلم وتأخير ، والتقدير : إن الذين آمنوا والسندين هادوا مَنْ آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك .

فقالتُ : يا ابن أختي ، هذا عَمَلُ الكُتَّابِ ، أخطأوا في الكَتَّابِ . أخْرَجَهما أبو عُبَيْد (١)في فضائله (٢).فكيف يستقيمُ الاستدلالُ بكل ما فيه بعدَ هذا ؟

قلتُ : مَعَاذَ الله <sup>(٣)</sup> ، كيف يُظنُّ أولاً بالصحابة أنـــهم يَلحنون في الكلام ، فَضْلاً عن القرآن ، وهم الفُصَحَاء <sup>(١)</sup> اللَّدُّ <sup>(°)</sup> إ

والسناني: أن تجعل قوله تعالى: (مَنْ آمنَ بالله واليوم الآخر ) خبرًا للصابئين والنصارى ، وتقدَّر للذين آمنوا والذين هادوا خبرًا مثل الذي أظهرت للصابئين والنصارى .

١ — هو أبو عبيد القاسم بن سلام ، إمام أهل عصره في كل فن من العلم ، وروى السناسُ مسن كتبه نيِّفًا وعشرين كتابًا ، وله من التصانيف : الغريب المصــنَّف ، وغريب الحديث ، ومعاني القرآن ، والمقصور والممدود ، والقراءات ، وفضائل القرآن . مات .مكة المكرمة سنة ثلاث ، أو أربع وعشرين وماتين من الهجرة .

٢ ـــ أي في كتابه ( فضائل القرآن ) .

٣ — ( قلتُ : معاذ الله ) هو شروع في الجواب عن ذلك الإشكال العجيب
 ومَعَاذ : مصدر ميمي ؛ أي نعوذُ بالله مَعَاذًا أن يُظن ، وذكر الاستفهام
 للمبالغة في استبعاد ذلك في حقهم ، رضي الله عنه .

٤ ـــ الفصـــحاء: جمع فصبح، وهو الذي يجيد الحديث، ويُحسِن البيان،
 وتُخلو ألفاظُه من الإبــهام وسوء التأليف.

م لَسدٌ لَذَدًا: اشتدّت خصومته ؛ فهو ألدُّ ، وهي لَدَّاء ، والجمع: لُدُّ .
 واسستُعمل مَحَسازًا في النسبات على الأمر ؛ أي الذين رسخت أقدامُهم في الفصاحة ، وثَبَتَ لسهم الوصفُ الكاملُ منها .

قلت : كيف يُظَنَّ بِهم ثانيًا في القرآن الذي تَلقَّوْهُ من النبي ﷺ كما أُنْزِلَ ، وضَبَطُوه ، وحَفِظُوه ، وأتقنوه ؟!

ثم كَيف يُظَنُّ بِهم ثالثًا اُجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ؟!

ثم كيف يُظُنُّ بِهم رابعًا عدم تنبُّههم ورجوعهم عنه ؟!

ثم كيف يُظُنُّ بعثمانَ أن يَقَرأه ولا يغيِّره ؟!

ثم كيف يُظُنُّ أن القراءات استَمَرَّتْ على مقتضى ذلك الخطأ ، وهو مَرْويِّ بالتواتر حلفًا عن سَلف ؟!

هذا مُمَّا يَستحيل عَقْلاً وشَرْعًا وعادة .

وقد أحابَ العلماء عن ذلك بأحوبة عديدة ، بَسَطُتُها في كتابي ( الإتقان في علوم القرآن ) (١٠) .

وأحســنُ ما يُقَال في أثر عثمان ـــ رضي تعالى الله عنه ـــ بعد تضــعيفه بالاضطراب الواقع في إسناده ، والانقطاع (<sup>۲۱)</sup> : أنه وَقَعَ في روايته تَحْرِيفٌ (<sup>۲۲)</sup> ؛ فإن ابن أشتَهُ (<sup>۱)</sup> أخرجه في كتاب

١ \_ الإتقان في علوم القرآن : ٢ / ٢٧٠ .

٢ ـــ هـــذا حواب على حدة بالمنع ؛ أي لا نسلم ورود هذا الأثر ؛ لضعفه وانقطاعه ، فلا يكون معارضًا للمتواترات .

٣ ـــ أي إن أثر عثمان وقع في روايته تحريفٌ .

ع -- ه-- و أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته اللوذري ، أصبهاني ،
 سكن مصر ، ضابط مشهور ، ثقة مأمون ، عالم بالعربية ، بصير بالمعاني .
 مات بمصر سنة ستين وثلاثمائة . قال السيوطي : رأيتُ له كتاب المصاحف ،
 ونقلتُ منه أشياء في كتاب الإتقان . بغية الوعاة : 1 / ١٤٢

( المصاحف ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ، قال : " لَمَّــا فُرِغَ من المصحف ، أُتِيَ به عثمانُ ، فَنَظَرَ فيه ، فقال : أَحْسَنَتُم وأَحْمَلُتُم ، أرى شيئًا سنُقيمُه بالسنتنا " (١) .

فهـــذا الأثرُ لا إشكالَ فيه ؛ فَكَأَنه لَمَّا عُرِضَ عليه ، عند الفراغ من كتابته ، رأى فيه شيئًا على غير لسان قريش ، كما وَقَعَ لَهُمْ في

١ ـــ قـــال الإمام العلامة تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: " وقد زعم قوم أن قراء قرأ ( إن هذان ) لَحْنٌ ؛ وأن عثمان رضى الله عنه قال : إن في المصحف لحنًا ، وستقيمه العرب بألسنتها . هذا خبر باطل ، لا يصح من وجوه :

أحسدهما : أن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كانوا يتسارعون إلى إنكار أدن المنكرات ، فكيف يُقِرُّون اللحنَ في القرآن ، مع أنسهم لا كلفة عليهم في إزالته ؟

والسئاك : أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غيرُ مستقيم ؛ لأن المصحف الكريم يَقفُ عليه العربي والعَجَمي ؟

والسرابع: أنسه قسد نَبَتَ في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ( التابوت ) بالهاء على لغة الأنصار ، فمنعوه من ذلك ، ورفعوه إلى عثمان ، رضىي الله عنه ، وأمرهم أن يكتبوه بالناء على لغة قريش ، ولَمَّا بلغ عمر ، رضى الله عنه ، قرأ ( عتَّى حين ) يوسف / وصى الله عنه ، قرأ ( عتَّى حين ) يوسف / ٣٥ ، علمى لغة هُذَيْل ، أنكر ذلك عليه ، وقال : أقْرِئ الناس بلغة قريش ؛ فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ، ولم يُنزله بلغة هُذَيْل . الشذور ص ٧٠ .

( التَّابُوت ) ( ( ) ، و ( التَّابُوه ) ( ( ) ، فَوَعَدَ بأنه سُيْقِيمُه على لسان قسريش ، ثم وَفَّسى بذلك ، كما ورد من طريق آخر ، أوردتُها في كتاب ( الإتقان ) ( ( ) .

ولعـــل مَنْ رَوَى ذلك الأثرَ حرَّفه ، و لم يتقن اللفظَ الذي صدرَ عـــن عـــنمان ، فلـــزم ما لزم من الإشكال ، وأمَّا أثر عائشة فقد أوضحنا الجوابَ عنه في ( الإتقان ) أيضًا ( <sup>( )</sup> ) .

١ — البقرة / ٢٤٨ . والتابوت : الصَّندُوق الذي يُحْرَزُ فيه المتاعُ . وقيل في تفسير ( أَنْ يَاتِيكم التابوتُ ) : التابوت كان شيئاً منحوتًا من الحشب ، فيه حِكْمَةٌ ، وقيل : عبارة عن القلب والسكينة وعمًّا فيه من العلم . ويُقال : ما أوحتُ تابوتي شيئًا ففقدتُه ؛ أي صدري . والتابوت عند قدماء المصريين : صُندوق من حجر أو خشب ، تُوضَع فيه الجئة ، عليه من الصور والرسوم ما يصور آلام المصريين وعقائدهم في العالم الآخر .

٢ ـــ التابوه بالهاء بدلاً من التاء : لغة الأنصار .

٣ \_ الإتقان : ٢ / ٢٧١ .

٤ \_ السابق: ١ / ١٨٥ .

#### فصل (۱) [الاستدلال بكلام الرسول 震]

وأسًا كلامُسه ﷺ فيسستَدَلُّ منه بِمَا ثَبَتَ أنه قاله على اللفظ المسرويّ ؛ وذلك نادرٌ حدًّا ، إنما يُوجَد في الأحاديث القصار (۲) على قلّسة أيضًا (۲) ؛ فإن غالبَ الأحاديث مَرْوِيّ بالمعنى ، وقد تَدَاولَستْهَا الأعاجمُ والمولَّدون قبل تَدُوينها ، فروَوْهَا بِمَا أدَّتْ إليه عبارتُهم فزادوا ونقصوا ، وقدَّموا وأخَّروا ، وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ ، ولهذا ترى الحديث الواحد في القصَّة الواحدة مَرْوِيًّا على أوْجُه شي بعسبارات مُحستلفة ، ومِنْ ثَمَّ (۱) أَنْكِرَ على ابن مالك (۵) إثباتُه القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث .

قال أبو حيَّان في ( شرح التسهيل ) (1) :

الفصل اصطلاحًا: اسم لجملة من الكتاب ، أو الباب ، يشتمل على مسائل غالبًا ، وقد يشتمل على واحدة كما هنا .

٢ — المسراد من الأحاديث المتون ، وقد ألف السيوطي كتابًا جمع فيه كثيرًا
 منها ، سَمًّاه ( دُرَر البحَّار في الأحاديث القصار ) .

٣ ــ على قلة ؛ بناء على أنــها تُروَى بالمعنى أيضًا .

٤ — ( ومسن تُسمُ ) ؛ أي من حيث الرواية بالمعنى المؤدّي للزيادة والنقص والإخلال .

ه ــــ ( أنكر ) بالبناء للمفعول ، ونائبه ( إثبات ) ، والمنكر هو أبو حيًّان .

٦ ـــ أبو حيان : التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .

" قد أكثَرَ هذا المصنَّفُ (١) من الاستدلال بما وَقَعَ في الأحاديث على إنبات القواعد الكُليَّة في لسان العرب ، وما رأيتُ أحدًا من المتقدِّمين والمتأخِّرين سَلَكَ هذه الطريقة غيرَه (٢).

١ ـــ المشار إليه هو ابن مالك .

٢ ـــ حاصـــل ما قاله أبو حيان أن هؤلاء المذكورين لم يستدلوا بالحديث ، ولا أثبتوا القواعد الكلية . وهذا لا دليل فيه على أنـــهم يمنعون ذلك ، ولا يجـــوّزونه ، كمـــا توَّهمه أبوحيان ؛ بل تَرْكُهم له لعدم تعاطيهم إياه ، وقلة إســفارهم عن حجاب محيًّاه ، على أن كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا تخلو من ألفاظ الحديث الشريف في الاستدلال بــها على إثبات الكلمات ، واللغــةُ أخــتُ النحو ، كما صرَّحوا به . وأيضًا في الصدر الأول لم تشتهر دواويـــنُ الحـــديث ، ولم تكن مستعملَة استعمال الأشعار العربية ، والآي القــرآنية ؛ وإنمــا اشـــتهر وكثرت دواويتُه بعدُ ؛ فعدمُ احتجاجهم به لعدم انتشاره بينهم ، وعلماءُ الحديث غيرُ علماء العربية . ولَمَّا تداخلت العلومُ في فكــونُ هؤلاء لم يَحتجوا بالحديث الشريف ، لا يلزم منه أنـــهم يمنعونه ، كمـــا هو ظاهر لا خفاء فيه . وقدَّم أبو حيَّان ذكَّر نُحَاة البصرة ؛ لأنـــهم مَقَدُّمـــون في الاحتجاج أيضًا ، ومُتَّبَعُون في الآراء ؛ لقوَّة عارضتهم ، وشدَّة نقسدهم وتحقسيقهم ؟ بخسلاف الكوفيين ، فإن الأغلب على آرائهم حفظً الغـــرائب من اللغات ، والعمل على ما حفظوه ؛ ولذلك اتسعت آراؤهم ، وكثـــرت مذاهـــبُهم وخلافاتُهم . وقد كان الكثير من الأئمة المتأخرين لا يخرجون عن مذاهب البصريين . على أن الواضعين الأوَّلِينَ لعلم النحو ، المستقرِثينَ للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء ('') ، وعيسى بن عمر ('') ، والخليل، وسيبويه من أئمة البصريين ، والكسائي ("') ، والفرَّاء ( $^{(1)}$ ) وعلى بن مبارك الأحمر ( $^{(1)}$ ) ، وهشام الضرير ( $^{(1)}$ ) من أئمة الكوفيين

١ ـــ هـــو أبو عمرو بن العلاء ، أحد القراء السبعة المشهورين ، اختُلف في اسمه ، فقالوا : اسمه كنيته ، وفي بعض الروايات : اسمه زبّان ، وهو الأصح . كـــان إمـــام البصـــرة في القراءات والنحو واللغة ، وأعلمَ الناسِ بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر . مات سنة أربع وخمسين ومائة .

٢ - هــو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي ، نَزَلَ في ثقيف ، فنسب إليهم .
 إمــام في النحو والعربية والقراءة . صنّف في النحو كتابين هما : الإكمال ،
 والجامع ، ولكنهما مفقودان . مات سنة تسع وأربعين ومائة .

٣ ـــ هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائي ، إمام الكوفيين في النحو واللغة،
 واحد القراء السبعة المشهورين . مات سنة تسع ومجانين ومائة .

٤ — هو أبو زكريا يجيى بن زياد المعروف بالفراء ، أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو . له عدة مصنَّفات ، أشهرها ( معاني القرآن ) ، وهو كتاب لم يُعمل قسبله ولا بعده مثله ، و لم يتهيًا لأحد من الناس جميعًا أن يزيد عليه شيئًا . مات بطريق مكة المكرمة سنة سبع وماتين .

هو على بن المبارك المعروف بالأحمر ، أحد من اشتهر بالتقدم في النحو
 واتساع الحفظ ، قيل : إنه كان يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو . مات
 بطريق الحج سنة أربع وتسعين ومائة .

٦ -- هـ-و أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي . صنّف : مُختصر في النحو ، والحدود ، والقياس . مات سنة تسع ومائتين .

لم يفعلوا ذلك ، وتبع على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين
 وغيرُهم من نُحاة الأقاليم كنُحاة بغداد ، وأهل الأندلس

وقد حَرَى الكلامُ في ذلك مع بعض المتاخّرين الأذكياء ، فقال : إنما تَرَكَ العلماءُ ذلك ؛ لعَدَمِ وثوقهم أن ذلك لفظُ الرسول ﷺ ؛ إذ لو وثقوا بذلك لَحَرَى مَحْرَى القرآن في إثبات القواعد الكُليَّة . وإنما كان ذلك لأمرين :

أحدُهما : أن الرُّواة حَوَّزوا النقلَ بالمعنى ، فتحدُ قصَّة واحدة قد حَرَثْ في زمانه ﷺ لم تُقَلُّ بتلك الألفاظ جميعها ، نحو ما رُوِي من قوله :

" زَوَّجْــُتُكَهَا بمـــا مَعَــكَ من القرآن " ؛ " مَلْكُتُكَهَا بما مَعَك " ؛ " خُذْهَا بما مَعَك " ! " خُذْهَا بما مَعَك " ( \ ) .

وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصَّة ، فتَعلم يقينًا أنه ﷺ لم يَلفظ بجميع هذه الألفاظ ؛ بل لا تَحْزِمُ بأنه قال بعضَها ؛ إذ يُحتمَل أنسه قال لفظًا مُرادِفًا لِهذه الألفاظ غيرها ، فأتَتِ الرُّواة بالمرادف ،

١ — كان من عادة سيدنا رسول الله المحتمد الكلام ثلاث مرات ؛ حتى يُغهّ معنه . وقد وجَّه أئمة الحديث الإعادة والتكرار بأن الرسول الله كان يغه الذك ؛ ليَسْمَعَه في الثانية مَنْ لم يسمعه في الأناية ، وفي الثانية مَنْ لم يسمعه في الثانية ؛ حتى يستوعبوا عنه الله ما يقول لسهم ، ويحفظوه عنه ، ويفهمو المعناه . وإعادة الحديث الشريف قد تكون بالألفاظ السابقة ، أو بغيرها قَصْدًا للإيضاح ، وحرصًا على التوصيل والتفهيم ، واعتناء بالتبليغ والتعليم . وهذا ظاهر في حديث (زَرَّحتُكُها) .

ولم تَــَاتِ بلفظــه ؛ إذ المعــنى هو المطلوبُ ، ولا سيَّما مع تقادُم السماع ، وعدم ضبطه بالكتابة ، والاتكال على الحفظ . والضابطُ منهم مَنْ ضَبَطَ المعنى ، وأمَّا مَنْ ضَبَطَ اللفظ فبعيدٌ جدًّا ، لا سيَّما في الأحاديث الطَّوال .

وقد قال سفيان الثوريّ <sup>(١)</sup>: " إنْ قلتُ لكم : إني أحدُّنُكم كما سمعتُ فلا تُصدِّقوني ؛ إنما هو المعنيٰ ".

ومَنْ نَظَرَ فِي الحديث أدنى نَظَرٍ عَلِمَ عِلْمَ اليقينِ أنـــهم إنما يروون بالمعنى .

الأمر الثاني : أنه وَقَعَ اللحنُ كثيرًا فيما رُوِيَ من الحديث ؛ لأن كثيرًا من الرواة كانوا غيرَ عَرَب ، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحنُ في كلامهم ، وهم لا يعلمون ذلك ، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غيرُ الفصيح من لسان العرب ، غير شك ، أن رسول الله والله كالله كالله كالله الله المناس المناس ؛ فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات ، وأحسنِ التراكيب ، وأشهرِها ، وأجزلِها ، وإذا تكلم بلغة غير لفسته ؛ فإنما يتكلم بذلك ،مع أهل تلك اللغة ، على طريق الإعجاز ، وتعليم الله ذلك له من غير مُعلم .

١ ـــ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد النوري ، من أئمة المحدّثين والعلماء في عصره ، كوفي المولد والنشأة ، من مولفاته : الجامع الكبير ، والجامع الصغير، والغرائض . تُوفي سنة إحدى وستين ومائة .

والمصنّف قد أكثرَ من الاستدلال بما وَرَدَ في الأثر ، متعقّبًا بزعمه على النحويين ،وما أمْعَنَ النظرَ في ذلك ،ولا صَحِبَ مَنْ له التمييزُ ، وقسد قال لنا قاضي القضاة بدرُ الدين ابن جماعة (١) ، وكان مِمَّنْ أخذ عن ابن مالك :

" قلتُ له : يا سيِّدي ، هذا الحديث روايةُ الأعاجم ، ووقع فيه من روايتهم ما يُعلَم أنه ليس من لفظ الرسول . فلم يُحِبْ بشيء ". قال أبو حيَّان :

" وإنحا أمعنتُ الكلامَ في هذه المسألة ؛ لئلا يقولَ مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب ، وفيهم المسلم والكافر ، ولا يستدلون بما رُوِيَ في الحديث بنقل العُدُول ؛ كالبخاري (٢) ، ومسلم (٦) ، وأضرابهما ؟ فمَنْ طَالَعَ ما ذكرناه أَدْرَكَ السببَ الذي لأجله لم يستدلُ النحاة بالحديث " .

انتهى كلامُ أبي حيان بلفظه .

١ --- ه--و محمد بن إبراهيم بن سعد الكناني المقدسي ، قاضي القضاة بمصر والشام . تُوفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة من الهجرة .

٢ ــ هــو الإمــام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعْفِي ( ١٩٤ ــ ٢ ــ هــو الإمــام الحلم .
 ٢٥٦ هـــــ ) ، مُحدَّث مؤرِّخ ، وُلِدَ في بُخَارَى ، ورحل في طلب العلم .
 اخـــتار كــتابه ( الجامع الصحيح ) الذي يُعَدُّ أوثقَ مرجع للحديث من نحو ستمائة ألف حديث .

هو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري
 ٢٠٤ --- ٢٦١ هـ-) ، صاحب الصحيع .

وقال أبو الحسن ابن الضائع (١) في ( شرح الجُمَل ) :

" تَحويسز السرواية بسالمعنى هو السببُ عندي في تَرْك الأئمة ؛ كسيبويه وغيره ، الاستشهادَ على إثبات اللغة بالحديث ، واعتَمدوا في ذلك على القرآن ، وصريح النقل عن العرب ، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث ، لكان الأولَى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي ي ؛ لأنه أفصحُ العرب " .

قال: "وابنُ خروف (٢) يَستشهدُ بالحديث كثيرًا ؛ فإن كان على على وجه الاستظهار والتبرُّك بالمرويّ فحَسَنٌ ؛ وإن كان يَرَى أنَّ مَسنْ قَسْبُلَهُ أَغْفَلَ شيئًا وَجَبَ عليه استدراكُه ؛ فليس كما رأى ". انتهى

ومثل ذلك قولُ صاحب ( ثِمَار الصناعة ) (٣) :

\_\_\_\_\_

١ - هــو أبــو الحسن على بن محمد بن على بن يوسف الكتامي الإشبيلي
 المعروف بابن الضائع ، بلغ الغاية في فن النحو . له : شرح الجُمَل ، وشرح
 كتاب سيبويه ؛ جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف باحتصار حسن .
 توفي سنة ثمانين وستمائة .

٢ — هــو أبو الحسن على بن محمد بن على بن محمد الأندلسي النحوي ، المعسروف بابن خروف ، إمام في العربية ، مُحقَّق ، مُدقَّق ، أقرآ النحو بعدة بلاد ، وأقام بحلب مدَّة . اختلُ في آخر عمره حتى مشى في الأسواق عُرْيانَ بادي العورة . مات سنة تسع وستمائة بإشبيلية .

هو أبو عبد الله الحسين بن هبة الله الدَّينَوري المعروف بالجليس ، أكثر أبو حيان من النقل عنه . له كتاب ثمار الصناعة في النحو .

" النحوُ عِلْمٌ يُستنبَط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى ، وكلام الفصحاء العرب " .

فقَصَرَهُ عليهما ، و لم يذكر الحديث .

نَعَـــمُ اعـــتَمد عليه صاحبُ ( البديع ) (١١ ، فقال في ( أَفْعَل لتفضيل ) :

" لا يُلتفَتُ إلى قَوْل مَنْ قال : إنه لا يَعْمَلُ ؛ لأن القرآن <sup>( ۲ )</sup> ، والأخبار <sup>( ۳ )</sup> ، والأشعار ، نَطَقَتْ بعَمَلِه " ، ثم أوردَ آياتٍ ، ومن الأخبار حديثُ :

" مَا مِنْ أَيَّامٍ أُحَبُّ إِلَى الله فيها الصَّوْمُ " ( 1 ) .

ومِمًّا يدل لصحَّة ما ذهب إليه ابنُ الضائع أن ابن مالك استَشْهَدَ على لغة ( أكَلُوني البراغيثُ ) بحديث الصحيحين ( ° ) :

١ ـــ هو محمد بن مسعود الغَزْنيّ ، وقد سبقت الإشارةُ إليه .

٢ ـــ من الآيات الكريمة الدالة على عمل (أفعل التفضيل) قول الله تعالى :
 ( الله أُعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ ) الأنعام / ١٢٤ ؛ فإن (حيث) مفعول لـــ
 ( أُعلـــم ) ؛ وقول الله تعالى : ( فَلَيْنْظُرْ آيها أَرْكَى طَمَامًا ) الكهف / ١٩ ؛
 فإن ( طعامًا ) تمييز منصوب بــ ( أزكى ) ، وهو فاعل مَعْثى .

٣ ــ أي الأحدايث النبوية الشريفة الدالة على عمل ( أفعل التفضيل ) .

٤ ـــ أخرجه ابنُ ماجه في سُننه ، في (كتاب الصوم ، باب صيام العشر ) :
 ١ / ٥٠٠

الحديث في صحيح مسلم ( باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة
 عليها ): ٥ / ١٣٢

" يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكةٌ بالليل ، وملائكةٌ بالنَّهَارِ " . وأكثَرَ من ذلك <sup>(۱)</sup> ، حتى صار يُسمِّيها ( لغة يتعاقبون ) <sup>(۲)</sup> .

١ ـــ أي أكثرَ ابنُ مالك من الاستشهاد بالحديث الشريف .

٢ — هناك لَهجة عربية تُنسَب إلى قبيلة طيئ ، أو أزد شُنُوءة ، أو بلحارث ابسن كعسب تضع علامة في الفعل تدلل على التثنية أو الجمع ، فيقال : قَامَا الرجلان ، وقَامُوا الرجالُ . وأشار سيبويه إلى تلك اللهجة في قوله : " واعلم أنَّ من العرب مَنْ يقول : ضَرَبُونِي قومُك ، وضَرَبَانِي أخواك ؟ فشبهوا هذا بالستاء التي يُظْهِرونَها في : قَالَتْ فلانة ؟ فكأنهم أوادوا أن يجعلوا للجمع علامة ، كما جعلوا للمونث علامة أو هي قليلة " . وقد أطلق النحويون على تلك اللهجة اسمين ، هما :

— الأول: لغة أكلوني البراغيثُ ، وأكلوني مكونة من: الفعل الماضي ، والسواو الدالسة على أن الفاعل جمع ، ونون الوقاية ، وياء المتكلم ، أما السبراغيث فهو فاعل أكل . والأصل : أكلتني البراغيثُ . والأكل ، في هذه الجملسة ، لسيس محمولاً على معناه الجنقيقي ؛ بل نحمله على معنى العدوان والظلم والبَعْي ؛ كقولِهم : أكلَ فلانٌ جارَه ؛ أي ظلمه وتعدَّى عليه.

— الثاني : لغة يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة ، وأول مَنْ أطلق تلك التسمية على اللهجة ابنُ مالك ، وهي مأخوذة من الحديث الشريف المعبِّر عنها ، قال ﷺ " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملالمكة بالنهار " ، بدلاً من يَتَعَاقَبُ فيكم ملائكة . . . .

ومن الشواهد الشعرية لتلك اللهجة قول الفرزدق :

وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأَمُّهُ لِسُلِيطَ أَقَارِبُهُ

وقول عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات في رثاء مصعب بن الزبير :

تُولَّى قِتَالَ الْمَارِقِينَ بنفسِهِ وَقَدْ اسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وحَمِيمُ وقول أبي عبد الرَّحمن محمد بن عبد الله العتبي :

رَأَيْنَ الغَوَانِي الشَّيْبَ لاحَ بِعَارِضِي فَاعْرَضْنَ عَنِّي بِالخُنُودِ النَّوَاضِرِ ـــ قال الشاعر : ;

يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّحِيلِ أَهْلِي ؛ فَكُلُّهُمُ يَعْذِلُ

وقد حَمَدل بعض النحويين على لهجة "أكلوني البراغيث " آيات من التنشريل العظيم ؟ منها قوله سبحانه وتعالى : ( ثم عَمُوا وصَمُّوا كثيرٌ منهم ) المائدة / ٧١ ، وقدوله سبحانه وتعالى : ( وأسَرُّوا النَّحْوَى الذينَ ظَلَمُوا ) الأنبياء / ٣ . والأجود تخريجها على غير تلك اللهجة .

ويقــول أبو البركات الأنباري في تخريج الآية الكريمة الأولى: ( كثير ) مــرفوع لثلاثة أوجه: الأول : لأنه مرفوع على البدل من الواو في ( عموا وصموا ) . والثاني : أنه مرفوع ؛ لأنه خبر مبتداً محذوف ، وتقديره : العُمْيُ والصَّــمُّ كــثيرٌ منهم . والثالث : أنه مرفوع لأنه فاعل ( عَمُوا وصَمُّوا ) ، وبحــل الــواو للجمعية لا للفاعل ، على لغة مَنْ قال : أكلوني البراغيث . وجمــل الــواو للجمعية لا للفاعل ، على لغة مَنْ قال : أكلوني البراغيث . وهـــذا ضعيف ؛ لأنــها لغة غير فصيحة . أما تخريج الآية الكريمة الثانية ، عــند سيبويه ويونس بن حبيب ؛ فإنما يجئ على أن ( الذين ) بدل من واو الجماعــة في ( أســروا ) ، في حين يرى ابن هشام أن أحسن الوحوه فيها إعراب ( الذين ) مبتدأ مؤخرًا وجملة ( أسروا ) في على رفع خبر مقدم .

انظــر : الكتاب : ١ / ٣٦٦ وما بعدها ( بولاق ) ، وإعراب القرآن لأبي حعفــر النحاس : ٢ /٣٦٦ ، وأمالي ابن الشجري : ١ / ١٣٤ وما بعدها والبيان في غريب إعراب القرآن : ١ / ٣٠١ وما بعدها ، والشذور : ٢٢٩. وقد استَدَلُّ به السُّهَيْلِيُّ (١) ، ثم قال (٢) :

" لكنني أقولُ : إن الُواو فيه علامةُ إضمارِ ؛ لأنه حديثٌ مُختَصَر رَوَاهُ البَـــزَّازُ (<sup>٣)</sup> مُطَوَّلًا مُحَرَّدًا ، فقال فيه : إن لله ملائكةً يتعاقبون فيكم ؛ ملائكةٌ بالليل ، وملائكةٌ بالنهار " .

وقـــال ابـــن الأنباري في ( الإنصاف ) في مَنْع ( أنْ ) في خبر ( كاد ) ( <sup>( )</sup> :

" وأمَّــا حديثُ : كَادَ الفَقْرُ أَنْ يكونَ كُفْرًا ؛ فإنه من تغييرات الرواة ؛ لأنه أفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بالضَّاد " .

\* \* \*

١ — هسو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حُبيش السهيلي الأندلسي ، عالم بالعربية واللغة والقراءات ، بارع في ذلك ، حامع بين الرواية والدراية ، نَحْوِي متقدّم ، أديب ، عالم بالتفسير وصناعة الحديث وصنّف : الرَّوْض الأَنْف في شرح السيرة ، وشرح الجُمَل ، ونتاتج الفكر في النحو . تُوفي سنة إحدى و ثمانين و خمسلمائة .

٢ ـــ انظر السهيلي : نتائج الفكر في النحو ص ١٦٦ وما بعدها .

حو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّاز البصري
 المتوفّى سنة اثنتين وتسعين ومائتين .

٤ ــ الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة ( ٧٧ ) .

#### فصل [ القبائل التي تُقلت عنها اللغة العربية ]

وأمَّــا كـــلامُ العرب فيُحتَجُّ منه بما نَّبتَ عن الفصحاء الموثوق بعــربيتهم . قـــال أبو نصر الفارابي (`` في أول كتابه المسمَّى بـــ ( الألفاظ والحروف ) (``) :

١ \_\_ ذهب بعض العلماء إلى أن الفارابي المقصود هو أبو نصر محمد بن محمد ابسن طَ\_رنحان التركسي الحكيم (ت ٣٣٩ هـ)، وهو من أكبر فلاسفة المسلمين . وذهب بعضهم الآخر إلى أن المقصود هو أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت ٣٥٠ هـ) خال الجوهري صاحب معجم الصنحاح، وأن السيوطي أخطأ في الكُنية ؛ حيث كناه بأبي نصر ؛ إذ ليس من المعقول أن يقوم بهذه الدراسة اللغوية الواعية غير لُقَوِي متخصص .

٧ — أبو نصر الفاراي: الحروف ص ١٤٠٧، والنص فيه مُختصر جدًا. يقول الفاراي، وهو يتحدث عن اللغوين العرب: " وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة، من أرض العراق، فتعلّموا لغتهم والفصيح منها، من سكان البراري من كان البراري من كان في أوسط بلادهم، ومن أشدّهم توحُشًا وجفاء، وأبعدهم إذعانًا وانقيادًا، وهم قيس وتميم وأسد وطيئ، ثم هذيل؛ فإن هولاء معظم من تُقِلَ عنه لمان العرب، وأمّا الباقون فلم يُوخذ عنهم شيء؛ لأنهم كانوا في أطراف بلادهم، مُخالطينَ لغيرهم من الأمم، مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سأثر الأمم المطيفة بهم من الحبشة، والهند، والفرس، والسريانين، وأهل الشام، وأهل مصر ".

" كانــت قــريش (١) أجــود العرب انتقادًا (٢) للأفصح من الألفــاظ ، وأســهَلها على اللسان عند النطق ، وأحْسَنِها مَسْمُوعًا وإبانةً عَمَّا في النفس (٣) .

والـــذين عنهم تُقِلت اللغةُ العربيةُ ، وبِهم اقتُدي ، وعنهم أُخِذَ اللسانُ العربي من بين قبائل العرب هم :

قَيْس ، وتَميم ، وأَسَد ؛ فإن هؤالاء هم الذين عنهم أكثرُ ما أُخِذَ ومعظمُه ، وعليهم اتُّكلَ في الغريب ، وفي الإعراب ، والتصريف .

ا ـــ قـــريش: قبيلة عربية من مُضر ، سكنت مكة المكرمة ، وقامت على الحج ، ومنها رسول الله محمد 震勢 ، والنسبة إليها : قُرَشِيّ ، وقُرَيْشِيّ .
 ٢ ـــ يُقَال : انتَقَدَ الدراهم ؛ أي أخرج منه الزَّيْف .

ثم هُـــذَيْل (`` ، وبعـــض كِنَانة ، وبعض الطائيين . و لم يُؤخَذ عن غيرهم من سائر قبائلهم .

وبالجملة فإنه لم يُؤخذ عن حَضَرِيّ (٢) قَطُّ ، ولا عن سُكَّان البَسرَارِي (٣) مِمَّسنْ كان يسكنُ أطرافَ بلادهم التي تُحاوِرُ سائرَ الأمم الذين حَوْلُهم (١) .

فإنه (°° لم يُؤخذ لا من لَخْم (°°) ، ولا من جُذَام ؛ فإنّهم (°°) كانوا مجاورين لأهل مصر ، والقبط (^°) ؛ ولا من قُضَاعةً ، ولا من

٢ - حَضَـرِيّ: ساكن الحَضَـرِ ؛ أي المدن والقرى والريف . ويُقال : الحاضرة ؛ لأنــها مَحل اجتماع الناس من كل جانب ، واختلاط اللغات ، واختلال الألسنة .

٣ ـــ الــــبراري : جمـــع بَرِّية ، وهي الصحراء . وورد ( البوادي ) بدلاً من
 ( البراري ) في بعض النسخ ، وهو جمع : بادية ، وهي خلاف الحاضرة .

٤ ــ مِسَّــن كـــان يسكن: بيان لـــ ( سُكَّان ) ، والضمير في ( بلادهم )
 عائد على العرب ، و (حولَهم ) أي العرب من الأجناس الذين بالشام ومصر
 كما سيقوله ، و ( سائر الأمم ) بواقى الأمم غير العرب ، كما هو ظاهر .

ه \_ فإنه : أي فإن الشأن .

٦ \_ لَخُم: حيّ من أحياء اليمن.

٧ ــ فإنــهم: أي فإن القوم الذين اشتمل عليهم القبيلتان ، فأعاد الضمير
 جَمْعًا بذلك الاعتبار .

٨ ـــ القبط : جمع قبطيّ ، وهم نصارى مصر ؛ فهو كعطف الخاصّ .

غسّسان ، ولا من إياد ؛ فإنسهم كانوا بحاورين لأهل الشام (۱) ، وأكثــرُهم نَصَارَى يقرءون في صلاتهم بغير العربية ، ولا من تَعْلِب ولا النَّمِر ؛ فإنهم كانوا بالجزيرة بحاورين لليونانية ، ولا من بَكْر ؛ لأنهم كانوا بحاورين للنَّبط (۲) والفُرْس ، ولا من عبد القيس (٣) ؛ لأنهم كانوا سكان البحرين (١) ، مخالطين للهند والفرس ، ولا من أهل اليمن (٥) أزْد عُمَــان ؛ لمخالطــتهم للهند والفرس ، ولا من أهل اليمن (١) أصلاً (١) ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة ، ولولادة الحبشة فيهم (٧) ، ولا من تقيف ، وسكان اليمامة ، ولا من تقيف ، وسكان الماطانف ؛ لمخالطــتهم تُحَار الأمم المقيمين عندهم (١) ، ولا من الطائف ؛ لمخالطــتهم تُحَار الأمم المقيمين عندهم (١) ، ولا من

١ \_ هو علَّة لعدم الأخذ عن هؤلاء ؛ لأن الشام مَسْكُنُ الروم ، فاختلطت

١ - هو علة لعدم الاخد عن هؤلاء ؛ لأن الشام مُسكن الروم ، فاختلطت السنتُهم ، واختلفت لغتُهم .

٢ — النبط: حيل من الناس كانوا يُنْزِلون سواد العراق. أو قوم من العرب
 دخلوا في العجم، فاختلطت أنسابُهم، وفسدت السنتُهم.

٣ ــ عبد القيس: بطن من ربيعة .

البحرين: هو على تثنية بَحْرٍ ، جزيرة واسعة معروفة باليمن عُمِلُ فيها مدن قاعدتُها هَجَر . أو هو بلد مشهور بين البصرة وعُمَان .

٥ ـــ المراد بأهل اليمن : العرب النازلون في اليمن من يَعْرُب وقَحْطَان .

٦ ـــ أصلاً : منصوب على الظرفية الزمانية ،والمعنى : في وقت من الأوقات.

٧ — كانست ولادة الحبشة هناك باستيلائهم على مُلك اليمن ، وتغلبهم عليهم .

٨ ـــ للمخالطة والمحاورة تأثير عظيم في تغيُّر الألسنة ، وفسادِ اللغات .

حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا (١٠) ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرَهم من الأمم ، وفسدت ألسنتُهم . والسذي نَقَلَ اللغة ، واللسانَ العربي (٢٠) عن هولاء ، وأثبتُها في كستاب ، وصيَّرها عِلْمًا وصناعة ، هم أهل الكوفة والبصرة فَقَطْ ، من بين أمصار العرب .

وكانست صنائعُ هؤلاء (<sup>٣)</sup> التي بِهَا يعيشون الرعاية والصيد واللَّصُوصـــيَّة <sup>(١)</sup> ، وكانوا <sup>(°)</sup> أقواهم نفوسًا ، وأفساهم قلوبًا ، وأشدَّهم توحُّشًا <sup>(٢)</sup> ، وأمنعَهم جانبًا <sup>(٧)</sup> ، وأشدَّهم حِمْيَّة <sup>(٨)</sup> ،

١ -- ( ابستدعوا ) من أفعال الشروع ؛ أي حين ابتدأ الناقلون ، وخبره جملة
 ( ينقلون )

٢ ـــ اللسان العربي كعطف التفسير على ( اللغة ) .

٣ — الصنائع: جمع صناعة ،وهي الحرفة ، والإشارة إلى العرب الذين تُقلت عنهم اللغة ، والكلام العربي .

إلى مواضع العُشب والتوجه بــها إلى مواضع العُشب والكار .
 واللصوصية : أخذ مال الغبر خُفية ، وفعل الشيء في ستر .

صوكانوا: أي هؤلاء العرب المنقول عنهم.

٦ ـــ أشـــدهم توحشًـــا : أي انفرادًا عن الناس ، وائتلافًا للفلوات ، وعدم مخالطتهم لأهل الحواضر ، وقد قالوا : مَنْ بَدًا جَفًا .

٧ ـــ أمــنعهم حانبًا ؟ أأن النــزول بالقفار الموحشة تورث الهمم العالية ،
 والنفوس الأبية .

٨ ـــ وأشدهم حمية : كعطف التفسير . يقال : حَمَى الشيء : إذا مَنَعَهُ .

وأحـــبَّهم لأنْ يَغْلـــبُوا ولا يُغْلَبوا ، وأعْسَرَهم انقيادًا للملوك (١) ، وأخفاهم أخلاقًا (<sup>٢) ،</sup> .

انتهی (۱۰) .

وَنَقَلَ ذلك (°) أبو حيَّان في ( شرح التسهيل ) مُعْتَرِضًا به (`` على ابن مالك ؛ حيث عُنِي (<sup>''</sup>) في كُتُبه بنَقْلِ لغة لَخْم ، وخُرَاعة ، وخُرَاعة ، وقُضَاعة ، وغيرِهم ، وقال (<sup>(^)</sup> : " ليس ذلك <sup>(^)</sup> من عادة أئمة هذا الشأن ".

اعسرهم انقسيادًا: طاعسة وإذعانًا للملوك؛ لتحصنهم بالتباعد في البوادي.

٣ ـــ الضيم : الضرر والظلم ، والذُّلة : الذُّلُّ والـــهَوَان .

٤ ــ أي انتهى نصُّ الفارابي .

٥ ـــ ونقل ذلك ... : أي نقل كلامُ الفارابي أبو حيان .

٦ ـــ ( معترضًا ) حال من أبي حيان ؛ أي حال كُوْن أبي حيان معترضًا
 بكلام الفارابي على ابن مالك .

٧ ـــ 'يُقَال : عُنِيَ بالأمر ؛ أي اهتم وشُغِل به . وهو يلزم البناء للمحهول .

٨ ـــ أي قال أبو حيان .

٩ ــ أي ليس الاحتجاج بلغة لَخُم ونحوهم من عادة اثمة اللغة والنحو .

ثم الاعتماد على ما رواه الثقاتُ (١) عنهم بالأسانيد المعتبرة من نشرهم ونَظْمِهم ، وقد دُوِّنت دواوينُ (٢) عن العرب العَرْبَاء (٣) كسيرة مشهورة ؛ كديوان امرئ القيس (١) ، والطِّرِمَّاح (٥) ، وزُهَيْر (١) ، وجرير (٧) ، والفرزدق (٨) ، وغيرهم (١) .

النقات . واشتراطُ كون الراوي ثقة صدوقًا أمينًا عَذلاً ، سواء كان ذكرًا أم النقات . واشتراطُ كون الراوي ثقة صدوقًا أمينًا عَذلاً ، سواء كان ذكرًا أم أننى ، حُرًّا أو عبدًا ، مما وقع اتفاقُهم عليه . وقال ابن فارس في باب (القول في مأخذ اللغة ) من (الصاحبي ص ٤٨) : "وتُوخذ (يقصد اللغة ) سَمَاعًا مسن السرواة السنقات ذوي الصدق والأمانة ، ويُتقى المظنون " . وقال ابن الأنباري في (لُمَع الأدلة ص ٨٤) : " اعلم أنه يُشترَط أن يكون ناقل اللغة عَسدُلاً ، رحسلاً كسان أو امرأة ، حُرًّا كان أو عبدًا ، كما يُشترَط في نقل الحديث ؛ لأن بسها معرفة تفسيره وتأويله ، فاشتُرط في نقلها ما اشتُرط في نقله ، وإن لم تكن في الفضيلة من شكله ؛ فإن كان ناقل اللغة فاسقًا لم يُقبَل نقل العدة فاسقًا لم يُقبَل نقل العدة فاسقًا لم يُقبَل نقل العدل الواحد ، ولا يُشترَط أن يوافقه في النقل غيره " .

٢ ـــ دواوين: جمع ديوان، فارسي معرَّب، ويُطلَق على مُجتمع الصحف
 والكستب، وعلم نفس الدفتر، والكتاب، ويُخص في عُرف الأدباء بما
 يُكتب فيه الشعر.

٣ ـــ العرب العاربة والعرباء: هم الخلّص. والعرب المتعرّبة ، والمستعربة :
 هم الذين ليسوا بِخُلّص ، وهم بنو قحطان .

٤ ــــ امــــرؤ القيس: هو عند الإطلاق خاص بِحُندُج بن حُحْر الذي أشرنا
 إلــــيه مـــن قبل، أمير الشعراء وحامل لوائهم إلى النار. وقد ذكر محمد بن

سلام الجمحي في (طبقات فحول الشعراء ١ / ٥١ ) نحو ثمانية عشر شاعرًا جاهائيًا ، اسمه امرؤ القيس .

هـــو الطـــرماح بن حَكيم ، من طيئ ، ويُكنى أبا نَفْرٍ . والطرمًاح : الطويل ، وكل شيء طوَّلته ، فقد طُرِّمَحْتُهُ .

٣ ـــ هـــو زُهير بن أبي سُلمتى ، واسمُ أبي سُلمى ربيعةُ بن رِيَاح الـــمُزَنِيّ ، من مُزينة مُضرّ ، وكان زهير جاهليًّا لم يدرك الإسلام ، وأدركه ابناه كَمْب ويُحيِّــر . وزهير أحد فحول الجاهلية الأربعة ، وهم امرؤ القيس ، والنابغة ، وزهير ، والأعشى ، ثم هو أعفهم قولاً ، وأكثرهم تَهذيبًا لشعره .

٧ ـــ هــــو أبـــو حَزْرَة جرير بن عطية الخَطَفيّ ، تُوفي سنة عشر ، وقيل :
 إحــــدي عشرة ومائة . وجرير : من الأسماء المنقولة ؛ لأن الجرير حَبْلٌ يكون في عنق الدابة أو الناقة من أدم .

٨ ـــ هو أبو فراس هَمَّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد ابن سفيان بن مُحَاشِع بن دَارِمٍ ، مات الفرزدق سنة عشر إمائة ، قبل جرير فلمًّا بلغ جريرًا موته ، قال :

هَلَكَ الفرزدقُ بَعْدَمَا جَدَّعْتُهُ لَيْتَ الفرزدقُ كان عاشَ قليلا أَطِسرق طويلاً وبكى ، فقبل له : يا أبا حَزْرَة ، ما أبكاك ؟ قال : بكيتُ لنفسي ، إنه ـــ والله ـــ ما كان اثنان مثلنا ، أو مصطحبان ، أو زوجان إلا كان أمّدُ ما بينهما قريبًا . والفرزدق : الرغيف ، وقيل : فتات الخبز ، وقيل : قطّبع العجين ، واحدتُه فرزدقة ، وبه سُمِّي الرجل ؛ سُمِّي بالعجين الذي يُسوَّى منه الرغيف .

٩ ــ أي وغيرهم من الشعراء الذين يُستدَل بكلامهم .

ومما يُعتمَد عليه في ذلك مصنَّفات الإمام الشافعي ( ` ` \_ رضي الله عنه \_ فقد قال ابن شاكر في ( مناقبه ) ( ' ` :

" حدَّننا أحمدُ بن غالب ، حدثنا عمرُ بن الحسن الحرَّاني ، حدثنا عمر بن الحسن الحرَّاني ، حدثنا عمر بن يجيى السَّاحِي ، حدثنا جعفر بن عمد ، قال : قال الإمام أحمد بن حنبل : كلامُ الشافعي في اللغة حُجَّةٌ " .

\* \* \*

هو الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، المتوفّى سنة أربع ومائتين .

٢ ـــ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان المصري ، المتوفّى سنة
 سبع وأربعمائة . من كتبه ( مناقب الإمام الشافعي ) الذي ذكره السيوطي .

#### فروع أحدُها : [ انقسام المسموع إلى مطَّرد وشاذً ]

ينقسم المسموع إلى مُطَّرد ، وشاذً. قال في ( الخصائص ) (''):
"وأصل ('<sup>'')</sup> مواضع ( ط ر د ) في كلامهم : التتابعُ والاستمرارُ
ومنه مطاردةُ الفُرْسان بعضِهم بعضًا ، واطَّرَدَ الجدولُ (<sup>''')</sup> : إذا تَتَابَعَ

١ — قال ابن حني في ( باب القول على الاطراد والشذوذ ) في ( الخصائص ال / ٩٦ ) : " أصل مواضع ( ط ر د ) في كلامهم التتابع والاستمرار . من ذلك طردت الطريدة ، إذا اتبعتها واستمرت بين يديك ؛ ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضًا ؛ ألا ترى أن هناك كرًّا وفرًّا ، فكُلُّ يطرد صاحبه . ومنه المطرد : رُمْح قصير يُطرد به الوحش ، واطرد الجدول : إذا تتابع ماؤه بالريح ... وأمًّا مواضع ( ش ذ ذ ) في كلامهم فهو التفرق والتفرد ... هذا أصل هذين الأصلين في اللغة . ثم قبل ذلك في الكلام والأصوات على سَمْته وطريقه في غيرهما ؛ فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردًا ، وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه ، وانفرد عن ذلك إلى غيره شأذًا ؛ حَمَلًا هذين الموضعين على أحكام غيرهما " .

٢ \_\_ أي الأصل الغالب في معاني هذه الأحرف الثلاثة التي هي الطاء والراء والسدال المهملات . وجاء بسها ابن حني مقطعة إشارةً إلى أن القصد المادة بسأي صيغة كانت ، وعلى أي حالة من أحوالها السنة التي تتصرّف فيها بالتقديم والتأخير .

٣ \_ الجدول : النهر الصغير .

ومواضع (ش ذ ذ): التفرُّق والتفرُّد ، ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سَمْتِه في غيرهما (١٠).

فَجَعَلَ أَهلُ علم العربية ما استَمَرَّ من الكلام من الإعراب وغيره مــن مواضــع الصناعة مُطَّردًا (<sup>۲)</sup> ، وما فَارقَ ما عليه بقية بابه ، وانفَرَدَ عن ذلك إلى غيره شاذًا ".

قال (۲) :

" ثم الاطّراد والشذوذ على أربعة أضْرُب (") :

مُطَّــرد في القياس والاستعمال معًا ، وُهو الغاية المطلوبة ( أ ) ، نحو : قَامَ زيدٌ ، وضَرَبْتُ عَمْرًا ، ومَرَرْتُ بسعيدِ ( ° ) .

. . .

١ ــ على سَمْته : على طريقه ، وضمير ( غيرهما ) للكلام والأصوات .

٢ ـــ أي حعـــل أهل علم العربية ، وهم النحويون والصرفيون ، ما تتابع في الكــــلام من الإعراب وغيره من مواضع الصناعة النحوية كالنسب والتصغير والتكسير ونحو ذلك مطردًا ؛ لاستمراره وتتابعه .

٢ ــ الخصائص: ١ / ٩٧ وما بعدها.

٣ -- قـــال ابـــن جـــــــــــن : "ثم اعلم ، من بعد هذا ، أن الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب ... " . وأضرب : أنواع ، جمع : ضرب ..

٤ ـــ أي هـــو الــنهاية المرغوب فيها من علم العربية ؛ لموافقتها الأصلين :
 السماع والقياس .

قال ابن حني: " مطرد في القياس والاستعمال جميعًا ، وهذا هو الغاية المطلبوبة ، والمثابة المنوبة ؛ وذلك نحو: قام زيد ، وضربتُ عَمْرًا ، ومررتُ بسعيد " .

ومُطَّرد في القياس ، شاذَ في الاستعمال ، نحو الماضي من ( يَذَرُ ) و ( يَدَعُ ) ( ` ` ، وقولُهم : مَكَانٌ مُبْقلٌ ، هذا هو القياس ، والأكثرُ في السماع : بَاقلٌ ، والأولُ مسموع أيضًا ( ` ` ) .

ومنه (") أيضًا مجئ مفعول (عسى ) اسمًا صريحًا (') ، نحو:

١ ـــ يَذَرُ ، ويَدَعُ الماضي منهما : وَذَرَ ، ووَدَعَ ، وكلاهما بمعنى ( تَرَكَ ) ، وقد الجمع علماء الصرف على أن الماضي منهما أميت ، و لم يُستعمَل . وقد قسراً الرسول ﷺ ، وعسروة بن الزبير : ( ما وَدَعَكَ رَبُكَ ) الضحى / ٣ بالتخفيف . وفي الحديث : ( الرُّكُوا التُّرُكَ مَا تَرَكُوكُمْ ، وذَرُوا الحبشة ما وَدَعُوكم ، واتركوا الترك وَذُرُوكم ) ، وجاء أيضًا بلفظ : ( دَعُوا إلحبشة ما وَدَعُوكم ، واتركوا الترك ما تركوكم ) ، وفي الحديث أيضًا : ( لَيَنتَهِينَ أقوامٌ عَنْ وَدْعِهم الجُمُعَات ، أو لَيَختَهِنَ الله على قلوبهم ) . وقال أبو الأسود :

سَلُّ أُميرِي مَا الذي غَيَّره عن وِصَالِي اليومَ حتى وَدَعَهُ انظـــر : المحتسب ٢ / ٣٦٤ ، وسنن أبي داود ٦ / ١٦٦ ، وسنن النسائي ٦ / ٤٤ ، وصحيح مسلم ٢ / ٥٩١ ، ولسان العرب ( وذر ) .

٢ — البَقْلُ: نبات عُشبيّ يغتذي الإنسانُ به أو بجزء منه دون تحويله صناعيًّا والجدسع: بُقُسولٌ. ومكان مُبقِل : على صيغة الفاعل من أبقلَ رباعيًّا ، إذا نسبَتَ فيه البقلُ ، هو القياس في بابه ، وإن كثر في الاستعمال ( بَاقِل ) من الثلاثي ؛ فالأول ، وهو مُبقِل من الرباعي ، مسموع من العرب أيضًّا ، قال الراحز :
الراحز :

٣ ـــ أي من الكلام الموافق للقياس ، المخالف للسماع .

٤ — الأصل في المفعول أن يكون مفردًا ، وهو الأصل في الحنبر أيضًا ، فكان النياس وروده اسمًا صربحًا مفردًا ، لكن السماع وَرَدَ بحظيره ؛ أي بمنعه .

عَسَى زيدٌ قائمًا ؛ فهو القياسُ ،غير أن الأكثر في السماع كونه (١) فعلاً ، والأولُ (٢) مسموعٌ أيضًا (٦).

ومُطَّرد في الاستعمال ، شاذَّ في القياس ، نحو قولِهم : اسْتَحُودَ ، واسْتَخُودَ ، واسْتَحُودَ ، واسْتَصُوبَتُ الأمرَ ، وأنبى يَأْنِي . والقياسُ الإعلالُ في الثلاثة ، وكَسْرُ عين الأخير ( <sup>1</sup> ) .

وشاذٌّ في القياسِ والاستعمالِ معًا ؛ كقولِهم : نُوْبٌ مَصْوُونٌ ،

١ - يقصد بحسئ المفعول ، أو الخبر مصدرًا مؤولاً ، مثل : عَسَى زيدٌ أنْ
 يَقُومَ .

٢ — ( الأول ) وهو مجيئه اسمًا صريحًا مسموع أيضًا ، قال رؤبة :

أكثرت في العَذْل مُلِحًا دَاثِمَا لا تَعْلَيٰي إِنِي عَسَيْتُ صَائِمًا ٣ – قسال ابن جني : " ومطرد في القياس ، شاذ في الاستعمال ؟ وذلك نحو المناصبي من يَذَرُ ويَدَعُ . وكذلك قولُهم : مكان مُبقِلٌ ، هذا هو القياس ، والأكثر في السماع بَاقِلٌ ، والأولُ مسموعٌ أيضًا ... ومما يَقُوى في القياس ، ويَضْسَعُف في الاستعمال مفعول (عسى ) اسمًا صريحًا ، نحو قولك : عسى زيسة قائمًا أو قسيامًا ، هذا هو القياس ، غير أن السماع ورد بحظره ، والاقتصار على تَرْك استعمال الاسم ههنا ؛ وذلك قولُهم : عسى زيدٌ أن يقومَ ، و (عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِي بالفَتْح ) المائدة / ٢٠ ... " .

 3 -- قـــال ابن جني : " والثالث : المطرد في الاستعمال ، الشاذ في القياس ، نحــو قـــولهم : ... " . وقد نقل السيوطي الأمثلة التي وضَّح بـــها القسم الثالث من مواضع متفرقة من ( الخصائص ) . وَفَرَسٌ مَقُوُودٌ ، ورَجُلٌ مَعُوُودٌ مِن مَرَضِهِ " (١٠) . انتهى مُلَخَّصًا (٢) . وقال الشيخُ جمال الدين ابن هشام <sup>(٣)</sup> :

١ ـــ قال ابن حنى : " والرابع : الشاذ في القياس والاستعمال جميعًا ، وهو كتتميم ( مفعول ) فيما عينه واو ، نحو : ثوب مَصْوُون ، ومسك مَدُوُوف". وحكَــى البغداديون : فرس مَقُوود ، ورحل مَعْوُود من مرضه " . بواوين في الكلمات الأربع ، وذلك مخالف للقياس ، فلا يُتكلّم به ؛ لأنه مردود ؛ بل يجب حذف أحد الواوين . ومعنى مسئك مَدْووف : مَبْلُول ، أو مسحوق . يجب حذف أحد الواوين . ومعنى مسئك مَدْووف : مَبْلُول ، أو مسحوق .
٢ ــ أي انتهى النقل من ( الخصائص ) مُلخَّصًا .

٣ حسو الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عسبد الله بن هشام الأنصاري المصري ، المولود بالقاهرة في ذي القعدة سنة ٧٠٨ هس. وقسد اشتغل منذ نشأته بالعربية ، وتوافر على دراستها حتى أتقنها وبرز فيها ، وسمع من أبي حيّان دبوان زهير بن أبي سُلْمَى ، ولم يلازم أبا حيان ، وتحوّل يدرس مذاهب النحويين ويتعمقها ، ففاق أقرانه ، وبَرَّ مَنْ أبا حيان ، وأعيا مَنْ يأتي بعده ، والفرد ابن هشام بالفوائد الغريبة ، والباحث الدقيقة ، والاستدراكات العجيبة ، والتحقيق البارع ، والاقتدار على النصرف في الكلام ، وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عمّا يريد مُسهبًا ومُوجَرًا في الكلام ، وحين تحدّث ابن خلدون في مسع التواضع والبر ودمائة الخُلُق ورقة القلب . وحين تحدّث ابن خلدون في مقدمسته عن علم النحو أشار إلى مكانة ابن هشام في هذا العلم ، وهو عنده مقدمسته عن علم النحو أشار إلى مكانة ابن هشام في هذا العلم ، وهو عنده أثحى من سببويه ، ونال كتابه ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ) تقريظه .

" اعلـــمْ أنـــهم يَستعملون : غَالِبًا ، وكثيرًا ، ونادِرًا ، وقليلاً ، ومُطَّردًا .

فالمطُّرد لا يتخلُّف .

والغالب أكثرُ الأشياء ، ولكنه يتحلُّف .

والكثيرُ دونَه .

والقليل دونَه .

والنادر أقلُّ من القليل .

فالعشـــرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبٌ ، والحَمسة عشر بالنسبة إليها كثيرٌ ، لا غالبٌ ، والثلاثة قليلٌ ، والواحد نادرٌ .

فاعلمُ بِهذا مراتبَ ما يُقَال فيه ذلك " . انتهى . \*

\* \* \*

منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها ، استوفى فيه أحكام الإعراب مُحْمَلَةً ومُفْصَلَةً ، وتكلّم على الحروف والمفردات والجمل ، وحَذَف ما في الصناعة من المتكرر في أكثر أبوابها ، وسمّاه بالمغني في الإعراب ، وأشار إلى لكَلَ الواب القرآن كلها ، وضبطها بأبواب وفصول وقواعد ، انتظم سائرُها ، فوقفَّننا منه على علم حَمَّ ، يشهد بعُلُو قدره في هذه الصناعة ، ووفور بضاعته منها ، وكأنه يَنْحُو في طريقته مَنْحَاة أهل السَموصل الذين التُقوُّ الزّ ابن حنِّي ، واتبعوا مصطلح تعليمه ، فأتى من ذلك بشيء عجيب دالً على قوة مَلكَتِه واطلاعه ، والله يَزِيدُ في خَلْقِه ما يشاء ".

وتُوفي ابن هشام ليلةَ الجمعة الخامس من ذي القعدة سنة ٧٦١ هـــ ، رضي الله تعالى عنه وأرضاه .

## [ الفرع ] الثاني [ الاعتماد على أشعار الكفار من العوب ]

قسال الشميخ عزّ الدين بن عبد السلام (١) من كبار أصحابنا الشافعية :

" اعتُمِدَ (<sup>۲)</sup> في العربية على أشاهار العرب (<sup>۳)</sup> ، وهم كفَّارٌ (<sup>1)</sup> للبُعْد التَدلسيس فيها ، كما اعتُمد في الطبّ (<sup>°)</sup> ، وهو في الأصل مأخوذٌ عن قومٍ كفارٍ (<sup>1)</sup> لذلك (<sup>۷)</sup> ".

١ ـــ هـــو سلطان العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام ، وعز الدين :
 لقـــبه . تُوفي سنة ستين وستمائة من الهجرة . وكلائه الذي أورده السيوطي قاله في فتاويه .

٢ \_ اعتُمد بالإفراد : مبنيًّا للمفعول ؛ أي اعتَمَدَ علماء العربية .

٣ ــ قبل: الأوَّلَى كلام العرب؛ لأن الاحتحاج لا يتقيَّد بالشعر، بل بالنثر
 كذلك. وقد يُقال: اقتَصَرَ عليه؛ لأنه الأغلبُ، أو لأنه إذا كان يُحتَج به،
 مع كونه مَحَلَّ الضرائر والضيق، فالنثرُ أُحْرَى.

غ ل : الأوكر ( وغالبهم كفار ) . وقد يُقال : مراده العرب في الجاهلية
 لأنهم الذين تنطرق إليهم النهمة ، ويُحتاج إلى الجواب عنها .

الطب : عِلْمٌ يُعرف به أحوال مزاج الإنسان صحّة وفسادًا . انظر : مفتاح السعادة ١ / ٣٢٦ .

٦ ـــ الكفار الذين تُلقّي عنهم الطب هم الفلاسفة والحكماء الأقدمون .

لذلك: متعلق بــ ( اعتُمد ) ؛ أي لأجل بُعْد التدليس في ذلك . وفي بعض النسخ ( كذلك ) بالكاف بدل اللام ، وهو تحريف .

فعُلِمَ أَن العربيّ الذي يُحتَجُّ بقوله لا يُشترَطُ فيه العدالةُ ، نَعَمْ تُشترَطُ فِي راوي ذلك (١).

وكــــثيرًا ما يقع في (كتاب سيبويه) وغيره: "حَدَّنَني مَنْ لا أَنَّهِمُ "، و " مَنْ أَنْقُ به "، وينبغي الاكتفاء بذلك، وعدم التوقف في القبول (``)، ويحتمل المنع (^^).

١ — قـــال السيوطي في ( المزهر : ١ / ١٤٠ ) في تعليقه على كلام الشيخ عــز الـــدين : " ويُؤخذ من هذا أن العربي الذي يُحتَجُّ بقوله لا يُشترَط فيه العدالـــة ؛ بخلاف راوي الأشعار واللغات . وكذلك لم يَشترطوا في العربي الـــذي يُحــتَج بقوله البلوغ ، فأخذوا عن الصبيان " . وإنما لم يشترطوا في العربي اللذي يُحتج بقوله البلوغ ، فأخذوا عن الصبيان " . وإنما لم يشترطوا في منه ، وهو غير معتبر ، فالعدالة أولى . على أن الإسلام والعدالة لا تعلق لهما به منه ، وهو غير معتبر ، فالعدالة أولى . على أن الإسلام والعدالة لا تعلق لهما بهــــذا الأمر ؛ لأن لغاتهم أمر جبلي سليقي ، ليس لهم فيه احتيار ولا تأثير ؛ ولــــذلك صـــرَّحوا بأنه لم يُشترَط فيهم البلوغ ؛ بل لا العقل ؛ ولهذا تراهم يحتجون بكلام الصبيان والجانين ، وينبتون به القواعد والكلمات ؛ فإذا كان العقل غير معتبر ، فلا غرو ظهر أن المراد الكلام الذي جُبلوا عليه وطبعوا ، من غير نظر إلى شيء آخر أصلاً . ونشير إلى أن ( العدالة ) شرط في الراوي من شرطه العدالة فيما يَروي ؛ لأنــها أصلٌ في قبول خيره .
٢ — وينبغي الاكتفاء بذلك ... ؛ لأن الناقل معروف بالجلالة والتقدم والثقة

ويحتمل المنع من القبول ، وعدم الاكتفاء بذلك التوثيق ؛ لاحتمال أن فيه حَرْحًا خَفي على ذلك المُمونَّق .

وقد ذكر الْمَرْزُبَانِيِّ (١) عن أبي زيد النحويِّ (٢)، قال : "كلُّ ما قال سيبويه في كتابه ( أخْبَرَنِي الثقةُ ) فأنا أخبرتُه " (٣) .

وقـــد وضع الْمُوَلَّدُونَ أَشْعَارًا ، ودَسُّوها على الأثمة ، فاحتَجُّوا بِها ؛ ظنَّا أنــها للعرب . وذُكِرَ ( أ أ أن في ( كتاب سيبويه ) منها حَمسين بيتًا ، وأن منها قَوْلُ القائل :

١ \_\_ هـــو أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزباني ، من كبار المعتزلة ، ذكيّ ، راوية ، مصنّف جميل التصانيف ، كثير المشايخ ، ممتع المحاضرة والمذاكرة ، مقدَّم عند أهل العلم . من مصنفاته ( معجم الشعراء ) ، و ( الموشّع : مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ) . ثوفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة من الهجرة .

٢ ـــ هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ، عالم بالنحو واللغة ، ثقة ، من أهـــل البصــرة ، له كتب كثيرة ونوادر في اللغة مشهورة ؛ لأنه كان كثير الرواية عن الأعراب ، ويُقال : إن بعض أعراب مُضَر مثل : عُقيْل ، وقُشَيْر ، نَــزَلوا البصــرة من مَحْلِ أصابَهم ، فتعلم عندهم أبو زيد . تُوفي سنة همس عشرة وماتين من الهجرة .

٣ \_ قـــال أبو زيد الأنصاري : " كان سيبويه يأتي بحلسي ، وله ذُوْابَنَان ، فـــــاذا سمعــــته يقـــول : أخبري مَنْ أثقُ بعربيته ؛ فإنما يريدي " . أبو الطيب اللغــــوي : مراتب النحويين ص ٧٤ . أو قال أبو زيد : " كُلمًا قال سيبويه أخبري الثقةُ ، فأنا أخبرتُه " . أبو سعيد السيرافي : أخبار النحويين البصريين ص ٨٤ ومـــا بعدها . والذُوابة من كل شيء : أعلاه . وشعرُ مقدَّم الرأس ، والجمع : ذوائبُ .

إي ذَكَرَ شرّاحُ ( الكتاب ) ، أو شرّاح شواهده ، أو أثمة العربية .

أَعْرِفُ مِنْهَا الأَنْفَ والعَيْنَانَا ومِنْخَرَيْنِ اشْبُهَا ظَبْيَانَا (١) ومِنْخَرَيْنِ اشْبُهَا ظَبْيَانَا (١) ومسن الأسسباب الحاملة على ذلك : نُصْرُةُ رَأْي ذهبَ إليه ، وتوجيهُ كلمة صَدَرَتْ منه (٢).

وقال ابنُ النحَّاس في ( التعليقة ) (٣) :

.

ا — قسيل : إن قائله لا يُعرَف ، فلا يُستدَل به . وقيل : قائله هو رؤبة ، وكلاهما غير صحيح ؛ بل الصحيح ما قاله أبو زيد : أنشدني المفضّل لرجل من بني ضبَّة ، هَلَكَ منذ أكثرَ من مائة سنة ، وساق رجزًا فيه هذا الشاهد . ويُسروى : أعرفُ منها الجيد ... . الجيد : العُنْق . ومنخرين : منى مَنْخر ، وأصله من النخير ، وهو الصوت المنبعث من الأنف ، ويُستعمّل في الأنف نفسه ؛ لأنه مكانه . وظبيان : اسم رجل ، وقيل : منى ظبي ، وليس بشسيء . قسال أبو زيد : ظبيان اسم رجل ؛ أراد أشبَهَا مَنْخرَيْ ظبيان . بيد والشاهد فيه : قوله ( العينانا ) ؛ حيث فَنَحَ نون المنى . انظر : نوادر أبي زيد ص ١٦٨ ، وشسرح المفصل : ٢ / ١٤٩ و ٤ / ٢٧ و٣٤١ ، وشرح ابن عقيل : ١ / ٧٠ .

٢ - أي مــن الأسباب الحاملة على الوضع نصرة مذهب ، فيتعصّب الرائي
 لـــرأيه ، والمتكلم بتلك الكلمة لتصحيحها ، فيولّدون لذلك كلامًا مختلفًا ،
 يجعلونه شاهدًا لآرائهم الباطلة .

٣ — ابن النحاس: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النحوي ، أحد تلامذة الإمسام ابن مالك ، وشيوخ أبي حيان . تُوفي سنة ثمان وتسعين وستمائة من الهجسرة . و ( التعلسيقة ) كتاب له ، أودعه تحقيقات على ( المقرّب ) لابن عصفور . قال أبو حيان : لا أعلمُ أنه صنّف غيره .

" حَكَـــى الحريري (١) في ( دُرَّة الغوَّاص ) (٢): رَوَى خلف الأحمـــر (٦) أنـــهم صاغوا ( فَعَال ) مُتَّسِقًا من أُحَاد إلى عُشَار ، وأشَدَ ما عُزيَ فيه إلى أنه موضوع منه ، أبياتًا ، من جملتها (١):

وثُلاثًا ورُبَاعًا وخُمَاسًا فَاطَّعَنَّا وسُدَاسًا وسُبَاعًا وثُمَانًا فاجْتَلَدُنَا وتُسَاعًا وعُشَارًا فأصبنًا وأُصبنًا وأُصبنًا وأُصبنًا وأُصبنًا

١ حسو أبو محمد القاسم بن على الحريري ، منسوب إلى صناعة الحرير ،
 أو بسيعه ، وُلِسنة في قرية قريبة من البصرة سنة ست وأربعين وأربعمائة ، ثم
 رحسل إلى البصرة ، وتأدَّب بسها ، ومن مؤلفاته المشهورة : المقامات ، درة الغواص في أوهام الخواص . ثوفي سنة ست عشرة وخمسمائة من الهجرة .

٢ ـــ درة الغواص في أوهام الخواص : ص ٢٠١ .

٣ ـــ هو أبو مُحْرِز خلف بن حَيَّان بن مُحْرِز البصري ، المعروف بالأحمر .
 ثُوفي سنة ثمانين ومائة ، وقيل : بعد سنة مائتين بيسير .

٤ — (أنسهم) أي العرب (صاغوا) أي بنوا (قُعال) معدول عن العدد المكرر (متسقًا) متنابعًا متناسقًا، (من أحاد) بمعنى واحد واحد، (إلى عُشَسَار) أي عشرة عشرة (وأنشد) أي خلف الأحمر (ما عُرِي) أي ما نُسب ؛ أي نَسبَه مَنْ سَمِعَه إلى أنه (موضوع) أي مُختلق، لا أصل له في كلام العرب، (منه) أي من خلف، والجار والمجرور متعلق بموضوع، أو صسفة له، أو خبر لـ (أن) بعد خبر، و (ما) مفعول (أنشد)، وقوله (أبياتًا) بالنصب بدل من (ما)، (من جملتها) أي الأبيات.

٥ ـــ أول الشعز المذكور قوله: قُلْ لعمرو يا بنَ هند لَوْ رأيتَ اليومَ شَنَّا إلى القو مُ أَحَادًا وأَلَكَى ومَشَى القومُ إلى القو مُ أَحَادًا وأَلَكَى

# [ الفرع ] الثالث [ أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به ]

المسموعُ الفَرْدُ: هل يُقبَل ويُحتَجُّ به ؟ له أحوالٌ لَخَّصْتُها من متفرِّفات كلام ابن جني في ( الخصائص ) (١٠).

أحسدُها: أن يكون فَسرْدًا ، بمعنى أنه لا نظير له في الألفاظ المسموعة ، مع إطباق العرب على النطق به . فهذا يُقبَل ويُحتجُ به ويُقسَاس عليه إجماعًا (٢) ، كما قيسَ على قولهم في شنّوءة (٣) : شَنتي ، مع أنه لم يُسمَع غيرُه ؛ لأنه لم يُسمَع ما يخالفه ، وقد أطبقوا على النطق به .

الحـــال الثاني : أن يكون فَرْدًا ، بمعنى أن المتكلّم به من العرب واحدٌ ، ويخالفُ ما عليه الجمهورُ . قال ابن جني :

" فيُنظَ ر في حال هذا المنفرد به ؛ فإن كان فصيحًا في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به ، وكان ما أورده ممًّا يقبله القياسُ ،

١ - الخصائص ١ / ١١٥ : ( باب في جواز القياس على ما يَقِلُ ، ورفضِه فيما هو أكثرُ منه ) .

٢ ـــ يُقَاس عليه إجماعًا ؛ لعدم اختلافهم فيه .

٣ ــ شَــنُوءة : هي فَعُولَة ، من الشنآن ، سُمِّيت بــها القبيلة المشهورة ؛ لعُلُو تَسَيِهم ، وحُسْن أفعالهم ،من قولهم : رحل شَنُوء ( تُنطَق مثل صَبُّور ) أي طاهـــر النسب ، ذو مروءة ، أو لشنآن أو بُغْض وقع بينهم . ومقتضى القياس إذا نسبوا إلى شنُوءة أن يقولوا : شَنُوئِيّ ( تُنطَق مثل صَبُورِيّ ) .

إلا أنـــه لم يَرِدْ به استعمالٌ إلا من جهة ذلك الإنسان ؛ فإن الأوْلَى في ذلك أن يُحْسَنَ الظنُّ به ، ولا يُحمَلَ على فساده .

فــإن قيل : فمِنْ أين ذلك ، وليس مُسوَّغًا أن يَرتجل لنفسه لغة أحرى ؟

قــيل: قــد يمكن أن يكون اذلك وَقَعَ إليه من لغة قديمة طَالَ عَهْـدُها ، وعَفَــا رَسْمُها ؛ فقد أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج ، عن أبي خليفة الفضل بن الحُبَاب (١) ، قال : قال لي ابنُ عَوْن (٢) عن ابن سيرين (٦) قال : قال عمر بن الخطاب :

" كان الشعرُ عِلْمَ قومٍ ، و لم يكن لَهُمْ عِلْمٌ أَصَحُّ منه <sup>( ؛ )</sup> " .

(°) فجاء الإسلامُ ، فَتَشَاغَلَتْ عنه العربُ بالجهاد ، وغَزْوِ فارسَ والسرومِ ، ولَهَــتْ (¹) عن الشعر وروايته ، فلمَّا كُثْرَ الإسلامُ ،

١ ـــ هو أبو خليفة الفضل بن الحباب الجُمَحِي ، كان من علم النحو واللغة
 ممكان عال . تُوفي سنة حمس وثلاثمائة . إنباه الرواة على أنباه النحاة : ٣ / ٥

٢ ـــ هو عُبد الله بن عون . تُوفي سنة إحدى وخمسين ومائة من الهجرة .

هو أبو بكر محمد بن سيرين ، من أشهر الكتب المنسوبة إليه ( منتخب الكلام في تفسير الأحلام ) . تُوفي سنة عشر ومائة من الهجرة .

لم يكن للعرب علم أصح من الشعر ؛ لكمال اهتمامهم به ، واعتنائهم .
 بشأنه ، وعدم المبالاة بغيره .

هـــذا إلكلام من محمد بن سلام الجمحي ( ١٣٩ ـــ ٢٣١ هـــ) في
 كتابه: طبقات فحول الشعراء ١ / ٢٥ .

٦ ـــ لَهَا عن الشيء يَلْهُو ، ولَهيَ عنه يَلْهَى : غفل عنه ونسي ذكرَه .

وحـــاءت الفـــتوحُ ، واطْمَائَت العربُ في الأمصارِ ، رَاجَعُوا روايةَ الشعرِ ، فلم يَؤُولُوا (١) إلى ديوان مُدَوَّن ، ولا كتاب مَكتوب (٢)، وأَلْفَوْا (٣) ذلك ،وقد هَلَكَ مِنَ العرب مِنْ هَلَكَ بالموَّت والقتلِ (٤) فخفظُوا أقلَّ ذلك ، وذهب عنهم كثيرُه .

ثم رَوَى (°) بسَنَده عن أبي عمرو بن العلاء ، قال : " ما النّتَهَى إليكم مِمًّا قالت العربُ إلا أقلَّه (¹)، ولو جاءكم وافرًا (¹) لَجَاءكم عنْمٌ وشَعرٌ كثيرٌ " (^) .

١ ــ يَوولــوا: مضارع آلَ ، إذا رجع ؛ أي فلم ير عوا عند زوال العارض الذي كان حَالَ بينهم وبين أصح علومهم ، إلى ديوان مدوَّن ؛ أي مكتوب. وقــد قيل للشعر ( ديوان العرب ) ؛ لأنهم يرجعون إليه عند اختلافهم في الأنهــاب والحــروب ؛ لأنه مستودع علومهم ، وحافظ آدابِهم ، ومعدن أخبارهم .

٢ ـــ (كتاب مكتوب ) عطف تفسير ، أو عطف عام على خاص .

٣ ـــ ألفوا : وَجَدُوا .

٤ ـــ ( بالموت ) حَتْف أنفه ( والقتل ) في الحروب وغيرها .

ه ــــ أي ثم روى ابن جني في ( الخصائص : ١ / ٣٨٦ ) .

٦ - أي مسا وصل إليكم وجاءكم من كلام العرب نَظْمًا ونثرًا إلا أقله ؛
 لذَهَاب أكثره ، وانقراضه بانقراض حفَّاظه .

٧ ـــ الوافر : التامّ الذي لم ينقص منه شيء .

٨ = قال الإمام الشافعي: "لسان العرب أوسعُ الألسنة مذهبًا ، وأكثرها الفاظًا ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غيرُ نبي ، ولكنه لا يذهب منه شيء على عائتها ، حتى لا يكون موجودًا فيها مَنْ يعرفه ". الرسالة : ٤٢ .

وعن حَمّاد الراوية (١) قال : "أمَرَ النعمانُ (١) ، فنُسختُ له أشـعارُ العرب في الطُنُوج (٣) \_ وهي الكراريسُ \_ ، ثم دَفَنَها في قصـره الأبيض ، فلمَّا كان المختار بن أبي عُبَيْد قبل له : إنَّ تَحْتَ القصـرِ كُنْزًا (١) ، فاحْتَفَرَهُ (٥) ، فاخْرَجَ تلك الأشعارَ . فمن ثَمَّ أهلُ الكوفة أعلمُ بالشعر من أهل البصرة (١) " .

قال ابن جني (٧) :

١ ـــ هـــو حمـــاد بـــن أبي ليلى المعروف بحماد الراوية ، أديب راوية ، جمع
 المعلقات الجاهلية . وُلد في الكوفة ، وتُوفي في بغداد ست وخمسين ومائة .

٢ ـــ مفعـــول (أمر ) محذوف ؛ لدلالة المقام ؛ أي أمر كتّابَه بنَسْخ أشعار العرب فنُسِخت . والنعمان : هو النعمان بن المنذر (٥٨٠ ــ ٢٠٢ م ) آخر ملوك اللخميين في الحيرة وأشهرهم .

٣ -- الطنوج: ليس له واحد من لفظه ، فهو كأسماء الجموع ؛ ولذا فسره بقوله ( وهي الكراريس ) ، جمع: كراسة ، أو كراس .

٤ ـــ قوله: (إن تحت القصر كَنْزًا) إن كان عالمًا به فإطلاقه عليه تشبيهًا لحسا فيه من علم العرب وأخبارهم وغرائب أشعارهم بالكَنْزِ ؛ بل هي أعظم فائسدة مـــن الكَنْزِ ؛ لأنه يَفْنَى بالإنفاق ، وإن كان يتوهم أن هنالك كَنْزًا فالكلام على حقيقته .

ه ــ فاحتفره: أي حفره، وآثر الافتعال للمبالغة، والمراد أمَر مَنْ يحفره.
 ٣ ــ أي مــن أجل إخراج هذا الكُنْزِ كان بالكوفة، وكان المختار بــها،
 انتشر بينهم الشعر، ودار على الألسنة هناك.

٧ ـــ الخصائص : ١ / ٣٨٧ وما بعدها .

" فـإذا كان كذلك لم يقطع على الفصيح يُسمَع منه ما يخالف الجمهـور بالخطأ ، ما دام القياس يعضده ؛ فإن لم يعضده ؛ كرفع المفعول والمضاف إليه ، وحر الفاعل أو نصبه ، فينبغي أن يُردَّ ؛ لأنه حاء مخالفًا للقياس والسماع جميعًا .

وكــذا (١) إذا كان الرجل الذي سُمعت منه تلك اللغة الخالفة مضعوفًا في قوله (٢) ، مألوفًا منه اللحنُ (٣) ، وفسادُ الكلام ؛ فإنه يُرَدُّ عليه (١) ، ولا يُقبَلُ منه .

وإن احتَمَلَ أن يكون مصيبًا في ذلك لغةً (°) قديمة ؛ فالصوابُ رَدُّه ، وعدمُ الاحتفال <sup>(١)</sup> ، بَهذا الاحتمال " <sup>(٧)</sup>.

١ \_ أي : وكذلك يجب رد الكلام مطلقًا .

٢ ـــ أي : موصوفًا بالضعف في قوله ، وعدم الثقة بنقله .

٣ \_ أي : قد ألف الناسُ منه الخطأ في العربية ، ومخالفة وحه الصواب .

إن : لا يُحسَن ب الظن ؛ بل يُرَد عليه قولُه ولا يُقبَل ؛ للمحالفة والضعف ، وإلف اللحن والفساد .

 <sup>(</sup> لفة ) بالنصب مفعول به لاسم الفاعل ( مصيبًا ) ؛ وإنما حكم برد ما قاله ، وإن احتمل الصواب ؛ لأنا لو فتحنا هذا الباب ما رددنا خطأ لجئ ذلك الاحتمال فيه ، ولأن المدار في الخطأ والصواب على الظواهر ، لا على ما في النفس ؛ لخفاء ذلك .

٦ \_ الاحتفال : المبالاة والاهتمام .

لذي ورد في ( الخصائص ١ / ٣٨٧ وما بعدها ) : " فإذا كان الأمرُ
 كذلك ، لم نُقطَع على الفصيح ، يُسمَع منه ما يخالف الجمهور ، بالخطأ ، ما

الحــــــال الثالث : أن يَنفرد به المتكلِّمُ ، ولا يُسمَع من غيره لا ما يوافقه ، ولا ما يخالفه . قال ابن جني (١١) :

" والقــولُ فيه (<sup>۲)</sup> أنه يجب قبولُه إذا ثَبَتَتْ فصاحتُه ؛ لأنه (<sup>۳)</sup> إِمَّــا أَن يكون شيئًا (<sup>٤)</sup> أخذه عَمَّنْ نَطَقَ به بلغة قديمة ، لم يُشَارِك في سمــاع ذلك منه ، على حَدّ ما قلناه فيمَنْ خَالَفَ الجماعة ، وهو فصــيحٌ ، أو شيئًا ارتَحَلَهُ (<sup>°)</sup> ؛ فإن الأعرابيّ إذا قَوِيَتْ فصاحتُه ،

وُجـــد طـــريقٌ إلى تقبُّل ما يورده ، إذا كان القياس يُعَاضِدُه ؛ فإن لم يكن القياسُ يُعَاضِدُه ؛ فإن لم يكن القـــياسُ مســـوِّغًا له ؛ كرفع المفعول ، وجَرّ الفاعل ، ورَفْع المضاف إليه ، فينبغي أن يُردَّ ؛ وذلك لأنه جاء مُخالفًا المقياس والسماع جميعًا ... .

فإن كان الرجلُ الذي سُمعت منه تلك اللغة المخالفة للغات الجماعة مضحوفًا في قوله ، مألوفًا منه لَحنُه وفسادُ كلامه ، حُكمَ عليه ، و لم يُسمَع ذلك مسنه . هذا هو الوجهُ ، وعليه ينبغي أن يكون العمل . وإن كان قد يمكن أن يكون العمل من الفساد في يمكن أن يكون مصيبًا في ذلك لغةً قديمة ، مع ما في كلامه من الفساد في غسيره ، إلا أن هسذا أضعفُ القياسينُ . والصوابُ أن يُردَّ ذلك عليه ، ولا يُنقبًل منه " .

- ١ ـــ الخصائص : ٢ / ٢٤ وما بعدها .
  - ٢ ـــ أي : القول الصحيح المقبول .
- ٣ ــــ لأنه : أي المنفرد . •
- ٤ ــ أي : أن يكون ذلك الكلام الذي تفرُّد به شيئًا .
- ارتُحَلَ الشيء: اخترعه وحاء به من عنده ، وارتجال الخطبة والشعر: ابتاؤه من غير تُهيئة قبل ذلك . وأصله: الإتيانُ بالشيء بديهة ، كأنه واقف على رحل .

وسَــمَتْ طبيعــتُه (١) ، تصرَّف ، وارتَحَلَ ما لم يُسبَق إليه ؛ فقد حُكِي (٢) عن رؤبة (٦) وأبيه (١) أنــهما كانا يرتجلان ألفاظًا ، لم يَسمعَاها ولا سُبقًا إليها .

امَّـــا لـــو حاء عن مُتَّهَم ، أو مَنْ لم تَرْقَ (°) به فصاحتُه ، ولا سَبَقَتْ إلى الأنفس ثقتُه ؛ فإنه يُرَدُّ ولا يُقبَل ، فإن وَرَدَ عن بعضهم شيءٌ (¹) يدفعُه كلامُ العرب ، ويأباه القياسُ على كلامها ؛ فإنه لا يُقنع في قبوله أن يُسمَع (¹) من الواحد ، ولا من العدَّة (^) القليلة ،

١ \_ قَويَتْ فصاحتُه : اشتَدتْ ، وسَمَتْ طبيعتُه : عَلَتْ .

٢ \_ أي : حَكَى أئمةُ الشأن .

٣ \_ هـــو أبـــو الجُحَّاف ، أو أبو محمد رؤبة بن العجاج التميمي ( ٦٦ \_

١٤٥ هــ ) ، شاعر من أشهر الرُّجَّاز وأفصحهم .

٤ ـــ هـــو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صَغْر ، من أشهر رُجَّاز العــرب ، وُلـــد بالبادية في الجاهلية ، ونَزَلَ البصرة في الإسلام ، ووَفَدَ على الوليد بن عبد الملك بدمشق . تُوفي سنة سبع وتسعين من الهجرة .

أمّـا لسو حاء الكلام المنفرد عن متهم ، تنصرف إليه التهمة ،
 ويُرتَاب فيه ، أو مَنْ لم تَرْق به فصاحته ؛ أي تعلو به فصاحتُه ... .

٦ ــ فإن ورد عن بعضهم شيء ؛ أي عن بعض المنفردين

٧ ـــ ( لا يُقـــنَع ) بالبناء للمفعول ؛ أي لا يُكتفى ( في قبوله أن يُسمَع ) أنْ
 وصلتها نائب الفاعل ، وهو على حذف الجارّ ؛ أي لا يُكتفى بسماعه .

٨ \_ العدَّة : بمعنى العدد .

إلا أن يَكَثُــرَ مَنْ يَنطق به منهم . فإن كَثُرَ قائلوه (١) ، إلا أنه مع هذا ضعيفُ الوجه في القياس (٢) ؛ فمَجَازُه (٣) وجهان :

أحدُهما : أن يكون مَنْ نَطَقَ به لم يُحْكمْ قياسَه .

والآخر: أن تكون أنت قَصُرْتَ (1) عن استدراك وجه صحَّته. ويُحــتَمل بأن يكون سَمِعَه من غيره ممَّنْ ليس فصيحًا ، وكثُرُ اســتماعُه له ، فسرَى في كلامه ، إلا أن ذلك قلَّما يقعُ (1) ؛ فإن الأعــرابي (1) الفصيح ، إذا عُدلَ به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة ، عَافَها ، ولم يَعْبًا بــها (٧) .

\_\_\_\_

١ ـــ أي الناطقون به من المنفردين .

٢ ــ أي : لكنه مع العدد الكثر ضعيفُ الوجه في القياس .

٣ - مَحَازُه : فيه وجهان : مصدر ميمي ؛ أي جوازه ، أو اسم مكان ؛
 أي طريق جوازه .

 <sup>3</sup> ــ قَصُــرْتَ ، بضــم الصاد المهملة : نَزَلْتَ فلم تحقق ما في نفس الأمر ؛
 لعدم التأمُّل .

م أي: ويُحتمل بأن يكون المنفردُ سَمِعَ ذلك الكلام المتفرّد به من غيره مسن المستكلمين غير الفصحاء ، وكُثّرَ استماعُ السامع الفصيح ذلك اللفظ الذي تلقاه عن غير واحد ممنَّن ليس بفصيح ، فسرى ؛ أي دخل ذلك اللفظ في كلام ذلك الفصيح ، وامتزج به امتزاحًا ، إلا أن ذلك السريانَ قلما يقع .
 ٢ — الأعرابيّ : واحد الأعراب .

٧ ـــ عافها : استقذرها وتركها استرذالاً لــها ، و لم يعبأ بــها : لم يحتفل بــها لضعفها .

فالأقوى أن يُقبَل مِمَّنْ شُهِرَتْ فصاحتُه ما يورده (١) ، ويُحمَل أمرُه على ما عُرفَ من حاله ، لا على ما عسى أن يُحتَمل ، كما أن على القاضي قبولَ شهادة مَنْ ظَهَرَتْ عدالتُه ، وإن كان يجوز كذبُه في السباطن ؛ إذ لو لم يُؤخَذ بذلك لأدَّى إلى تَرْك الفصيح بالشَّك ، وسقوط كل اللغات " .

۱ — أي: فــالأرجح والأقــوى حُجَّة في تخريج ما جاء عن الفصيح مخالفًا للقياس أن يُقبَل ما يرويه ويقوله . و (شُهِرَتْ فصاحتُه ) اشتهرت لسطوع نــورها ، وشدَّة ظهورها ، فيُقبَل ما أورده الفصيح الظاهر الفصاحة ، وإن تقرُّد بما أورد ، وحالف القياس ؛ مَشيًّا على الظاهر الذي هو مناط الأحكام؛ ولذلك قاسه على قبول شهادة القاضي في الأحكام الشرعية .

## [ الفرع ] الوابع [ اختلاف اللغات وكلها حُجَّة ]

قال ابن جني (١):

" اللغساتُ (٢) على اختلافها كلُّها حُجَّةً . ألا تَرَى (٦) أن لغة الخساريين في أمكل (٥) ، ولغة التميميين في تَرْكه (٥) ،

1 — الخصائص: ٢ / ٥ . قال ابن جني في ( باب اختلاف اللغات وكلها حجة ): " اعلم أن سَعة القياس تبيح للهم ذلك ، ولا تَحْظُره عليهم . ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال ( ما ) يقبلها القياس ، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك ؟ لأن لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يُوخذ به ، ويُخلد إلى مثله . وليس لك أن تَرُدُّ إحدى اللغتين بصاحبتها ؟ لأنها ليست أحسقُ بـذلك من رسيلتها . لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداها ، فستقريها على أختها ، وتعتقد أن أقوي القياسين أقبلُ لَهَا ، وأشدُّ أنسًا بها .

٢ ـــ المقصود باللغات : لَهَحَات القبائل .

٣ \_ ( ألا ترى ) بالخطاب لكل مَنْ يصلح من ابن حنى .

٤ ـــ لغة أهل الحجاز إعمال (ما) كعمل (ليس) ؛ لشبهها بها في أنـــها لنفي الحال عند الإطلاق ، فبرفعون بها الاسم وينصبون الخبر ، نحو : ما زيد قائمًا . وقال الله تعالى : ( ما هذا بَشَرًا ) يوسف / ٣٦ ، وقال تعالى : ( ما هذا بَشَرًا ) يوسف / ٣٦ ، وقال تعالى : ( ما هُنَّ أمهاتِهم ) المجادلة / ٢ .لكن لا تعمل ( ما ) عند أهل الحجاز إلا بشروط ستة ، وهي على النحو الآتي :

كُــلٌّ مــنهما (١٦) يَقْبُلُه القياسُ ؛ فليس لَكَ أَن تَرُدَّ إحدى اللغتين بصاحبتها " .

وسيأتي في ذلك مَزِيدُ كَلامٍ في ( الكتاب السادس ) (٧) .

\* \* \*

ــــ الأول : ألا يُزَاد بعدها ( إنْ ) ، فإن زِيدَتْ بَطَلَ عملُها ، نحو : ما إنْ زيدٌ قائمٌ ، برفع ( قائم ) ، ولا يجوز نصبُه .

ـــ الثاني : ألا ينتقض النفئ بـــ ( إلا ) ، نحو : ما زيدٌ إلا قائمٌ .

..... الــــثالث : ألا يتقدَّم خبرُها على اسمها ، وهو غير ظرف ، ولا حار وبحرور ؛ فإن تقدَّم وحب رفعُه ، نحو : ما قائمٌ زيدٌ .

الرابع: ألا يتقدَّم معمولُ خبرها على الاسم ، وهو غير ظرف ، ولا
 جار ومجرور ؟ فإن تقدم بَطَلُ عملُها ، نحو : ما طعامَك زيدٌ آكلٌ .

\_\_\_\_ الحنامس : ألا تتكرَّر ( ما ) ؛ فإن تكررت بطل عملُها ، نحو : ما ما زيدٌ قائمٌ ؛ فالأولى نافية ، والثانية نَفَت النفى ، فيقى إثباتًا .

السادس: ألا يُبدَل من خبرها مُوجَبٌ ؛ فإن أبدل بطل عملُها، نحو:
 ما زيدٌ بشيء إلا شيء لا يُعبًا به ، فبشيء : خبر عن المبتدأ ( زيد ) .

لا تعمـــل (ما) شيئًا في لغة بني تميم ؛ فتقول: ما زيدٌ قائمٌ ، فزيد:
 مــرفوع بالابــــتداء ، وقائم: خبره ، ولا عمل لــ (ما) في شيء منهما ؛
 وذلك لأن (ما) حرف لا يختص لدخوله على الاسم ، نحو: ما زيد قائم ،
 وعلى الفعل ، نحو: ما يقومُ زيدٌ ، وما لا يَختص فحقه ألا يعمل .

٦ \_ ( كل منهما ) أي من الإعمال والإهمال يقبله القياسُ .

٧ ـــ الاقتراح : الكتاب السادس ( في التعارض والترجيح ) ،المسألة الثانية .

## [ الفرع ] الخامس [ علة امتناع الأخذ عن أهل المدر ]

قال ابن جني (١) :

"علـــةُ امتناع الأخذ عن أهل الْمَدَرِ (٢) كما يُؤخّذُ عن أهل الوَبَــرِ (٦) مــا عَرَضَ للغات الحاضرة ، وأهلِ المدرِ من الاختلال والفســـاد ، ولو عُلِمَ أن أهل مدينة (١) باقونَ على فصاحتهم ، لم

١ -- الخصائص: ٢ / ٥ ( باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أُخِذَ عن أهل المدر كما أُخِذَ عن أهل الوبر ) .

٣ ـــ الوبـــر: صوف الإبل والأرانب ونحوها ، الواحدة: وَبَرَة ، والجمع: أوبار ، وأهل الوبر : أهل البادية ؛ لأنـــهم يتخذون بيوتهم من الوبر .

٤ ــ ذكر صاحب ( القاموس ) في ( عكد ) أن باليمن قرب رَبيد جبلاً اسمه ( عَكَاد ) ، أهله باقون على اللغة الفصيحة . ويقول السيد مرتضى الزبيدي شارح القاموس : إنّهم لا يزالون على ذلك إلى زمنه ، وإنّهم لا يسمحون للغريب أن يقيم عندهم أكثر من ثلاث ليال ؛ خوفًا على لسانِهم . والزبيدي كانت وفاته سنة ١٢٠٥ هـ . ويقول ياقوت في ( معجم البلدان ) في ترجمة ( عكوتان ) : " وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب ، وأهلها باقون على اللغة العسربية من الجاهلية إلى اليوم ، لم تتغير لغتُهم بحكم أنهم لم يختلطوا بغيرهم من الخاضرة في مناكحتهم ، وهم أهل قرار ، لا يظعنون عنه ، ولا يخرجون منه " . من تعليقات الشيخ النجار الخصائص : ٢ / ٥ ( الهامش ) .

يَعْرِضْ للغتهم شيءٌ من الفساد ، لَوَجَبَ الأحدَّ عنهم ، كما يُؤخَذُ عـــن أهل الوبر (١١) . وكذلك لو فَشَا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من الحَلَل والفساد ، لَوَجَبَ رَفْضُ لغتها (٢) " .

قال <sup>(٣)</sup> : " وعلى ذلك العملُ في وقتنا هذا ؛ لأنَّا لا نكادُ نَرَى بَدَويًّا فصيحًا <sup>(١)</sup> .

وإذا كان قد رُوِيَ أنه ﷺ سَمِعَ رجلاً يَلْحَنُ ، فقال : ﴿ أَرْشِلُوا أخاكم ، فقد ضَلُ ﴾ (° ) وسَمِعَ عمرُ رجلاً يَلْحَنُ ، وكذلك عليٌّ ،

١ - ( ولو عُلم أن أهل مدينة ... ) المراد بأهل المدينة العربُ المرجوعُ إليهم
 لا بحسرد مَسنْ في المدينة ؛ وإنما يكون الأخذ عنهم واحبًا ، وإن كانوا أهل
 مَسدَر ؛ لأن الحاضرة بذاتِها ليست مانعة من الاحتجاج ، بل المانع ما عرض
 من الاختلال والفساد ، فإذا انتفى جاز الاستدلال والاستشهاد .

٢ - أي: لو شاع الخللُ والفسادُ ، وذاع ، وظهر في سكان البوادي الذين لم يدخلوا الحواضر ، لتعين ترك لغة أهل البادية ؛ لأن الحكم دائر مع علته وجودًا وعسدمًا ، على ما عُرِفَ في أصول الفقه ؛ فمنى وُجدت الفصاحة الكاملة والوثوق ، صَعَ الاحتجاج من كلا الفريقين ، ومنى انتفى ذلك انتفى الاحتجاج .

٣ ــ أي : قال ابن جني . الخصائص : ٢ / ٥ .

٤ ــ قـــال ابن جني: " وعلى ذلك العملُ في وقتنا هذا ؛ لأنا لا نكاد بدويًا فصيحًا . وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه ، لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقـــدح فـــيه ، وينال ويَغْضَ منه . وقد طرأ علينا أحد مَنْ يدَّعي الفصاحة البدوية ، ويتباعد عن الضَّعْفة الحضرية ... " .

ه ــ فقد ضَلُّ : أي أخطأ طريقةَ الصواب في الإعراب .

حتى حَمَلَهُ ذلك على وَضْع النحو (١) ، إلى أن شاع واستَمَرَّ فسادُ الألسنة مشهورًا ظاهرًا (٢) \_ فينبغي أن يُستوحَش من الأخذ عن كل أحد ، إلا أن تَقْوَى لغتُه ، وتَشيعَ فصاحتُه " (٣) .

وقد قال الفراء في بعض كلامه : " إلا أنْ تَسْمَعَ شيئًا من بَدَوِيّ فصيح ، فتَقُولُهُ " ( <sup>1 )</sup> .

١ -- ( حسى حمله ) أي : بَعَثَ ذلك اللحنُ الذي سمعه الإمام على -- كرَّم الله وجهـــه -- على وضع مقدمات النحو ، وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يَنْحُوَ نَحْوَه ، ولأجل ذلك سُمِّي ( النحو ) .

٢ ـــ مشهورًا ظاهرًا : حالان مترادفان ، أو متداخلان من الفساد .

 $\Upsilon$  ... 1 الخصائص  $\Upsilon$   $\Lambda$   $\Lambda$  . وقد حذف السيوطي الروايات الخاصة  $\Lambda$  باللحن .

٤ ـــ الخصائص: ٢ / ٩ . ويقصد الفراء: إلا أن تسمع شيئًا من بدوي فصيح ؛ لسلامته مــن الخطأ في التعبير ، فتقول أنت ما سمعت من ذلك البدوي الفصيح ؛ لأنه حجة لجودة لسانه ، وسلامة سليقته من الفساد .

# [ الفرع ] السادس في العربي الفصيح ينتقل لسانه <sup>(۱)</sup>

قال ابن جني (۲) :

" العمــلُ في ذلــك أن تَنْظُرَ حالَ ما انتقلَ إليه (٣) ؛ فإن كان فصيحًا مثل لغته الأولى أُخذَ بِلها ، كما يُؤخَذُ بما انتقل عنها (٤) ؛ أو فاسدًا فلا (٥) ، ويُؤخَذُ بالأولى " .

أي : في العربي الفصيح ، ينتقل لسائه عن لغته المعروفة له ، إلى لغة أخرى .

٢ ــ قــال ابن حيني في ( باب في العربي الفصيح ينتقل لسائه ) : " اعلم أن المعمــول علــيه في نحو هذا أن تنظر حال ما انتقل إليه لسائه ؛ فإن كان إنما انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة ، وَجَبَ أن يُوخذ بلغته التي انتقل إليها ، كما يُؤخذ بــها قبل انتقال لسانه إليها ، حتى كأنه إنما حضر غائب مــن أهل اللغة التي صار إليها ، أو نطق ساكت من أهلها . فإن كانت اللغة التي لنتقل لسائه إليها فاسدة ، لم يُؤخذ بــها ، ويُؤخذ بالأولى ، حتى كأنه لم يَزَلُ من أهلها . وهذا واضح " . الخصائص : ٢ / ١٢

٣ ـــ أي الكلام ، أو اللسان الذي انتقل عن لغته إليه .

٤ — (أخـــذ بـــها) أي بما انتقل إليه (كما يؤخذ) بالمنتقل عنه ، وأثث باعتبار اللغة ، كما ذكّر أولاً باعتبار (ما) . وصَحّ الأخذُ بِهما ممًا ؛ لجامع السلامة من القوادح .

( فلا ) أي : فلا يُؤخذ به ، ولا عبرة به ؛ إنما يُؤخذ بلغته الأولى التي انتقل عنها ، واشتهر بالفصاحة فيها .

188

" فإن قبل : فما يُومِنُك ( <sup> ( )</sup> \_ \_ أن يكون كما وَجَدْتَ في لغته فسادً ابعدَ أن لم يكن فيها \_ أن يكون فيها فسادٌ آخرُ لم تَعْلَمهُ ؟ قصيل : لسو أُخِذَ بَهذا لأدَّى إلى أن لا تَطيبَ نفسٌ بلغة ، وأن يُتوقَّفَ عن الأخذ عن كل أحد ؛ مَخَافَة أن يكون في لغته زَيْغٌ ( <sup> ( )</sup> ) ويجوز أن يُعْلَمُ بعد زمان ( <sup> ( ) ) </sup> ، ويجوز أن يُعْلَمُ بعد زمان ( <sup> ( ) ) </sup> ، وفي هذا من

ا \_ قال ابن حين: " فإن قلت : فما يؤمنك \_ أن تكون كما وحدت في لغسته فسادًا بعد أن لم يكن فيها فيما علمت \_ أن يكون فيها فساد آخر لم تعلمه ؟ ... قبل : هذا يُوحِشُك من كل لغة صحيحة ؛ لأنه يتوجّه منه أن تعلمه الآن ، تتوقف عن الأخذ بها ؛ مخافة أن يكون فيها زيغ حادث لا تعلمه الآن ، ويجوز أن تعلمه بعد زمان ، كما علمت من حال غيرها فسادًا حادثًا ، لم يكسن فيما قبّل فيها . وإن اتجه هذا انخرط عليك منه ألا تطيب نفسًا بلغة ، يكسن فيما قبّل فيها . وإن اتجه هذا انخرط عليك منه ألا تطيب نفسًا بلغة ، ولا كانت فصيحة مستحكمة. فإذا كان أخذُك بهذا مؤدّيًا إلى هذا رفضته ، ولم تأخيذ به ، وعمليت على تلقّي كل لغة قوية معربة بقبولها واعتقاد ولم تأخيذ به ، وعمليت على تلقي كل لغة قوية معربة بقبولها واعتقاد صححتها ، وألا تسوجه ظِئّة إليها ، ولا تسوء رأيًا في المشهود تظاهرُه من اعتدال أمرها ... . فهذا هو القياسُ ، وعليه يجب أن يكون العملُ " . انظر الخصائص : ٢ / ١٣

- ٢ ـــ أي : فما يُدْخِلُك أيها الفصيح في أمَّن ... .
  - ٣ ـــ زَيْغٌ : مَيْلٌ وانحرافٌ عن الصواب .
- ٤ ـــ لا نعمله : لا نطَّلع عليه نحن الآن في هذا الوقت الحاضر لخفائه .
- (أن يُعلم) نائب الفاعل ضمير عائد للزيغ ؛ أي : أن يطلع أحدٌ على
   ذلك ( بعد زمان ) ؛ أي في وقت آخر .

الخَطَلِ ما لا يَخْفَى (١) .

فالصَّــوابُ الأخـــذُ بما عُرِفَ صِحَّتُه ، ولم يَظهر فسادُه ، ولا يُلتَفَتُ إلى احتمال الحَلَل فيه ما لم يَينْ " .

\* \* \*

١ — ( وفي هـــذا ) الإشارة إلى التوقف ؛ أي في هذا التوقف لهذا الاحتمال البعــيد ( من الخطل ) الخطأ ( ما لايخفى ) ما لا يُستر لظهوره ؛ لأنه يفضي إلى عـــدم الاعتداد بشيء من اللغات أصلاً ، والإعراض عن كل واحد من العــرب ؛ لوحود ذلك الاحتمال ، وهو خطأ واضح البطلان ، خارج عن قوانين الكلام ، والمذاهب الصحيحة .

### [ الفرع ] السابع في تَدَاخُل اللغات (١)

قال في ( الخصائص ) :

" إذا احتَمَعَ (<sup>٢)</sup> في كلام الفصيح لغتان فصاعدًا <sup>(٣)</sup> ، كقوله : وأشربُ الْمَاءَ ما بِي نَحْوَهُ عَطَشٌ اللَّ لأنَّ عُيُونَهُ سَيْلُ وَادِيهَا <sup>(٤)</sup>

١ — قــول السيوطي ( في تداخل اللغات ) ؛ أي دخول بعضها في بعض .
 وهذا الفرع عبر عنه ابن جني في ( الخصائص : ١ / ٣٧٠ ) بقوله : ( باب في الفصيح يَجَمَعُ في كلامه لغتان فصاعدًا ) ، وهذه العبارة أولَى ؛ لأن التداخل عند أهل العربية أن تتكلم بلغة مركبة من لغتين .

Y — قوله (إذا اجتمع ...) كلام معناه في (الخصائص ١ / ٣٧٢) دون لفظــه ؛ فإنه أورد أبياتًا استَدل بها على ما أورد ، ومنها البيت الذي ذكره السيوطي ، وبعد ما نقلها ، وأطال في توجيهها ، قال : " فإذا ورد شيء من ذلــك — كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغنان فصيحتان \_ فينبغي أن تتأمَّل حال كلامه ... ". فاختصر السيوطي ذلك وقدَّم وأخَّر وجاء بالمقصود منه . " \_ فصاعدًا : منصوب على الحال ، لكنهم التزموا في مثل هذا التركيب حذف صاحب الحال وعاملها ، والتقدير : فذهب الاجتماعُ صاعدًا .

٤ - استشهد ابن حني بهذا البيت في ( الخصائص ) مرتين ( ١ / ٣٧١ ،
 و ٢ / ١٨ ) ، وروى صدره في المرة الأولى :

وأشربُ الماء ما بي نَحْوَهُو عَطَشٌ والبيت مَرْوِيّ عَن قُطْرُب ، وفيه إشباع للهاء في ( نَحْوَه ) وإسكان للهاء في ( عيونَهُ ) ، وهو من البحر البسيط .

124

فقال : نَحْوَهُو بالإشباع (١) ، وعُيُونَهُ بالإسكان (٢) ، فينبغي أن يُتأمَّلُ حالُ كلامه (٦) .

فإن كانت اللفظتان ، في كلامه ، متساويتين في الاستعمال ، كُثْرُتُهما واحدة (١) ، فأخْلَقُ (٥) الأمر به أن تكون قبيلتُه تُوَاضَعَتْ في ذلك المعنى على تَيْبِكَ اللفظتين ؛ لأن العرب قد تفعلُ ذلك (١) للحاجة إليها في أوزان أشعارها ، وسَعَة تصرُّف أقوالها .

ويجوز أن تكون لغتُه في الأصل إحداهما ، ثم إنه استَفَاد الأحرى من قبيلة أخرى ، وطَالَ بِهَا عَهْدُه ، وكَثْرَ استعمالُه لَهَا ، فلَحِقَتْ ، لطُول المدَّة ، واتصال الاستعمال ، بلغته الأولى .

ا بالإشباع للهاء من ( نحوه ) ؛ لأنسها تتولد عن الضمة ، وفينطق بِها لفظًا ، ولا تُرسم في الخط ، فكتابة الواو على خلاف قاعدة الرسم .

٢ ــ بالإسكان للهاء من ( عيونه ) بلا مدَّة ، والإشباعُ أفصحُ إجماعًا .

٣ ــ أي ينبغي أن يُتأمَّل حالُ كلام الفصيح الذي اشتمل على لغتين .

٤ - كثرتُهما واحدة : جملة مفسّرة للتساوي المذكور. ويجوز كونها حالية.

ه - أخلــق: اسم تفضيل ، من قولِهم: هو خليق بالأمر ؛ أي حقيق به ،
 وجدير .

٦ — أي إن العسرب تضع الألفاظ الكثيرة للمعنى الواحد ، وهو الترادف ؛ فرارًا من التكرار ، وإعادة اللفظ بعينه ، لما فيه من استكراه السامع ، والثقالة على المستعمل ، بخلاف التفنن ، وإيراد المعنى الواحد في قوالب من الألفاظ ، ولا سيما في مقامات المدح والمفاخرة ؛ فإن ذلك معدود من التفنن العجيب، والتصرف الغريب .

وإن كانــت إحــدى اللفظتين أكثرَ من كلامه من الأخرى ، فأخْلَــقُ (١) الأمرِ به أن تكون القليلةُ الاستعمالِ هي الطارئة (١) عليه ، والكثيرة هي الأولى الأصلية .

ويجوز أن تكونا معًا لغتين له ولقبيلته <sup>(٣)</sup> ؛ وإنما قَلَّتْ إحداهما في استعماله لضعفها في نفسه ، وشذوذها عن قياسه .

وإذا كُثْرَ على المعنى الواحد ألفاظٌ مختلفة (1) ، فسُمعتْ في لغة إنسان (٥) ، فعلى ما ذكرناه ، كما جاء عنهم في أسماء الأسد ، والسيف ، والحنم ، وغير ذلك . وكما تُنْحَرِفُ الصيغةُ ، واللفظُ واحدٌ ؛ كقولِهم : رَغْوَةُ اللبن ، ورُغُوتُه ، ورِغُوتُه (١) . ورُغَاوتُه ، كذلك مُثَلَّنًا .

١ ـــ أَخْلَقُ : أَجْدَرُ وأُوْلَى .

٢ — الطارئة : الجديدة المستحدّثة ؛ لأن قلتها ونزارة حريانها على لسانه
 دال على أنها حدثت عليه وطرأت ، ولم تكن مما جُبل عليه .

٣ - أي بجــوز أن تكون اللغتان مستعملتين لذلك الفصيح ، ولقبيلته هو ،
 يتكلمون بـــهما معًا .

٤ ـــ هذا هو النوع المسمَّى بالترادف :

ه أي : فسمعت ألفاظ مختلفة في لغة إنسان .

٦ ـــ الرغوة: ما يعلو السوائل عند غليانها أو رجّها ، أو ذوبان شيء فيها .
 رغـــوة اللبن: هو مثلث الراء باتفاقهم . وقوله ( ورغاوته كذلك ) أي مثل
 مـــا قبله ، وهو ( رغوة ) في حالة كونه مثلثًا . انظر : ابن السيد البطليوسي
 ٤٤٤ ــ ٢١٥ هـــ ) : المثلث ، القسم الثاني ص ٢٩ .

وكقولِهم : حثتُ مِنْ عَلُ ، ومن عَلِ ، ومن عَلا ، ومن عُلاً ، ومن عُلُوّ ، ومـــن عُلْوٍ ، ، ومن عَلْوُ ، ومن عَلْوِ ، ومن عَلْوَ ، ومن عَالٍ ، ومن مُعَال .

فكلُّ ذلك لغات لجماعات ، قد تجتمع لإنسان واحد (١١) .

قـــال الأصمعي (٢): "اختلف رحلان في (الصَّقْرِ)؛ فقال أحــدهما: بالصــاد، وقال الآخرُ: بالسين، فتَرَاضَيَا بأولِ وارد عليهما، فحَكَيًا له ما هما فيه، فقال: لا أقولُ كما قلتما؛ إنما هو الزَّقُرُ " (٣).

 " وعلى هذا يتخرَّج جميعُ ما ورد من التداخل (١) ، نحو : قَلَى يَقْلَى (٢) ، وسَلا يَسْلَى (٢) .

ا بسدأ السيوطي في النقل عن باب آخر من الخصائص ( ١ / ٣٧٤)، وهو بعنوان ( باب في تُركُب اللغات ) ، وقد قال ابن حين في أوَّله : " اعلم ان هسذا موضع قد دَعَا أقوامًا ضَعُفَ نظرُهم ، وخفَّتُ إلى تلقّي ظاهر هذه اللغة أفهامُهم ، أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم ، وادَّعَوا أنسها موضوعة في أصل اللغة على ماسعوه بأخرَة من أصحابها ، وألسُوا ما كان ينبغي أن يذكروه ، وأضاعوا ما كان واحبًا أن يحفظوه . ألا تراهم كيف ذكروا في الشذوذ ما حاء على فَعل يَقُعل ، نحو : يَعم يَتُعمُ ، ودمُت تَدُوم ، ومِتَ تَموتُ . وقالوا أيضًا فيما حاء من فَعَل يَهْعل ، وليس عينه ، ولا لامه حرفًا خَلْقيًا ، نحو : قَلَى يَقلَى ، وسلا يَسلَى ، وحَبّى يَعجّى ، وركنَ يَركنَ يُركنَ ، وقَطَل يَهْتُل فهو فاعل ، نحو : طَهْر فهو وقَنَط يَقْتُل . وليا ما ما ذكروه من فَعُل فهو فاعل ، نحو : طَهْر فهو طاهر ، وشَعُر فهو حامض ، وعَقُرت المرأة فهي عاقر . طهر ، وشَعُر فهو حامض ، وعَقُرت المرأة فهي عاقر . والله نظائر كثيرة . واعلم أن أكثر ذلك وعامّته ؛ إنما هو لغات تداخلت فيسركبت ، على ما قدَّعناه في الباب الذي هذا البابُ يليه . هكذا ينبغي أن فتسركبت ، على ما قدَّعناه في الباب الذي هذا البابُ يليه . هكذا ينبغي أن يُعقَد ، وهو أشبه بحكمة العرب " .

٢ -- قلَـــى يَقلَى ، بالفتح فيهما ، على غير قياس ؛ فإن مضارع قلَى المفتوح يَقلِسي بالكسر ، وماضي يَقلَى المفتوح قلِي بالكسر ، فركبوا من اللغتين لغة ثالثة . ومعنى قلى : أيْغض .

٣ -- سنسلا يَسْسلَى ، بالفتح فيهما أيضًا ، مع فقدان حرف الحلق من العين
 واللام ، والمشهور سلا يَسْلُو ، أو سلِي يَسْلَى؛ فالفتحُ فيهما مُركَّب منهما .
 والسلوان : النسيان ، وسلاه تسية .

وطَهُرَ فهو طَاهِرٌ ، وشَعُرَ فهو شاعِرٌ (١١) .

فكلُّ ذلك إنما هو لغاتٌ تَدَاخَلَتْ فَتَرَكَبُتْ بأن أُخِذَ الماضي من لغــة ، والمضارع أو الوصف (٢) من لغة أخرى ، لا تُنطق بالماضي كذلك ، فحَصَلَ التداخُلُ والجمعُ بين اللغتين (٣) .

فإن مَنْ يقول : قَلا ، يقول في المضارع : يَقْلَى ، والذي يقول : يَقْـــلاَ ، يقول في الماضي : قَلْيَ . وكذا مَنْ يقول : سَلاَ، يقول في المضارع : يَسْلُو ، ومَنْ يقول : يَسْلاً ، يقول في الماضي : سَليَ .

فتَلاقَى أصحابُ اللغتين ، فسَمِعَ هذا لغة هذا ، وهذا لغة هذا ، فأحــــذ كلُّ واحد من صاحبه ما ضَمَّهُ إلى لغته ، فتَرَكَّبتُ هناك لغةً ثالثة .

وكذا شَاعِر ، وطَاهِر ؛ إنما هو من شَعَرَ ، وطَهَرَ ، بالفتح . وأمَّا بالضمّ فوَصْفُهُ على ( فَعَيل ) ؛ فالجمع بينهما من التداخل " .

٢ — الوصف : مصطلح صرفي ، وهو الاسم المشتق الذي يدل على معنى وذات متصفة به ، ويشمل اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأمطلة المبالغة ، وأفعل التفضيل . ويدل الوصف هنا على اسم الفاعل من الفعلين طَهُر وشعر .

٣ ـــ أي النداخل بين الماضي والمضارع في الأولين ، وبينه وبين الوصف في الأخيرين .

انتهى كلامُ ابن جني (١).

وقد حَكَى غيرُه (٢) في استعمال اللغتين المتداخلتين قَوْلَيْن :

أحدهما: أنه يجوز مطلقًا (٣).

والسثاني : إنما يجوز بشرط أن لا يُؤدِّي إلى استعمال لفظ مهمَل ك ( الحبُك ) ( أ .

١ \_\_ أححــف الســـيوطي بكلام المن جني غاية الإححاف ، وجعل بابين مســـتقلين في فرع واحد ، وأدخل بعضهما في بعض تداخلاً عجيبًا ؛ فلا بُدُّ من مطالعة كلام ابن حنى ومراجعته في ( الخصائص ١ / ٣٧٠ ـــ ٣٨٥ ) . ٢ ـــ أي غير ابن حني من أهل العربية .

٣ ــــ أي يجوز مطلقًا ، ولو أدى إلى تركيب لا أصل له في الكلام ، وبناء لا نظير له في الأبنية ، كما يدل مقابلُه .

٤ ــ الحِــبُك : هو مثال للمهمل ، والمراد ما نُقل أنه قيل فيه : حبُك بكسر الحساء وضم الباء . وهذا بناء مهمل ، لا وحود له ، إلا أنسهم وجُّهوه بأنه مـــن تــــداخل اللغتين ، وهما ضُمُّ أوَّلَيْه وكسرُهما ، فدخل ضم الثاني في لغة كســـر الأول في الأخـــرى . وقد قرأ الحسن قول الله تعالى ( والسماء ذات الحُبُك ) الذاريات / ٧ : الحُبْك ، والحبْك ، والحبُك ، والحَبَك ، والحبك . والـــوجه السادس ( الحُبُك ) قراءة الناس . ورُوي عن عِكْرَمة ( الحُبُك ) . وجمسيعه هو بمعنى : طرائق الغيم ، وأثر حُسن الصنعة فيه . انظر : المحتسب لابن جني : ٢ / ٢٨٧ .

## [ الفرع ] الثامن [ لا يُحتَج بكلام المولّدين ]

أَجَمَعُوا (١) على أنه لا يُحتَجُّ بكلام المولَّدينَ ، والْمُحْدَثِينَ (<sup>٢)</sup> في اللغة والعربية .

\_\_\_\_\_

١ \_\_ أي : أجمع أئمة النحو والصرف واللغة ، ومَنْ في معناهم مِمَّنْ يَستدل
 على إثبات التراكيب والألفاظ ، دون علماء المعاني والبيان والبديع ؛ فإنسهم
 يستدلون بأنواع الشعراء على اختلاف طبقاتهم .

٢ \_\_ ( بكلام المولدين والمحدثين ) كلاهما بصيغة اسم المفعول ، جمع مُولَّد ، ومُحدَّث ، وكلاهما بمعنى ؛ فالعطف تفسيري . وبعضُهم فرق بينهما فقال : المــولدون مــن بعد الإسلاميين كبشار بن برد ، والمحدثون من بعدهم كأبي تمام . ونشير إلى أن اللغويين قسموا الشعراء إلى أربع طبقات :

الطبقة الأولى : الشعراء الجاهليون ، وهم قبل الإسلام ، كامرئ القيس ، والأعشى ، وطرفة بن العبد ، وزُهير بن أبي سُلْمَى .

الطبقة الثانية : المخضرَمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، كلبيد بن ربيعة ، وحسَّان بن ثابت ، والحنساء ، وكعب بن زهير .

الطبقة الثالثة : المتقدِّمون ، ويُقَال لــهم الإسلاميون ، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام ، كحرير ، والفرزدق ، والأخطل .

الطـــبقة الـــرابعة : المولدون ، ويُقال لـــهم المحدَّثون ، وهم يبدءون في العصر العباسي ببشار بن بُرْد ، وأبي تُواس .

والطبقتان الأوليان يُستشهَد بشعرها إجماعًا . وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها . وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يُستشهد بكلامها مطلقًا .

وفي (الكشاف) (۱) ما يَقتضِي تخصيصَ ذلك بغير أئمة اللغة ورواتِهـــا ؛ فإنـــه (۲) استشـــهَدَ على مسألة (۲) بقول حبيب بن أوْسِ (۱) ، ثم قال :

١ - هــو التفســـير العجيب الذي لا نظير له في موضوعه ( الكشاف عن حقائق التُنْزِيل ، وعيون الأقاويل ، في وجوه التأويل ) تأليف الإمام الفاضل أبي القاسم حار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ٤٦٧ - ٣٨٥ هــ ) .

٢ — ( فإنه ) أي : صاحب ( الكشاف ) المفهوم من المقام .

٣ - توقف الزمخشري في ( الكشاف ١ / ٢٢٠ وما بعدها ) أمام قول الله تعالى : ( وإذا أظلَمَ عليهم قاموا ) البقرة / ٢٠ قائلاً : " و ( أظلَمَ ) يحتمل أن يكون غير مُتعد ، وهو الظاهر ، وأن يكون متعديًا منقولاً من : ظلِمَ الليلُ وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب ( أُظلِمَ ) على ما لم يُسمَّ فاعلُه . وجاء في شعر حبيب بن أوس :

هُمَا أَظْلَمَا حَالِي ثُمَّتَ أَجْلَيَا فَلَامَيْهِما عَنْ وَجَهِ أَمْرَدَ أَشَيَبِ وهِ وَإِنْ كَان مُحْدَثًا ... " . والضمير ( هُمَا ) في بيت أبي تمام عائد إلى العقل والدهر اللذين ذكرهما في بيت سابق على هذا ؛ وإنما أسند الإظلام إلى العقل ؛ لأن العيش لا يطيب لعاقل ، وإلى الدهر ؛ لأنه يعادي كل فاضل . وأحليا : كَشَفًا . ومعنى البيت : كفاني ما علّمني إياه عقلي ودهري ؛ فقد سافًا إليَّ ظلمة الخطوب التي ابتَعَنَّتْ بياضَ الشيب في مفرقي ، على الرغم من أبي ما زلتُ أمردَ شابًا .

٤ -- هـــو الشاعر المعروف حبيب بن أوس الطائي ، وكنيته أبو تمام ، وبها اشتئهر . مـــات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وقيل : سنة اثنتين وثلاثين ومائتين من الهجرة .

" وهــو ، وإن كان مُحْدَثًا ، لا يُستشهَدُ بشعره في اللغة ؛ فهو مــن علماء العربية ، فاجْعَلْ ما يقولُه بِمَثْزِلة ما يَرُويه ؛ ألا تَرى إلى قــول العلمــاء : الدليلُ عليه بيتُ الحماسة (١١) ، فيَقتنعون بذلك لتوثُقِهم بروايته وإتقانه " (٢) .

١ ـــ ( الحماســـة ) هـــو الديوان المشهور الذي جمعه أبو تمام ، واختاره من كـــــلام العـــرب والإســــلاميين ، وأودعه أبوابًا من الأدب ، وصلاًره بباب الحماسة ، وهي الشجاعة وزنًا ومعنى ؛ فسمني الكتاب بأول أبوابه .

٢ ـــ يرى اللغويون والنحويون أن ما ذكره الزمخشري في كشَّافه ممنوع ؛ إذ لو قُتح هذا الباب ، لاحتُحَّ بكل ما وقع من شعر المحدثين بهذا الطريق ، على السرغم مما فيه من لحن ، وما عليه من مآخذ . وأشاروا إلى أن مَبْنى الرواية علـــى الوئسوق والضـــبط ، ومبنى القول على الدراية والإحاطة بالأوضاع والقـــوانين ، والإتقانُ في الأول لا يستلزمه في الثاني ، وغايةُ أمر أبي تمام أنه جَمَعَ في ( الحماسة ) أشعار مَنْ يُستشهد بشعرهم ، وصَدَق فيه .

#### [ أول الشعراء المحدثين ]

أولُ الشعراء المحدثين بشار بن بُرْد (١)، وقد احتَجَّ سيبويه في كستابه بسبعض شعره تقربًا إليه (٢)؛ لأنه كان هَجَاه ، لتَرْكِه الاحتجاج بشعره . ذَكَرَه المرزبانُ وغيرُه (٣).

١ ـــ هـــو أبـــو مُعَاذ بشار بن برد العُقَيْليّ ، الضرير ولادة ، أحد مخضرمي
 الدولــــتين الأموية والعباسية ، شاعر مُحيد مُفْلِق ظريف مُحسِن ، أستاذ أهل

عصره من الشعراء غير مُدَافَع ، يجتمعون إليه وينشدونه ، ويرضون بحكمه .

تُوفي سنة سبع وستين ومائة من الهجرة .

٢ ــ نسب أصحاب بشار إلى سيبويه أنه استشهد في كتابه ببيت من شعر بشار ، بعد أن توعَّده بالهجاء . وأصحابُ بشار يروون له هذا البيت :
 وما كُلُّ ذي لُبٌّ بمؤتيك نُصْحَهُ

وما كُلُّ ذي لُبٌّ بِمُوْتِيكَ تُصْحَهُ وهذا البيت في ( الكتاب ١ / ٤٠٩ ) ، وهو ليس من شعر بشًار ؛ وإنما هو

لأبي الأسود الدؤلي ( في ديوانه ص ٢٠٧ ) ، من قصيدته التي مطلعُها :

أُمِنْتَ امْرًا فِي السِّرِّ لَمْ يَكُ حَازِمًا ولكنَّه فِي النَّصْحِ غَيْرُ مُرِيب

ولسيس في كستاب سسيبويه شواهدُ من شعر بشار ؛ لذلك يجوز أن يكون استشهاده بشعره على نحو ما يَذْكُرُه المتذاكرون في المجالس ، ومجامع القوم .

انظر : رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ( ٣٦٣ ـــ ٤٤٩ هـــ ) ص ٤٣١ .

٣ ـــ المـــرزباني : الموشّح ص ٣٨٥ وما بعدها . وقد أورد المرزباني ما قاله
 بشار في هجاء سيبويه .

وَنَقَلَ ثَعْلَبٌ ( <sup>( )</sup> عن الأصمعي ، قال : خُتِمَ الشَّعرُ بإبراهيم بن هَرْمَة <sup>( † )</sup> ، وهو آخِرُ الحُجَج .

\* \* \*

١ ـــ هـــو أبــو العــباس أحمد بن يجى بن زيد بن سيَّار الشبياني النحوي المعــروف بـــ ثعلب ، إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه ، ثقة ، ديِّن ، مشهور بصدق اللهجة ، والمعرفة بالغريب ، مقدَّم بين الشيوخ وهو حَدَثٌ . وُلد سنة مائتين من الهجرة .

٢ - هـ و إبـ راهيم بن على بن سلّمة بن عامر بن هَرْمة القرشي ، أحد بني قـ بس بـ ن الحارث بن فهر ، حجازي ، سكن المدينة المتورة ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . مات سنة ست وسبعين ومائة . و نلاحظ أن ابن هرمة المتوفى سنة ١٧٦ هـ آخر مَنْ يُحتَج بشعره ، في حين أن بشارًا المتوفى سـنة ١٦٧ هـ لا يُحتَج بشعره ؛ لأن الأساس في الاحتجاج بكلام العرب هو العصر ، لا السنة ؛ لذلك مَنْ عاش في عصر ابن هرمة ، وكان فصيحًا لا يكحن ، يُحتج بكلامه . وقد كان الأخفش يطعن على بشار في قوله :
والآن أقْعَمَ عن سُمنَّة ناطل.

على الغَزَلَى منّي السلامُ فرّبُمًا لَهُوْتُ بِهَا فِي ظِلِّ مُخْضَرَّةً زُهْرٍ وقسال : لم يُسمَع من الوجل والغزل ( فَعَلَى ) ؛ وإنما قاسهما بشار ، وليس مسا يُقساس ، إنما يُعمَل فيه بالسماع . والوَجلَى : مصدر صاغه على وزن الفَعَلَسى ، وهسو مشستق من الوَجَل ، أراد به التقوى ؛ أي نصحني ناصح بالخسوف مسن الله . وأراد أنسه لَمّا أقصر عن الشتيمة ، لَمَزَه من يَلمزه . والمَغزَل ، وهو كناية عن الإقلاع عن الغزل .

## [ الفرع ] التاسع [ لا يُحتَجّ بشعر أو نثر لا يُعرَف قائلُه ]

لا يَحـوز الاحــتحاجُ بشعر ، أو نثر ، لا يُعرَف قائلُه . صَرَّح بذلك ابن الأنباري في ( الإنصاف ) (١١ . وكأن علَّة ذلك خَوْفُ أن يكــون لِمُــولَّد ، أو مَنْ لا يُونَّقُ بفصاحته . ومِنْ هذا يُعلَم أنه يُحتَاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتِهم .

قال ابن النحَّاس في ( التعليقة ) : " أجازَ الكوفيون إظهارَ ( أَنْ ) بعد ( كَيْ ) ، واستشهدوا بقول الشاعر :

أَرَدُتَ لِكُيْمًا أَنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِي ﴿ فَتَتْرُكُهَا شَنَّا بِبَيْدَاءَ بَلْقَع (٢)

الإنصاف في مسائل الخلاف: المسألة ( ٨٠ ). قال ابن الأنباري في تعلميقه على أحد الشواهد التي احتَجَّ بها الكوفيون: " إن هذا البيت غير معروف، ولا يُعرَف قائله ؛ فلا يكون فيه حُجَّةً ".

٢ — قائسل البيت غير معروف . و (ما) من (لكيما) زائدة بالإجماع . وتطرع : تذهب بسرعة ، أو تسير سيرًا سريعًا . والقربة : معروفة . وشنًا : يابسة متخرقة . والبيداء : الصحراء . وبلقع : قَفْر . والشاهد في البيت : أن الحسي ) تحتمل وجهين : فإمًّا أن تكون حارة بمعنى اللام ، وإمَّا أن تكون بعد يمعنى (أن ) المصدرية . قال ابن مالك : " فيُحتمل أن تكون (كي ) فيه بمعنى (أن ) ، وشَدنًا احتماعهما على سبيل التوكيد ، ويُحتمل أن تكون حارة ، وشذً احتماعها مع اللام " . انظر : شرح الكافية الشافية : ١٥٣٣ ، والإنصاف ( المسألة ٨٠ ) ، وشرح المفصل : ٧ / ١٩ . . . . .

قال :والجوابُ أن هذا البيتَ غيرُ مَعْرُوفٍ قائلُه ، ولو عُرِفَ (¹' لَحَازَ أن يكون من ضرورة الشعر .

وقال أيضًا <sup>(٢)</sup> : ذهب الكوفيون إلى حواز دخول اللام في خبر (لَكِنْ) ، واحتَجُّوا بقول الشاعر :

وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيدُ (٣)

١ ــــ شرطُ ما يُستدَل به أن يكون قائله معروفًا مشهورًا بالفصاحة ، ( ولو عُرف ) هو انتقال من المنح إلى التسليم ؛ أي سلّمنا أنه معروف، لكنه لنُدرته لا تثبت به القواعد ، وتخالف به القوانين ؛ بل يُحمل على الضرورة .

٢ ـــ أي : وقال أيضًا ابنُ النحاس في ( التعليقة ) .

٣ ـــ نَـــ صُّ أكثر العلماء على أن هذا الشاهد لا يُعلَم قائله ، ولا تُعرَف له
 تنمة ، ولا سوابق أو لواحق ، إلا ابن عقيل ( في شرحه على ألفية ابن مالك
 ١ / ٣٦٣ ) ؛ فإنه رواه بيتًا كاملاً من غير عزو ، هكذا :

يُلُومُونَنِي فِي حَبِّ لَلِكَى عَوَاذِلِي وَلَكَنَى مَن حبها لَعَمِيدُ وَلَلَّهِمُ وَهَدَّه . وَيُروَى : لَكَمِيدُ ، وَهو والمعمود : هو الذي أمرضه العشقُ وهَدَّه . ويُروَى : لَكَميدُ ، وهو المخزين ، وهي رواية الفراء ( معاني القرآن ١ / ٤٦٥ ) . والاستشهاد بالبيت في قوله ( لَعَمِيدُ ) حيث قرن خبر ( لكن ) باللام ، ويرى البصريون أن هذا شساذ لا يجوز القياسُ عليه ، والكوفيون يرونه سائعًا حائزًا . وقال ابن هشام في ( المفسيّ ٣ / ٤٤٥ ) : " ولا تسدخل اللام في خبرها خلاقًا للكوفيين ، احتجوا بقوله : ولكني من حُبَّها لُعَمَيدُ

ولا يُعــرَف له قائل ، ولا تتمة ، ولا نظير ، ثم هو محمول على زيادة اللام ، أو على أن الأصل ( لَكِنْ إنَّنِي ) ، ثم حُلفت الهمزة تخفيفًا ، ونون ( لِكَنْ ) للساكنين " . والجواب : أن هذا البيتَ لا يُعرَف قائلُه ، ولا أوَّلُه ، و لم يُذكّر منه إلا هذا ، و لم ينشده أحدٌ مِثَنْ وُثُقَ في اللغة ، ولا عُزِيَ إلى مشهور بالضبط والإتقان ، وفي ذلك ما فيه (١) .

وفي تعالسيق ابسن هشام على الألفية: " استَدَلَّ الكوفيون على حواز مَدِّ المقصور للضرورة بقوله:

> قَدْ عَلِمَتْ أَحْتُ بِنِي السَّعْلاءِ وعَلِمَتْ ذَاكَ مَعَ السحَرَاءِ أَنْ نِعْمَ مَأْكُولاً على السخوَاءِ يا لَكَ مِنْ تَمْرٍ ومِنْ شيشاءِ يَنْشَبُ فِي السَمَسْعُلِ واللَّهَاءِ (٢)

١ ـــ ( وفي ذلك ما فيه ) أي من موجبات التوقف عن الاستدلال به .

٢ — هـذه خمسة أبيات من الرجز المشطور ، وقال الفراء : إن هذا الرجز لأعرابي من أهل البادية ، و لم يُسمّه ، وقال أبو عبيد البكري في ( سمط اللآلي ٢ / ٨٧٤ ) : هـو لأبي المقدام الراجز ( بَيْهَس بن صُهيب بن عامر المتوفّى نحـو سنة ١٠٠ هـ ) . والسَّعْلاء : أصله السَّعْلاة ، قيل : هي العُول ، أو ساحرة الجـن ، وتُحمّع على السَّعَالي . والجَرَاء : من قولهم : حارية بينة الجراء ؛ أي الصبّا والفتّاء . والخوّاء : خُلُو الجَوف من الطعام . والشيشاء : التمـر الذي لم يشتد نواه ، وهو أردأ التمر . وينشب : يَعْلَقُ . والمسعل : الحلـن ؛ لأنـه موضع السُّعَال . واللهاء : جمع لَهَاة ، وهي الـهَنَةُ التي في الحسى سـقف الحلـق . وعل الاستشهاد : استعمال السعلاء ، والخواء ، القصـي سـقف الحلـق . وعي مقصورات .

فَمَدَّ السُّغُلا ، والحُّوَا ، واللَّهَا ، وهي مقصوراتُ .

قسال (١): والجسوابُ عندنا (٢) أنه لا يُعلُّمُ قائلُه ، فلا حُجَّة

لكن ذَكَرَ (٣) في شرحه للشواهد ما يخالف ذلك ؛ فإنه قال : طَعَنَ عبدُ الواحد الطوَّاح في كتابه ( بُغية الآمل ) ( \* ) في الاستشهاد

لا تُكْثرَنُ إِن عَسَيْتُ صَائما (\*) وقـــال (١٦): هو بيتَ جمهولٌ ، لم يَنسبه الشرَّاحُ إلى أحد ، فسَقَطَ الاحتجاجُ به .

أَكْثَرْتَ فِي العَذْلُ مُلحًا دَائما

والمعسىن : أيها انعاذلُ الملحّ في عَذْله ، لا يمكن مقابلة كلامك بما يناسبه من السبّ ؛ فإني صائم عن مخاطبتك . والشاهد فيه : قوله ( عسيتُ صائمًا ) ؛ حسيث جاء خبر ( عسى ) مفردًا ، وهو قوله ( صائمًا ) ، والأصل فيه أن يكون فعلاً مضارعًا .

٦ ــ أي : قال عبد الواحد الطواح .

١ ــ أي : قال ابن هشام .

٢ ـــ أي : والجواب عند معاشر الجارين على قوانين أهل البصرة .

٣ ــ أي : لكن ذكر ابن هشام ... .

٤ ــ ورد في (كشف الظنون ١ / ٢٤٧ ) : الطوَّاخ ، وكتابه ( بُغية الأمل ومُنية السائل) ، وضعه في ترتيب في ترتيب ( الكامل ) للمبرد .

٥ ـــ رجز قائله رؤبة ، وهو في ملحقات ديوانه ص ١٨٥ ، وصدره :

ولو صَحَّ (1) ما قاله لسَّفَطُ الاحتجاجُ بخمسين بيتًا من (كتاب ســـيبويه)؛ فإن فيه ألفَ بيت قد عُرِفَ قائلوها، وخمسين بحهولة القائلين.

\* \* \*

١ ـــ ( ولو صَحَّ ... ) هو كلام ابن هشام المعارض لكلامه السابق .

### [ الفرع ] العاشر [ هل يُقبَل قولُ القائل : حدثني الثقة ]

إذا قال (١١): حَدَّثني النُّقَةُ ، فهل يُقبَلُ ؟ قَوْلان : في علم الحديث ، وأصول الفقه رَجَّحَ كُلاًّ مُرَجِّحُون ، وقد وَقَعَ

ذلك لسيبويه كثيرًا ( ٢ ) ؛ يعني به الخليلَ وغيرُه . وكــــان يونس (٣) يقول : خَدَّئني الثَّيْقةُ عن العرب ، فقيل له :

مُسنِ السَّثقةُ ؟ فقال : أبو زيد ، قيلَ له : فَلِمَ لا تُسَمِّيه ؟ قال : هو مسن ... حَيُّ <sup>(1)</sup> ، فأنا لا أسَمِّيه . \*

١ ــ أي : إذا قال النحوي ، أو اللغوي ، المفهوم من الكلام .

٢ ــ سَبَقَ في ( الفرع الثاني ) ما يتعلق بذلك .

٣ ــ هــو يــونس بن حبيب البصري ، من أكابر النحويين ، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ، وسَمِعَ من العرب كما سَمِعَ مَنْ قبله ، وأخذ عنه سيبويه، وحَكَى عنه في كتابه ، وأحذ عنه أيضًا أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، وأبسو زكسرياء يجيي بن زياد الفراء . وكان له مذاهب وأقيسة تفرُّد بها ، وكانـــت حُلْقـــته بالبصرة ، وكان يقصده طلبة العربية ، وفصحاء الأعراب والبادية . وتُوفي يونس سنة ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة .

 ٤ - ( هــو حي ) ؛ أي ربما ينسى ما حدَّثه به ، فيقع التناكرُ ، فيؤدي إلى المعارضـــة والعقوق ، فكأنه رأى أن الوقوع في مثل هذا ضَرَرٌ ، وعَزْوُ القول لقائله ، وإن كان هو الأصل والأليق بالإنصاف ، إلا أنه عارضه هذا العارض فقدُّمه ؛ لأن دَفْع المضارُّ ، ودَرْء المفاسد مقدُّم على جلب المصالح .

## [ الفرع ] الحادي عشر [ طَرْح الشاذّ ونَحْوه ]

قال ابن السرَّاج (١١) في ( الأصول ) (٢) ، بعد أن قرَّر أن ( أفعل ) التفضيل لا يأتي من الألوان :

" فإن قيل : قد أنْشَدَ بعضُ الناسُ :

يا لَيْتَنِي مِثْلُكَ فِي البِّيَاضِ أَبْيَضُ مِنْ أَحَتِ بِنِي أَبَاضٍ (٣)

١ \_ هـــو أبـــو بكر محمد بن السُّرِيّ المعروف بابن السراج ، أحد العلماء المذكـــورين ، وأثمــــة النحو المشهورين . أحذ عن أبي العباس المبرد ، وإليه انــــتهت الرياسة في النحو بعد المبرد ، وأخذ عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن إســـحاق الزجاجي ، وأبو سعيد السيراني ، وأبو علي الفارسي ، وعلي بن عيســــى الرمَّاني . ولابن السراج مصنفات حسنة ، وأحسنُها وأكبرُها كتاب الأصـــول ؛ فإنه جمع فيه أصول علم العربية ، وأخذ مسائل سيبويه ، ورتَّبها أحسن ترتيب . تُوفي سنة ست عشرة وثلاثمائة من الهجرة .

٢ \_ الأصــول في الــنحو : ١ / ١٠٤ ومــا بعدها . والنص الذي نقله السيوطي عن ( الأصول ) رواه ابن السراج بدوره عن أستاذه المبرد .

٣ ــ يُنسَــب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج ، وهو في ملحقات ديوانه ، وتمضي فيه الرواية على هذا النحو :

> لقد أتَى في رمضانُ الماضي حاريةٌ في درعها الفَضْفَاض تُقَطُّعُ الحديثَ بالإيماض أبيضُ من أخت بني أباض

فالحسواب (١): أن هذا معمولٌ على فساد (٢)، وليس البيتُ الشَّاذُ ، والكلامُ المحفوظ بأدنى إسناد ، حُجَّةٌ على الأصل المحتمّع على يه ي كلام ، ولا نَحْو ، ولا فقه (٣)؛ وإنما يَرْكَنُ (١) إلى هذا ضَعَفَةُ أهل النحو ، ومَنْ لا حُجَّةً مَعةً (٥).

والاستشهاد بالبسيت في قسوله (أبيض) ؛ حيث جاء بأفعل النفضيل من البسياض، وهسو يشهد للكوفيين الذين يجزون بحئ أفعل النفضيل وصيغتي التعجب من خصوص البياض والسواد، دون سائر الألوان ؛ لكونهما أصلاً للألسوان كلها . والبصريون بمنعون ذلك ، ويحكمون على ما جاء من كلام العرب مما ظاهره ذلك بأنه شاذ ، أو يكون (أفعل) في مثل قول رؤبة صفة مشبهة ، لا أفعل تفضيل . وفي رمضان الماضي : كان جَمَعَهم الربيعُ في ذلك السوقت . والدرع : القميص . والفضفاض : الواسع . والإيماض : ما يبدو من بياض أسنانها عند الضَّحِك . ومعنى قوله (تقطع الحيث بالإيماض) : أن القسوم إذا كانسوا يتحدثون ، فأومضت ، تركوا الحديث ، واشتغلوا بالنظر الياعة جمالها . وبنو أباض : قوم اشتهروا بياض ألوانهم .

١ ــ أي : الجواب عن الشعر الذي استدل به الكوفيون .

٢ ـــ المراد بالفساد : الخروج عن الأصل المتداول .

٣ - أي: في شيء من هذه الفنون الثلاثة ولا غيرها ؛ لأن الحكم للغالب .
 والنادرُ القليلُ لا حُكْم له .

٤ ـــ يركن : يميل ويسكن .

أي ومن لا حجة قوية ؛ لمخالفتها الأصل ، وإلا فالسماعُ من الدلائل القوية في هذا الفن .

وتأويـــلُ هذا (١) وما أشبَهَه كتأويل ضَعَفَة أصحاب الحديث ، وأتباع القُصَّاصِ (٢) في الفقه " . انتهى . فأشار (٣) بهذا الكلام إلى أن الشاذّ ونَحْوَهُ يُطْرَحُ طَرْحًا (١) ، ولا يُهتَمُّ بتأويله (٥) .

١ --- ( وتأويل هذا ) الإشارة لِمَنْ ذكر من الضعفة ؛ أي تأويل الضعيف في العربية السالك هذه المسالك، الخارجة عن الأصول كتأويل ضعفة الحديث .

٢ ـــ القُصّـــاص : جمع قاص ، وهو مَنْ يذكر الأخبار الماضية ، ويحكي عن
 القرون السابقة ، والأمم الهالكة .

٣ ـــ أي : فأشار ابن السراج .

 <sup>3 -</sup> يُطرَح: يُلقَى ويُرمَى ، ولا يُلتفت إليه ؛ لأنه من سَقَط المتاع ، وأكد ذلك بقوله ( طَرْحًا ) .

 <sup>(</sup> لا يُهـــتَمُ بـــتأويله ) لا يُعتنَـــى بشأنه ، ولا يُنظَر فيه ؛ لخروجه عن الأصول المجمّع عليها .

## [ الفرع ] الثاني عشر [ متى يسوغ التأويل ؟ ]

قال أبو حيان في ( شرح التسهيل ) :

" التأويلُ <sup>( ۱ )</sup> إنما يَسُوغُ <sup>( ۲ )</sup> إذا كانت الجَادَّة <sup>( ۳ )</sup> على شيء ، ثم جاء شيء يخالفُ الجادَّةَ <sup>( ۱ )</sup> ، فيتاوَّل .

إمَّـــا إذا كان (°) لغة طائفة من العرب ، لم تتكلَّم إلا بِها ، فلا تأويل .

١ ـــ أوَّل الكلام : فسَّره وردَّه إلى الغاية المرحوَّة منه . والتأويل : هو صَرْفُ الكــــلام ، والخـــروجُ به عمَّا يقتضيه لفظه . ويرى بعض العلماء أن التأويل والنفسير مترادفان ، ويرى بعضهم الآخر أنـــهما متباينان .

٢ ـــ يسوغ : يجوز .

٣ ـــ الجادة : هي معظم الطريق ، أو هي الطريقة المسلوكة الواضحة . ولا يُوصَف الباطل بالجادة ؛ فلا يُقال : هو على جادة الباطل ، بل يُقال : على مَرْاَقة الباطل ومزلّته ، أو مهلكته .

3 \_\_\_ (ثم جاء شيء يخالف الجادة ) وهذا يكون فيه التعارض ؛ لأنه لا يمكن ردَّه ، لــوروده عن فصيح مُحتَجَ بكلامه ، ولا تُنقَض القواعد به ؛ لأنسها أصول لا تُنقَض بمجرد ما يسمع ، ولهذا يجب رَدُّ ما ورد من ذلك للأصول بالتأويل ، كما أشار إليه أبو حيان بقوله ( فيتأول ) .

ه \_\_ أي : أمَّــا إذا كــان ما ثبت عن العرب ، وكان مخالفًا للقواعد ، الخة معروفة لطائفة ... .

ومـــن ثَمَّ كان مردودًا تأويلُ أبي علي (١٠): " لَيْسَ الطَّيْبُ إلا المُسْكُ " (٢٠) على أن فيها (٢٠) ضميرَ شأن ؛ لأن أبا عمرو (١٠) نَقَلَ أَن ذلك لغةُ تميم " (٠٠).

\* \* \*

· · ـ ابي . وس الجس ما دكر من ان ما كان لعه نطائقه من العرب لا يتا كان تأويل أبي على الفارسي مردودًا .

٢ ـــ ( إلا المســكُ ) بالـــرفع . والمســك : الطيب المعروف الذي ورد في حـــديث الإمام مسلم وغيره أنه سيّد الطيب الدنيوي والأخروي . وإنما رُفع خبر ( ليس ) حَمْلاً لـــها في الإهمال ، عند اقتران خبرها بـــ ( إلا ) ، على ( ما ) النافية في ذلك ؛ فأوَّله أبو على الفارسي بما أشار إليه المصنّف .

" ( فسيها ) أي في ( ليس ) ؛ أي والجملة الاسمية ( الطيب إلا المسك )
 " « على الفارسي لدخلت ( إلا )
 على أول الجملة الاسمية الواقعة خبرًا .

٤ ـــ أي أبو عمرو بن العلاء .

٥ ــ انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة ( ١٨ ) .

### [ الفرع ] الثالث عشر [ إذا دخل الدليلَ الاحتمالُ سقط به الاستدلال ]

#### قال أبو حيان أيضًا :

" إذا دَخَـلَ الدليلَ الاحتمالُ (١) سَقَطَ به الاستدلالُ ". وردَّ بسه (٢) على ابن مالك كثيرًا في مسائلَ ، استدلَّ عليها بأدلَّة تَقبل التأويلَ ؛ منها (٦) استدلالُه على قَصْرِ (الأخ) بقوله (١): أخاك الذي إنْ تَدْعُهُ لِمُلمَّة يُحِبْكَ بِمَا تَبْغِي ويَكْفِيكَ مَنْ يَبْغِي (٥) فإنه يَحتمل أن يكونُ منصوبًا بإضمار فعل ؛ أي : الْزَمْ (١). وإذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال .

.\_\_\_\_

١ - أي : إذا دخـــل الشـــاهد الاحتمال سقط به الاستدلال ؛ لأن دخوله يكسوه ثوب الاحتمال ، فيسقط عن مقام الاستدلال ..

٢ ــ أي : ورَدُّ أبو حيان بهذا الأصل .

٣ ــ أي : مــن المســائل التي ردّها أبو حيان على ابن مالك ؛ لكون دليله
 ليس نصًا ، بل محتملاً .

٤ - انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١ / ٤٩ .

الملمة: من الألمام، المصيبة النازلة. وتبغي: تطلب وتريد، من البغية
 وهي الحاجة. ويَغِي: من البغي، وهو التعدّي.

٦ - ( فإنه بحتمل ... ) ردٍّ لكلام ابن مالك ؛ أي وما ذكره من كونه مبتدا على لغة القصر ، لا يَتعيَّن ؛ لاحتمال كونه منصوبًا على الإغراء ، حريًا على اللغة الفاشية ؛ أي الزمْ أخاك .

## [ الفرع ] الرابع عشر [ رواية الأبيات على أوجه مختلفة ]

كسثيرًا مسا (١) تُروكى الأبيات على أوجه مختلفة ، وربما يكون الشاهد في بعضها دون بعض . وقد سُئلتُ عن ذلك قديمًا ، فأجبتُ باحتمال أن يكون الشاعرُ أنشده مرةً هكذا ، ومرةً هكذا (٢) . ثم رأيتُ ابن هشام قال في ( شرح الشواهد ) :

" رُويَ قُولُه :

ولا أرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَها (٣)

بالـــتذكير (<sup>؛)</sup> ، والتأنيث مع نقل الهمزة (<sup>°)</sup> ؛ فإن صَحَّ أن القائل بالتأنــيث ، هو القائل بالتذكير ، صَحَّ الاستشهادُ به على الجواز في

٢ -- أي : الشاعر ، بفصاحته ، يتلاعب بمقولاته ، فينشدها كيف أراد .
 وكلمة ( مرة ) استعملوها منصوبة على الظرفية ، أو المصدرية .

٣ ـــ هذا عَجُز بيت لعامر بن جُويْن الطائي ، والبيت بتمامه :

فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا ولا أَرْضَ أَبْقُلَ إِبقَالَهَا

وَصَـفَ أَرضَّـا مُخْصِبَة لكثرة ما نَزَلَ بـها من الغيث . والوَدْقُ : المطر . والسَّمُـزَنَة : السِيحابة . والشاهد فيه : حذف التاء من ( أبقلت ) ؛ لأن الأرض بمعنى المكان ، فكأنه قال : ولا مكان أبْقَلَ إبقالَها .

٤ ــ بالتذكير : أي تحريد الفعل الماضي ( أبقل ) من تاء التأنيث الساكنة .

غسير الضرورة ، وإلا فقد كانت العربُ يُنشد بعضُهم شِعْرَ بعضٍ ، وكلِّ يتكلَّم على مُقْتَضَى سَجِيَّته التي فُطرَ عليها ، ومن هَنا تَكَثَّرُت الرواياتُ في بعض الأبيات (١) " . انتهى .

ه ــ أي تكون الرواية :

ولا أرْضَ أَبْقَلَتِ ابْقَالَها

بتخفــيف الهمزة ، ولا ضرورة فيه . والمراد بقوله ( نقل الهمزة ) ؛ أي نقل حركة الهمزة لتاء التقارب . حركة الهمزة لتاء التأثيث الساكنة قبلها ، وحذفها لإقامة البحر المتقارب . ١ ـــ أي تعددت الروايات بتعدد الراوي ، ويُعمَل بالروايات كلها لفصاحة القائل والناقل ؛ لِمَا تقرَّر : أن روايةً لا تَقَدَّحُ في أخرى .

مُلخَّصٌ من ( المحصول ) للإمام فخر الدين <sup>(۱)</sup> ، مع زيادات من شروحه <sup>(۲)</sup> . قال :

" اعلـــم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فَرْضُ كفاية ؛ لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبةٌ بالإجماع ، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مُستحِيلٌ ؛ فلا بُدَّ من معرفة أدلتها ، والأدلة راجعةٌ إلى الكتاب والسنَّة (٢)، وهما واردان بلغة العرب ونَحْوِهم وتصريفهم . فإذن توقّفُ العِلْمِ بالأحكام على الأدلة ، ومعرفةُ الأدلة (١) تتوقفُ على الواجب علــى معــرفة اللغة والنحو والتصريف ، وما يتوقفُ على الواجب

۱ - هــو فخــر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ( ت ٢٠٦ هـ )
 صاحب كتاب ( المحصول ) .

٢ — ومن تلك الشروح: (الكاشف عن المحصول) لشمس الدين محمد البسن محمسود الأصبهاني (ت ٦٧٨ هـ)، و (نفائس الأصول في شرح المحصول) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي (ت ٦٨٤ هـ).

٣ -- إذا أطلـــق الأصـــوليون ( الكتاب ) فالمراد القرآن الكريم ، وأمًّا السئة عندهم فهي أقوال الرسول المصطفى ﷺ وأفعاله وأحواله وتقريراته ، كما هو مشهور بين أهل مصطلح الحديث .انظر : المحصول ١ / ١ / ١١٩ و ٢٧٥ .
 ٤ -- المراد بالأدلة : الأصلية ، وهي الكتاب والسئة .

المطلَّـــق (١) ، وهو مقدورٌ للمكنَّف (٢) ، فهو واحبٌّ (٣) ؛ فإذن معرفةُ اللغة والنحو والتصريف واحبةٌ " . قال (١) :

" ثم الطريقُ إلى معرفتها : إمَّا النقلُ المحضُ ( ° ) كأكثر اللغة ، أو العقلُ مع النقل ، كقولنا : " الجمع المُحَلَّى باللام للعموم " ؛ لأنه يَصِحُّ استثناء أيّ فرد منه ؛ فإن صحَّة الاستثناء بالنقل ، وكوْنَه معيارَ العموم بالعقل .

فمعرفة كون الجمع المذكور له بالتركيب من النقل والعقل ، وأمًّا العقلُ المحضُ فلا مَجَالَ (<sup>٢)</sup> له في ذلك ". قال :

" فالـــنقلُ المحضُ : إمَّا تواتر ، أو آحاد ، وعلى كُلِّ منهما (<sup>٧٧)</sup> إشكالاتٌ .

ا ـــ قـــوله ( الواجب المطلق ) أخْرَجَ الواجبَ المقيَّد وجوبُه بذلك الأمر ،
 كالنصـــاب للزكاة ، لتوقف وجوبِه عليه ؛ فإن وجوبَها لا يستلزمُ وجوبَه ؛
 لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب .

٢ \_\_ ( وهـــو مقدور ) جملة حالية ، أخرج بـــها ما قدرة للمكلف عليه مما
 يتوقف عليه الواجب المطلق ، كالسلامة مع موانع الوجوب .

٣ \_\_ أي: لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، وما لا يتم الواجب إلا به فحكمه الوجوبُ .

٤ ــ انظر : المحصول ١ / ١ / ٢٧٦ ــ ٢٨٥ .

٥ \_ أي : النقل الخالص الذي لا شائبة للعقل فيه .

٦ ــ مَحَال : مصدر ميمي ؛ أي جَوَلان .

٧ ـــــ ( منهما ) أي نوعي المتواتر والآحاد .

أما ( التواتر ) فالإشكالُ عليه من وجوه :

كلفظــة (الله )؛ فإن بعضهم زَعَمَ أنــها عِبْرِيَّةً ، وقال قومٌ : إنــها سُرْيانية . والذين جعلوها عربية اختلفوا : هل هي مشتقة ، أو لا ؟ (١) والقائلــون بالاشــتقاق اختلفوا اختلافًا شديدًا ، ومَنْ تأمَّلُ أدلتَهم في تعيين مدلول هذا اللفظ عَلمَ أنــها متعارِضةٌ ، وأن شيئًا منها لا يفيدُ الظنَّ الغالبَ ، فَضْلاً (٢) عن اليقين .

وكـــذلك اختلفوا في لفظ ( الإيمان ) <sup>(٣)</sup> ، و ( الكُفْر ) <sup>(١)</sup> ، و ( الصلاة ) <sup>(٥)</sup> ، و ( الزكاة ) <sup>(١)</sup> .

١ ـــ أو ليست بِمُشتقة ؟ أي مُرتَجَلَة ؛ لأن الأعلام منحصرة في القسمين .

٢ — يُستعمل ( فضلاً ) في موضع يُستبعد فيه الأول ، ويُراد به استحالةً ما فسوقه ؛ ولهذا يقعُ بين كلامين متغايري المعنى ، وأكثرُ استعماله أن يجئ بعد نفسي . ونقل جماعة من أهل العربية عن أبي على الفارسي أن ( فضلاً ) منصوب على المصدر لفعل محذوف .

٣ ـــ هــــل ( الإيمـــان ) مصدر آمن به ، على أفعل إفعالاً ، لا من فاعل ،
 كقاتل كما توهمه بعضهم ؛ إذ لو كان كذلك لقيل : إمان بالكسر والقصر
 كقيّال ، وهو غير مسموع ، وادعاء زيادة الياء فيه كقيّتال بعيد .

٤ ـــ هل ( الكفر ) هو الجحد أو هو الستر أو غير ذلك ؟

ف إذا كان هذا الحالُ في هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ ، السيّ هي أشهر الألفاظ ، والحاجة إليها مَاسَّةٌ جدًّا (١١) ، فما ظنُّك بسائر الألفاظ ؟!

وإذا كان كذلك ظَهَرَ أن دَعْوَى التواتر في اللغة والنحو متعذّر . وأُجِــيبَ عنه بأنه ، وإن لم يمكن دعوى التواتر في معانيها على سبيل التفصيل ؛ فإنا نعلمُ معانيها في الجملة .

فنعلمُ أنــهم يطلقون لفظة (الله ) على الإله المعبود بحقّ ، وإنْ كُنّا لا نعلمُ مُسَمَّى هذا اللفظ : أ ذَاتُه ، أم كونه معبودًا ، أم كونه قادرًا على الاختراع ، أم كونه مُلْحًا للخلْق ، أم كونه بحيثُ تَتَحيَّر العقولُ في إدراكه ؟ إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لِهذا اللفظ .

وكذا القولُ في سائر الألفاظ (٢).

الإشكال الثاني : أنَّ منْ شرط التواتر استواءَ الطرفين والواسطة .

هـــل ( الصـــلاة ) مصـــدر أو اسم مصدر ؟ وهل معناها الدعاء ، أو الرحمة ، أو العطف ، أو المُحتُو ، أو غير ذلك ؟

٦ ـــ هل ( الزكاة ) مصدر ؟ وهل معناها الطهارة ، أو النمو والزيادة ، أو غير ذلك ؟

١ ــ الحاجـــة إليها ماسَّة جدًّا ؛ لأنها أركانُ الإسلام ، وبها قوامه ، وعليها قسيامه ، مع كثرة تداولها على الألسنة ، وشهرتها بين المسلمين ، وقع فيها هــــذا الاخـــتلاف الســـذي كاد لا يحصل معه إيلاف ، فما بالك بغيرها من الألفاظ التي ليست بمنــزلتها في الشهرة ، ومسيس الحاجة .

٢ ـــ أي : وتُعلَم بقية الألفاظ على حهة الإجمال ، دون التفصيل .

فَهَــبُ أَنَّا عَلِمْنَا حصولَ شرائط التواتر في حفَّاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا ، فكيف نعلمُ حصولَها في سائر الأزمنة ؟

وإذا جَهِلْــنَا شـــرطَ التواتر جَهِلْنَا التواترَ ضرورةً ؛ لأن الجهل بالشرط يُوجِبُ الجهلَ بالمشروط .

فإن قيل : الطريقُ إليه أمران :

أحدُهما : أن الذين شاهدناهم أخبرونا أن الذين أخبروهم بَهذه اللغات كانسوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر ، وأن الذين أخبَسرَهم كانوا كذلك ، إلى أن يتصلَ النقلُ بزمان الرسول ﷺ .

والآخر : أن هذه الألفاظ ، لو لم تكن موضوعة لِهذه اللغات ، ثم وَضَعَها واضعٌ لِهذه المعاني ، لاشْتَهَرَ ذلك وعُرِفَ ؛ فإن ذلك مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدواعي على نقله .

قلنا : أمَّا الأولُ فغير صحيح ؛ لأن كُلَّ واحد منَّا ، حين سَمِعَ لغسة تخصوصة من إنسان ؛ فإنه لم يسمع منه أنه سَمِعَهُ من أهل التواتر ، وهكذا ؛ بل تحرير هذه الدعوى على هذا الوجه مِمَّا لا يفهمه كثيرٌ من الأدباء (۱۱) ، فكيف يُدَّعَى عليهم أنهم عَلِمُوه بالضرورة ؟ بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب

١ ـــ ( مما لا يفهمه ... ) أي لأنـــهم لا اعناء لـــهم بالإسناد ، ولا اهتمام
 لـــهم بما يرجع إليه من تواتر ، أو آحاد .

صحيح (١) ، أو إلى إسناد مُثْقَنٍ (٢) . ومعلومُ أن ذلك لا يفيد اليقين (٢) .

وأمّـــا الــــئاني فضعيف أيضًا ؛ لأن ذلك الاشتهار إنما يجب في الأمور العظيمة (1) ، وليس هذا منه ، سَلَّمْنَا أنه منه ، لكن لا نُسلَّمُ أنه لم يشتهر ؛ فإنه قد اشتهر ، بل بَلغَ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إنما أخذَت عن حَمْع مخصوص كالخليل ، وأبي عمرو ، والأصمعي ، وأقرانهم ، ولا شك أن هؤلاء ما كانوا معصومين ، ولا بالغين حَدَّ التواتر ، وإذا كان كذلك ، لم يَحْصُل القطعُ واليقينُ بقولهم .

أقصى (°) ما في الباب أن يُقال : نعلم قَطْعًا أن هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب ، ونقطع بأن فيها ما هو صدق قطعًا ، لَكِنَّ كُلَّ لفظة عَيَّنَاها ؛ فإنًا لا يمكننا القطع بأنها من قبيل ما نُقل صدقًا ، وحيناند لا يَبقى القطع في لفظ معين أصلاً . وهذا هو الإشكال على من ادَّعى التواتر في نقل اللغات .

المراد بقوله: (إلى كتاب صحيح) المعاجم اللغوية التي اهتم أصحابها
 بتحري الدقة والصواب والصحيح من الألفاظ التي جمعوها.

٢ ـــ ورد في بعض نُسَخ ( الاقتراح ) ، وكذلك في ( المزهر ١ / ١١٦ ) :
 أستاذ مُنْقِن ، ويجوز فتح القاف ؛ أي مُتقَن عِلْمُه . والمقصود بقوله ( إسناد متقن ) أي : من غير اعتبار تواتر ولا غيره .

٣ ـــ لا يفيد اليقين ؛ لعدم وجود التواتر .

٤ ــ في ( المزهر ١ / ١١٦ ) : الأمور المهمة .

ه ـــ ( أقصى ) معناه : أبعدُ ، والمراد هنا : غاية ما في الباب ومنتهاه .

هذا كلام الإمام (١).

وتعقّبه الأصبهاني (<sup>†</sup>) بأن كُوْنَ اللغة مأخوذةً عَمَّنْ لم يبلغ عدد التواتــر لا يصلح أن يكون سندًا لِمَنْعِ عدم شُهْرَة نقل اللغات عن موضوعاتها الأصلية إلى غيرها ؛ لأن عدم عصمتهم لا يَستلزمُ وقوعَ النقل والتغيير ، بل يثبتُ به (<sup>†)</sup> احتمالُه ؛ وذلك لا يَقْدَحُ في دعوى انتفاء اللازم (<sup>1)</sup> . انتهى . والأمرُ كما قال .

ثم قال الإمام (٥):

" وأمَّا الآحادُ فالإشكال عليه من وجوه :

منها أن الرواة له مُجَرَّحُونَ ، ليسوا سَالِمينَ عن القَدْح (١) .

١ - أي كلام الإمام فخر الدين الرازي . انظر المزهر : ١ / ١١٣ - ١٢٤
 ( النوع الثالث ، معرفة المتواتر والآحاد ) ، وحديث السيوطي فيه عن المتواتر والآحاد أكثر وضوحًا وشمولاً مما ذكره في ( الاقتراح ) .

٢ ــ أي : اعترض كلامه في ( الكاشف عن المحصول ) الذي أشرنا إليه .

٣ ــ بل يثبت به : أي بعدم عصمتهم .

<sup>3 — (</sup> لا يقدح في دعوى انتفاء اللازم ) أي بأنه الأصل ؛ لأن الأصل العدم حتى يقوم دليل على خلافه ، وحينتذ فيكون بقاء الموضوعات بحالها ، لا من جهة نقلهم بذلك ، والأصلُ عدم التغيير ، حتى يثبت مقتضيه ، فيبقى خبرُهم الأول بحاله ؛ لعدم وجود ما يقتضى خلافه .

٥ ــ أي في ( المحصول ١ / ١ / ٢٨٥ ) .

٦ - مُحَــرُ حون : اسم مفعول من التجريح ، وقوله ( ليسوا سالمين ... )
 بيان وتفسير لـــ ( مُحرحون ) ، أو استئناف بياني ، جيء به إطنابًا .

بيائه (¹): أن أصل الكُتُب المصنَّفة في النحو ، واللغة (كتاب سيبويه ) و (كتاب العين ) (¹).

أمًّا (كتاب سيبويه ) فقَدْحُ الكوفيين فيه ، وفي صاحبه ، أظهرُ من الشمس <sup>(٣</sup>).

وأيضًا فالمرَّد كان من أحَلِّ البصريين ، وهو أَفْرَدَ كتابًا في القدح فيه (١٠).

١ ــ أي : بيان القدح ، او التجريح المفهوم من ( مُحَرَّحون ) .

اللغة ، وهو مصنَّف للخليل بن أُحمد على ما اشتهر .

٣ — القدحُ في (كتاب سيبويه) غير ضار ، ولا مُلتَفَت إليه ؛ بل هو الإمام المرجوع إليه ، والأصل المعوَّل عليه ، وما انتقدوه كلَّه صُوِّب ، وأخرِيَ على الأصول ، كما يُعلَم بمراجعة شرَّاحه .

٤ -- سار المسبرد في ردّه على سيبويه أو (مسائل الغلط) على أن يذكر القطعة من كلام سيبويه ، مشيرًا إلى الباب الذي ذُكرت فيه ، ثم ينتقدها ، مبتدئًا بقوله : قال محمد بن يزيد . وكان ينتقل بين الأبواب ، وهناك أبواب كسثيرة ، لم يعرض لها ؛ وإنحا كان يقف حيثما يَرى موضعًا للنقد في نظره ، وهسندا السنقد يدور على النواحي الإعرابية ، وفي الرواية والاستشهاد ، وفي العوامل ، وفي التعبير ، وأحيانًا كان يصرِّح بأن هذا النقد هو رأي الأخفش أو الجرئمي أو المازني . وقد اعتذر المبرد من (مسائل الغلط ) ، وكان يقول : "هسذا شيء كتًا رأيناه في أيام الحداثة ، فأمًّا الآن فلا " ، و" إن هذا كتاب " هسذا شيء كتًا رأيناه في أيام الحداثة ، فأمًّا الآن فلا " ، و" إن هذا كتاب كتًا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة " . مقدمة المقتضب : 1 / ٩٦ .

٢ ــ في التعـــبير لَـــف ونشر مرتب ؛ فـــ (كتاب سيبويه) يرجع للنحو ،
 وهـــو عَلم بالغلبة عليه ، إذا أطلق عند النحاة ، و (كتاب العين) يرجع إلى

وأمَّـــا (كـــتاب العين ) فقد أطبقَ الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه (١١) .

\_\_\_\_\_\_

١ -- أصـــل الكتب المصنفة في جمع اللغة وضبطها (كتاب العين)، ونقدم
 آراء القدماء في تحقيق نسبته.

— قال السيرافي في ترجمة الخليل: " عمل أول (كتاب العين) المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة ". وهذه العبارة من السيرافي صريحة في أن الخليل لم يكمًّل كتاب العين.

— قال بعضهم: ليس (كتاب العين) للخليل، وإنما هو لليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني، وأضاف أبو منصور الأزهري: كان اللهيث رحلاً صالحًا عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه مَنْ حوله.

--- قال بعضهم : عمل الخليل من (كتاب العين ) قطعة من أوله ، إلى حرف الغين ، وكمُّله الليث ؛ ولـــهذا لا يشبه أولَه آخرُه .

-- قسال ابن المعتز : كان الخليل منقطعًا إلى اللبث ، فلما صنف كتابه العين خصّة به، فحظي عنده جدًّا ، ووقع منه موقعًا عظيمًا ، ووهب له مائة ألل فدرهم ، وأقبل على حفظه وملازمته ؛ فحفظ منه النصف ، وكانت تحسته ابنة عمه ، وأثفق أنه اشترى حارية نفيسة ، فغارت ابنة عمه وقالت : والله لأغيظنه ، وإن غظته في المال فذاك بما لا يبالي ، ولكي أراه مكبًّا ليله ونسهاره على هذا الكتاب ، والله لأفجعنه به ؛ فأحرقته . فلما علم اشتد أسسفه ، و لم يكسن عسند غيره منه نسخة ، وكان الخليل قد مات ؛ فأملى النصسف من حفظه ، وجمع علماء عصره ، وأمرهم أن يكمَّلوه على نمطه ، وقال لهم : مثلوا عليه واجتهدوا ، فعملوا هذا التصنيف الذي بأيدي الناس .

ــ قال أبو الطيب اللغوي في كتابه ( مراتب النحويين ) : " أبدع الخليل بدائـــع لم يُسبَق إليها ؛ فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في كتابه المســـمى ( كـــتاب العين ) ؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه ، وتوفي من قبل أن يحشوه " .

— قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: " إنما وقع الغلط في (كتاب العين) ؛ لأن الخليل رسمه و لم يحشّه ، ولو كان هو حشاه ما بقي فيه شم ؛ لأن الخليل رجل لم يُرَ مثله ، وقد حشا الكتاب أيضًا قوم علماء ، إلا أنه لم يُوخَذ منهم رواية ، وإنما وُجد بنقل الوراقين ؛ فاختل الكتاب لهذه الجهة " . \_ قال محمد بن عبد الواحد الزاهد : حدثني فتى قدم علينا من خُراسان ، وكان يقرأ علي وكان يقرأ علي وكان الحيل العين ) ، قال : أخبرني أبي عن إسحاق بن راهويه قال : كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلاً صالحًا ، وكان الخليل عمل مسن كتاب العين باب العين وحده ، وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل ؛ فصمنى بلقي الكتاب ، وسمى نفسه الخليل ، وقال لي مرة أخرى : فسمى السانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد . فهو إذا قال في الكتاب : قال الخليل ابن أحمد فهو الخليل ، وإذا قال : وقال الخليل مطلقًا فهو يحكي عن نفسه ؛

\_ قال النووي: "كتاب العين المنسوب إلى الخليل إنما هو من جمع الليث عن الخليل " .

\_\_\_ قَدْح الناس في (كتاب العين): أطبق الجمهور من أهل اللغة على القــدح في كـــتاب العين، دون التعرض للمكانة العلمية المتميزة التي يحتلها الخلــيل في تـــاريخ التفكير اللغوي؛ بل أنزلوه منزلته التي هو جدير بــها؛ لأنـــهم يربأون بالخليل عن نسبة الخلل إليه أو التعرض للمقاومة له، وقد

وأيضًا فإن ابن حني أورد بابًا في ( الخصائص ) ( ' ' ) في قَدْح أكابر الأدباء بعضهم في بعض ، وتكذيب بعضهم بعضًا . وأورد بابًا آخر ( ' ' ) في لعة أهل الوبَر أصَحُّ من لغة أهل الْمَدَر . وغرضُه من ذلك القَدْح في الكوفيين .

وأورد بابًا آخر (<sup>†)</sup> في كلمات من الغريب ، لا يُعلَمُ أحدٌ أتى بها إلا ابنُ أحمرَ الباهلي .

وألَّف أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي كتابًا استدرك فيه الغلط الواقع في كستاب العين ، دون أن يلجأ إلى تخطئة الخليل ؛ لأن الخليل أوحدُ العصر ، وقسريع الدهر ، وجهْبِذ الأمَّة ، وأستاذ أهل الفطنة ، الذي لم يُر نظيره ، ولا عُرِفَ في الدنيا عديله ، وهو الذي بسط النحو ، ومَدَّ أطنابَه ، وسبَّب علله، وفَسَتَق معانيّه ، وأوضح الحِحَاج فيه ، حتى بلغ أقصى حدوده ، وانتهى إلى أبعد غاياته . انظر : المزهر ١ / ٨٩ وما بعدها .

٢ \_ الخصائص: ٣ / ٢٨٢ \_ ٣٠٩ .

٣ \_ الخصائص: ٢ / ٥ \_ ١٠ .

٤ \_ الخصائص : ٢ / ٢١ \_ ٢٤ .

175

ورُوِيَ عـــن رؤبـــة وأبيه أنـــهما كانا يرتجلان ألفاظًا (١) ، لم يسمعاها ، ولا سُبقًا إليها .

وعلى ذلك قال المازيّ (<sup>٢</sup>): " ما قيسَ على كلام العرب فهو من كلامهم " (<sup>٣)</sup>. وأيضًا فالأصمعي كان منسوبًا إلى الحلاعة ، ومشهورًا بأنه كان يَزِيدُ في اللغة ما لم يكن منها (<sup>1)</sup>.

١ .... رؤبة وأبوه العجاج راجزان عظيمان جامعان لفضائل لسان العرب .
 وقد ورد في ( الخصائص ٢ / ٢٥ ) أنـــهما كانا يرتجلان ألفاظًا ... .

٣ ـ قال ابن حني في ( باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العسرب ) : " همذا موضع شريف ، وأكثرُ الناس يَضْعُف عن احتماله ؟ لغموضه ولُطفه ، والمنفعةُ به عامة ، والنساندُ إليه مُقوَّ مُحدد . وقد نَصَّ أبو عضمان عليه فقال : ما قيس على كلام العرب ، فهو من كلام العرب ؛ ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرُك اسمَ كل فاعل ولا مفعول ؛ وإنما سَمِعْت السبعض فقست عليه غيره . فإذا سَمِعْت : قام زيدٌ ، أجزت : ظَرُفَ بِشُرٌ ، وكَرُمُ خالدٌ " . الخصائص : 1 / ٣٥٧

٤ ـــــــ الحلاعة: الأنهمَاك في المجون. وقال بعض الأثمة: لم يكن الأصمعي ممَّنْ يكذبُ ؛ بل كان من أعلم الناس في فنه.

والعَجَبُ من الأصوليين أنسهم أقاموا الدلائل على خير الواحد أنسه حُجَّةٌ في الشرع ، و لم يقيموا الدلالة (١) على ذلك في اللغة ، وكسان هـذا أوَّلَى (٢) ، وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحسوال اللغسات ، والسنحو ، وأن يتفحَّصوا عن أحوال جَرْحِهم وتعديلهم ، كما فعلوا ذلك في رواية الأخبار ، لكنهم تركوا ذلك بالكلسيَّة مسع شدَّة الحاجة إليه ؛ فإن اللغة والنحو يجريان مَحْرَى الأصل للاستدلال بالنصوص . انتهى .

#### قال الأصبهاني :

أمَّا قوله: " وأورد ابن حيى بابًا في كلمات عن الغريب لم يأت بها إلا الباهلي " ، فاعلمُ أن هذا القدر ، وهو انفرادُ شخص بنَقْلِ شيء في اللغة الغريبة لا يَقْدَحُ في عدالته (٣) ، ولا يَلْزَمُ مِنْ نَقْلِ الغريب أن يكون كاذبًا في نقله ، ولا قَصَدَ ابنُ حيى ذلك .

وأمًّا قول المازي: " ما قيس ... إلى آخره " ؛ فإنه ليس بكَذب ولا تجويـــز للكذب ؛ لجواز أن يُرَىم القياس في اللغات ، أو يُحمَّل

١ ـــ يـــرى بعض شرَّاح ( الاقتراح ) أن الصواب ( و لم يقيموا الأدلة ... )
 جمع دليل ، أو ( الدليل ) بالإفراد ، إلا أن يُقال : إنـــهم يستعملون الدلالة
 بمعنى الدليل ، على طريقة المجاز ، تسمية للشيء بمصدره .

٢ — ( وكان هذا أوْلَى ... ) لأن الأمور الشرعية مبنية على فنون العربية ؛
 لأنّها آلائها ووسائلها ، فكانت أحقُّ بالاعتناء بها ؛ لأنــها كالأصول لَهَا .
 ٣ — ( لا يقــدح في عدالــــه ) لأن غاية ما فيه زيادة الثقة ، وهي مقبولة

كلامُه على هذه القاعدة وأمثالِها ، وهي أن الفاعل في كلام العرب مرفوعٌ ، فكلُّ ما كان في معنى الفاعل فهو مرفوعٌ .

وأمَّا قوله: "إن الأصوليين لم يقيموا ... إلى آخره " فضعيف حدًّا ؛ وذلك أن الدليل الدال على أن خبر الواحد حُمَّة في الشرع يمكن التمسُّك به في نقل اللغة آجادًا ، إذا وُجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد ، فلعلهم أهملوا ذلك ؛ اكتفاء منهم بالأدلة على أنه حجة في الشرع .

وأمًّا قوله: "كان من الواجب أن يبحثوا عن أحوال الرواة ... إلى آخره " فهذا حَقٌّ (١) ؛ فقد كان الواجب أن يُفعَل ذلك ، ولا وَجُه لإهماله مع احتمال كَذب مَنْ لم تُعلَم عدالته .

وقال القرافي <sup>(٢)</sup> في هذا الأحير : إنما أهملوا ذلك ؛ لأن الدواعي متوفـــرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع .

٢ ــ في شرحه ( نفائس الأصول من شرح المحصول ) .

وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف ، وكذلك كُتُب الفقه ، لا تكاد تجد فروعًا موضوعة على الشافعي ، أو مالك (١) أو غيرهما ؛ ولذلك جمع الناس من السنّة موضوعات كثيرة ، وحدوها ، و لم يجدوا في اللغة وفروع الفقه مثل ذلك ، ولا قريبًا منه ، ولمّا كان الكذب والخطأ في اللغة ، وغيرها ، في غاية السندرة (٢) ، اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المستداولة ؛ فإن شهرتها وتداولها يمنع ذلك مع ضعف الداعية له . فهذا هو الفرق .

ثم قال الإمام (٣):

والجواب عن الإشكالات كلِّها (<sup>1)</sup>: أن اللغة والنحو والتصريف ينقسمُ إلى قسمين :

قسمٌ منه متواتر ، والعِلْمُ الضروري حاصلٌ بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعًا لِهذه المعاني ؛ فإنا نجد أنفسنا جازمةً بأن السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمنه ﷺ في معناهما المعروف .

وكذلك الماء والــهواء والنار وأمثالُها .

وإمام دار الهجرة . تُوفي سنة تسع وسبعين ومائة من الهجرة .

٢ ـــ الندرة بفتح النون المشددة وضمها : القلَّة ، أو هي القلة المفرطة جدًّا .

٣ ـــ الإمام فخر الدين الرازي : المحصول ١ / ١ / ٢٩٤ .

٤ ـــ أي الإشكالات المتعلقة بالتواتر والآحاد .

وكسذلك لم يَزَلِ الفاعلُ مرفوعًا ، والمفعول منصوبًا ، والمضاف إليه مجرورًا .

وقسم منه مظنون ، وهو الألفاظ الغريبة ، والطريقُ إلى معرفتها الآحاد .

وأكثرُ ألفاظ القرآن ونَحْوِه وتصريفه من القسم الأول . والثاني فيه قليلٌ حدًّا ، فلا يُتمسَّكُ به في القطعيات ، ويُتمسَّك به في الظنيَّات . انتهى .

\* \* .

### خاتمة [ النقل عن النفي ]

قال الشيخ بَهَاء الدين بن النحاس في ( التعليقة ) :

" النقلُ عن النفي ، فيه شيء (١٠) ؛ لأن حاصله (٢) أنني لم أسمع
هذا ، وهذا لا يَدُلُ على أنه لم يكن " .

\* \* \*

١ — (فسيه شيء) أي فيه بحث ومناقشة ، وهو أن يقول القائل : لم أرة ، لم أفغ على شيء فيه ، لم أحدة ، ونفي العلم لا يدل على نفى الوجود .
 ٢ — يمكن أن يُحاب بأن هذا الحاصل ، إذا صدر عن إمام نحرير متتبع واسع الاطلاع ، كان بمنسزلة التصريح بعدم ورود ذلك . قال ابن فارس : " ولقد بلغنا عن أبي الأسود أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود عنه ، فقال : بلغنا عن أبي الأسود أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود عنه ، فقال : هسذه لغة لم تَبْلغك . فقال له : يا ابن أخي ، إنه لا خير لك فيما لم يبلغني . فعرفه بلطف أن الذي تكلم به مُختَلق " . الصاحبي : ص ٨ .

## [ النقل عند ابن الأنباري ]

بعـــد أن حَرَّرْتُ هذا الكتابَ بفروعه وحدتُ ابن الأنباري قال في (أصوله) (١٠):

" أدلة النحو ثلاثة : نَقُلٌ ( ` ` ، وقياسٌ ، واستصحابُ حالِ ( <sup>" )</sup>. فالـــنقل : هو الكلام العربي الفصيح ، المنقولُ النقلَ الصحيح ، الخارج عن حَدّ القلة إلى حَدّ الكثرة .

وعلى هـــذا يَخرج ما جاء من كلام غير العرب من المولّدين وغيرهـــم (¹) ، ومـــا جاء شاذًا في كلامهم (°) ، نحو الجزم بـــ

١ - لُمَسع الأدلة في أصول النحو: ص ٨١. وقد اختصر السيوطي كلام
 أبي البركات الأنباري ، وغير في بعض ألفاظه ، وحذف الشواهد التي ذكرها
 للحزم بــ ( لن ) ، والنصب بــ ( لم ) ... وغير ذلك .

٢ ـــ النقل : مصدر بمعنى اسم المفعول ؛ أي المنقول .

٣ ــ قـــال ابن الأنباري عن أقسام أدلة النحو: " أقسام أدلته ثلاثة: نَقْلٌ ، وقسياسٌ ، واستصـــحابُ حالٍ . ومراتبُها كذلك ، وكذلك استدلالائها . والدليل : ما يُرشِدُ إلى المطلوب . وقيل : معلومٌ ، يُتوصَّل بصحيح النظر فيه إلى عِنْم ما لا يُعلَم في العادة اضطرارًا ... " . لمع الأدلة : ص ٨١
 ٤ ــ أي : وغير المولدين معَنْ لا يُعتَدُّ به ، ولا يُحتَجُّ بكلامه .

٥ \_ أي : في كلام العرب .

( لَنْ ) ( ٰ ٰ ) ، والنصب بـــ ( لَمْ ) ( ٰ ٰ ) ، والجرّ بـــ ( لَعْلُ ) ( ٰ ^ ) ، ونَصْب الجزأين بِها ( ٰ ٩ ) ، وبـــ ( لَيْتَ ) ( ١٠٠ ) .

٦ ــ قال كثيّر عبد الرحمن المعروف بكثير عزّة :

أيادي سَبًا يا عَزَّ ما كنتُ بَعْدَكم فَلَنْ يَحْلَ للعينين بَعْدَك مَنْظُرُ والتقديسر فيه : يا عَزَّةُ ، كنتُ بعدكم أيادي سَبًا ، والأيادي : كناية عن التفرقة ، وسُمُّوا كذلك ؛ لأنهم تفرَّقوا في البلاد . وقيل : أيدي سبا ؛ أي أولاد سبا ، سُمُّوا أيدي ؛ لأن الأولاد أعضاده لتقوِّيه بسهم . وهو مَثَلُ مضروب للتفريق . وقوله : لَنْ يَحْلُ . . . ؛ أي كنتُ بعدَ فراقك مشتت الحسال ، مفرق البال ، لا يحلو لعيني مُنظر " . والشاهد في قوله : فلن يَحْلُ ؛ حيث حزم الفعل بي ( لن ) ، وحذف حرف العلة . ودخل أعرابي ، المدينة المنورة ، فبينما هو يجول في أزقتها ، فمر "بباب الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهما ، فلمًا عرف الدار ، أنشأ يقول :

لَنْ يَخِبِ الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَاكَ مِنْ دُونِ بَابِكَ الحَلَقَةُ والشَّلَهَ اللَّهَ مِنْ دُونِ بَابِكَ الحَلَقَةُ والشَّلَهُ الله في قوله : لن يَخِب ، على الأن ( لن ) فيه جازمة العارض على الباء ، الياء التي هي عين الفعل لالتقاء الساكنين : سكون الجزم العارض على الباء ، وسكون الياء . ولو كانت ( لن ) ناصبة لقيل : لن يَخِيبَ ، بإثبات الياء وفتح الآخر .

٧ ــ قرأ أبو جعفر المنصور: ( أَلَمْ نَشْرَحُ ) الشرح / ١ . وللعلماء في هذه القراءة تخريجات هي : النصب بــ ( لم ) حملاً على ( لن ) ؛ وأن الجزم بــ ( لــن ) لغــة لــبعض العرب ؛ وأن الفعل كان مؤكّدًا بالنون الجفيفة ( ألم نَشْرَحَنُ ) ثم حُذفت النون وبقيت الفتحة ؛ وأن أبا جعفر قد يكون بين الحاء وأشبعها فظنَّ مَنْ سمع هذا منه أنه قرأ بفتحها ؛ وقد تكون الحاء فتحت تبعًا

لــــلام بعــــدها في (لك) ؛ وقد تكون الحاء مفتوحة تبعًا للراء قبلها . وقال الإمام الشوكاني ( فتح القدير ٥ / ٤٦١ ) : "وعلى كُلَّ فقراءة هذا الرجل ، مع شدَّة جَوْرِه ، ومزيد ظُلمه ، وكثرة جبروته ، وقلة عِلْمه ، ليست بحقيقة بالاشتغال بـــها " . ومن شواهد النصب بـــ ( لم ) قول الحارث بن المنذر :

في أيّ يَوْمَيُّ مِنَ الموتِ أَفِرّ أَ يَوْمٍ لَمْ يُقْدَرَ أَمْ يَوْمٍ ۖ فُدِرْ

والشاهد في قوله : لَمْ يُقْدَرَ ؛ حيث نصب الفعل بـــ ( لم ) .

٨ ـــ تســـتعمل قبيلة عُقيل (لعل) حرف حر، ويجرون بها المبتدأ، ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أخاه أبا المغوار: فقلت : اذع أخرى وارفع الصوت حَهْرة لَعَل أبي المغوار منك قريب والشاهد فيه : قوله (لعل أبي) حيث حَرَّ بـــ (لعل) لفظ المبتدأ (أبي)، وهو مرفوع تقديرًا، ولعل هنا : حرف تَرج وحر شبيه بالزائد. وهذا شعر قلم، ومثل هذا يُروى على شذوذه، ولا يُقاسُ عليه.

٩ \_\_ أي: نصب الجزأين بــ (لعل) ، حكاه يونس عن بعض العرب في قولهم: لَعَلَّ أَباك منطلقًا .

١٠ ــ نسب بعضهم إلى العجاج قوله ، وهو ليس في ديوانه :
 يا لَيْتَ أَيَّامَ الصَّبَا رَوَاحِعَا

الشاهد فيه : نَصْبُ ( رواجع ) على الحال ، وحَذْف الخبر ، والتقدير : يا لسيتَ لنا أيامَ الصَّبا رواجع ، أو يا لينها أقبلتْ رواجع . ومن النحويين مَنْ يجيــز تَصْـب الاسم والخبر بعد ( ليت ) ؛ تشبيهًا لَهَا بوَدِدْتُ ، وتَمَنَّيْتُ ؛ لأنــهــا في معناها ، فيكون هذا البيت على تلك اللغة ، إن كانت صحيحة مســموعة . وقــال ابن سلام ( طبقات فحول الشعراء ١ / ٧٨ و ٧٩ ) :

وهو (١) ينقسمُ إلى تواتر وآحاد .

فأمًّا التواتر فلغة القرآن ، وما تَوَاتَرَ من السُّنَّة ، وكلام العرب . وهذا القسمُ قطعيّ من أدلة النحو ، يفيد العِلْمَ .

وأمًّا الآحادُ فما تفرَّدَ بنقله بعضُ أهلِ اللغة (٢) ، و لم يوحد فيه شـــرطُ التواتـــر ، وهو دليلٌ مأخوذ به ، والأكثرون على أنه يفيد الظنَّ .

وشـــرطُ التواترِ أن يبلغ عددُ ناقليه عددًا ، لا يجوزُ على مثلهم الاتفاقُ على الكذب .

وشرطُ الآحاد أن يكون ناقلُه عَدْلاً ، رحلاً كان أو امرأة ، حُرًّا كسان أو عَسَبْدًا ، كما يُشترَط في نقل الحديث ؛ لأن باللغة مَعْرِفة تفسسيره وتأويله ، فاشتُرِطَ في نقلها ما اشتُرِطَ في نقله ، فإن كان ناقلُ اللغة فاسقًا لم يُقبَل نقلُه .

ويُقبَل نقلُ العَدْل الواحد ، وأهلِ الأهواء <sup>(٣)</sup> ، إلا أن يكونوا مِمَّنْ يتدَّينُ بالكَذب <sup>(١)</sup> .

<sup>&</sup>quot; سَمِعْتُ أَبَا عَوْنَ الحِرْمَازِيّ يقول : لَيْتَ أَبَاكَ منطلقًا ، وليت زيدًا قاعدًا . وأخـــبرني أبو يَعْلَى أن منشأه بلاد العجَّاج ، فأخذها عنهم " . والضمير في ( منشأه ) يعود إلى أبي عون الحرمازي .

٢ — ( فما تفرُّد .:. ) هو المسمَّى عندهم بالفَرْد .

وأمــــا الْمُرْسَـــلُ : وهو الذي انقطع سندُه ، نحو أن يَرْوِيَ ابنُ دُرَيد (١) عن أبي زيد (٢) .

والمجهول : وهو الذي لم يُعرَف ناقلُه ، نحو أن يقول أبو بكر ابن الأنباري (<sup>٣)</sup> : حدَّثني رحلٌ عن ابن الأعرابي (<sup>1)</sup> .

٣ ـــ الأهـــواء: حمـــع هَوّى، وهو العشق والحبّ، ثم إذا أطلقوه، أرادوا
 الشيء المستقبّح. وأهل الأهواء: أهل الأهواء الفاسدة، والآراء الضالة من
 المبتدّعة، كالمعتزلة والرافضة ونحوهم.

أي يتخذون الكذب دينًا كالحطابية ، وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي الذي قُتل سنة ثلاث وأربعين ومائة .

٢ - وُلد ابن دريد سنة ٢٢٣ ، ومات سنة ٣٢١ هـ ، في حين أن أبا زيد
 وُلد سنة ١١٩ ، ومات سنة ٢١٥ هـ ؛ لذلك لم يدرك ابنُ دريد أبا زيد ،
 وبينهما راوِ أو أكثر ، وهذا هو المقصود بالذي انقطع سندُه .

٣ ــ هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري السنحوي اللغوي ، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب ، وأكثرهم حفظًا ، وكسان صدوقًا فاضلًا ديّنًا حيّرًا من أهل السنّة . وله من التصانيف : المذكر والمسؤنث ، والأضداد ، والزاهر في معاني كلمات الناس ، وشرح القصائد

فــــلا يُقــــبَلان ؛ لأن العدالة شرطٌ في النقل ، وانقطاعُ السند ، والجهل بالناقل يُوحِبان الجهلَ بالعدالة ؛ فإن لم يُذكّر اسمُه ، أو ذُكِر ولم يُعرَف ، لم تُعرَف عدالتُه ، فلا يُقبَل نقلُه .

وقــيل : يُقبَلان ؛ لأن الإرسالَ صَدَرَ مِمَّنْ لو أَسْنَدَ لَقُبِلَ ، ولم يُستَّهَم في إسناده ، فكذلك في إرساله ؛ فإن التهمة لو تَطرَّقت إلى إرســاله لَتَطَرَّقَتْ إلى إسناده ، وإذا لم يُتَّهَمْ في إسناده ؛ فكذلك في إرساله .

وكسذلك السنقلُ عن المجهول صَدَرَ مِمَّنْ لا يُتَّهَمُ في نقله ؛ لأن الستهمة لسو تطرَّقت إلى نقله عن المجهول ، لتطرَّقت إلى نقله عن المجهود ، وهذا ليس بصحيح .

واختلف العلماء في جواز الإجازة (١) ، والصحيحُ جوازُها .

السبع الطبوال الجاهليات . وُلد يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رحب سنة إحدى وسبعين ومائتين ، ومات ليلة النحر من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد .

٤ ـــ هو أبو عبد الله تحمد بن زياد بن الأعرابي ، من موالي بني هاشم ، كان نحــويًّا ، عالمًــا باللغة والشعر ، ناسبًا ، كثير السماع من المفضّل بن محمد الضـــيي ، راوية للأشعار ، حَسن الحفظ لـــها ، و لم يكن أحد من الكوفيين أشـــبه برواية البصريين منه . وله من الكتب : النوادر ، والأنواء ، والخيل ، والبر . مات بسُرَّ مَنْ رأى سنة إحدى وثلاثين وماتين .

١ -- مـــن أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة ، وهي متنوعة أنواعًا ؛
 أولُها : أن يُجيز لمعيَّن في معيَّن ، مثل أن يقول : أجزتُ لك الكتاب الفلاني،

هـــذا حاصلُ ما ذكره ابن الأنباري ، في نمانية فصول <sup>(١)</sup> ، من كتابه .

\* \* \*

أو مسا اشتملت عليه فَهْرَستي هذه . وهذا أعلى أنواع الإجازة . والنوع السابي : أن يُجيز لمعيَّن في غير معيَّن ، مثل أن يقول : أجزتُ لك ، أو لكم حسيم مسرويًا في ، وما أشبه ذلك . والنوع النالث : أن يُجيز لمعيَّن بوصف العصوم ، مشل أن يقول : أجزتُ للمسلمين ، أو أجزتُ لكل أحد ، أو أحسرتُ لِمَنْ أدرك زماني ، وما أشبه ذلك . وهناك أنواع أخرى للإجازة . أنظر : مقدمة ابن الصلاح ( ٧٧٥ – ٦٤٣ هـ ) ص ٣٣١ وما بعدها . الفصول الثمانية هي : في أقسام أدلة النحو ، في النقل ، في انقسام السنقل ، في شسرط نقل المنواتر ، في شرط نقل الآحاد ، في قبول نقل أهل الأهواء ، في قبول المرسّل والمجهول ، في حواز الإجازة .

111

# الكتاب الثاني في الإجماع (١)

والمرادُ به إجماعُ نُحَاة البلدين : البصرة ، والكوفة . قال في ( الخصائص ) ( ٢ ) :

" وإنما يكون حُمَّة إذا لم يُحالِف المنصوصَ ، ولا المقيسَ على المنصوص (") ، وإلاَّ فلا ؛ لأنه لم يَرِدُ في قرآن ، ولا سُنَّة أنهم لا يجستمعون على الخطأ ؛ كما جاء النصُّ بذلك في كل الأمَّة (1) ، وإنسا هو عِلْمٌ مُنْتَزَعٌ من استقراء هذه اللغة ، فكلُّ مَنْ فُرقَ له عن

١ -- الإجماع: الاتفاق على الشيء. تقول: أَجْمَعُوا على كذا إِجْمَاعًا ؟
 أي اتفقوا عليه . وقال الإمام أبو حامد الغزالي ( المستصفى ١ / ٢١٥) عن
 ( الإجماع ) في علم أصول الفقه: " الإجماعُ دليلٌ قاطعٌ ، يُحكَم به على
 الكستاب والسنَّة المتواترة " . وقال ابن قدامة ( روضة الناظر ٢ / ١٠٥): " وقد قيل: الإجماعُ أقوى من النصّ ؟ لتطرُق النسخ إلى النصّ ، وسلامة الإجماع منه " .

٢ -- الخصائص: ١ / ١٨٩ وما بعدها ، ( باب القول على إجماع أهل العربية من يكون حُجّة ) .

٣ ــ فـــان خالف الإجماعُ المنصوص ، والمقيس على المنصوص ، فلا يكون
 حُجَّة ، والنصُّ مقدَّم عليه . كذا قال ابن علان في ( داعي الفلاح ) .

٤ ــــ المـــراد بقولة : ( في كل الأمة ) مَنْ جَمَعَهم زمانٌ واحدٌ ، لا الأمة من أوَّلها إلى آخرها ؛ فإنه متعذر .

علـــة صحيحة ، وطريقٍ نَهْجَةٍ <sup>(١)</sup> ، كان خليلَ نفسِهِ <sup>(٢)</sup> ، وأبا عمرو فكرِه " <sup>(٣)</sup> .

" إلا أننا مع ذلك لا نَسْمَحُ له بالإقدام على مُخالفة الجماعة (<sup>1)</sup> . السبي طَسالَ بَحْثُها ، وتقدَّم نظرُها ، إلا بعد إمعان وإتقان " (<sup>°</sup>) . انتهى .

وقال في موضع آخر (٦) : أ

ا \_ فُرِقَ : كُشِفَ وأبينَ . وطريق : طريق عطفٌ على ( علة ) . ونَهْجَة : صفة ( طريق ) ؟ أي واضحة .

٢ ... (كـــان خليل نفسه ... ) أي قام له من نفسه دليلٌ قاطعٌ ، أغناه عن الخلـــيل بن أحمد ، ونُبَتَ لديه من فكره برهانٌ ساطعٌ ، كفاه عن أبي عمرو ابن العلاء .

" \_ قال ابسن حنى : " اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حُمَّة ، إذا أعطاك حَصْمُك يدَه ألا يُحالف المنصوص ، والمقيس على المنصوص ، فأمَّا إن لم يُعْط يدَه بذلك ، فلا يكون إجماعهم حمَّة عليه ؛ وذلك أنه لم يَرِدْ مِمَّسنْ يُطاع أمرُه في قرآن ، ولا سنَّة أنسهم لا يجتمعون على الخطأ ؛ كما حَساء النص عن رسول الله ﷺ من قوله : (أمني لا تَحتمعُ على ضلالة ) ، وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة . فكلُّ مَنْ فُرِق له عن علّة صحيحة ، وطريق نَهْجة ، كان حليلَ نفسه ، وأبا عَمْرو فكره " .

إلى المحسر لله عَرْق ذلك الإجماع ، ولا الجرأة على مخالفته ؛ لأن عالفة الإجماع ، بعد انعقاده كمخالفة النصّ .

٥ ـــ الخصائص : ١ / ١٩٠ . وقد تصرُّف فيه السيوطي .

٦ \_ الخصائص : ١ / ١٨٨ .

" يجوز الاحتجاج بإجماع الفريقين ؛ وذلك كإنكار أبي العباس جوازَ تقديم خبر (ليس) عليها (١) ؛ فأحدُ ما يُحتَجُّ به عليه (٢) أن يُقال له : هذا أجازه سيبويه ، وكافَّةُ أصحابنا (٣) ، والكوفيون أيضًا . فإذا كان ذلك مذهبًا للبلدين ، وَجَبَ أن تَنْفَرَ عن خلافة " . قسال (١): " ولَعَمْرِي إن هذا ليس بموضع قَطْع على الخَصْم ؛ لأن للإنسان أن يَرتَحِل (٥) من المذاهب ما يدعو إليه القياسُ ، ما لم يخالف نَصًّا " .

١ — قــال أبو البركات الأنباري في ( الإنصاف ، المسألة ١٨ ) : " ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقليم خبر ( ليس ) عليها ، وإليه ذهب أبو العباس المسبرد من البصريين . وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه ، وليس بصحيح ، والصــحيح أنه ليس له في ذلك نصل . وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقليم خبر ( ليس ) عليها ، كما يجوز تقليم خبر ( كان ) عليها " . وما أشار إليه ابن حني من إجماع أهل البلدين موضع نظر عند النحويين ؛ لأن الحلاف بين البصريين والكوفيين مذكور في دواوين النحو .

٢ - أي : أحد الوجوه ، أو الأدلة ، أو الحجج التي يُحتَج بــها على أبي
 العباس المبرد .

٣ ـــ أي : أصحاب المبرد وابن جني ، وهم البصريون .

٤ ــ الخصائص: ١ / ١٨٩ .

 أن يَسرتَحل: أن يخترع ويبتكر ، وأصلُه التكلُّم بالشيء بداهة ، كانه يقوله ، وهو واقف على رِجْل ؛ لسرعة فريحته . قال (١): " فممًّا حَازَ حلافُ الإجماع الواقع فيه منذ بُدئَ هذا العلَّــم ، وإلى آخــر هـــذا الوقت ، قولُهم في : هذا جُحْرُ ضَبًّ خَرِب (٢): إنه من الشاذَ الذي لا يُحمَل عليه ، ولا يجوز رَدُّ غيره إليه .

وأمَّا أنا فعندي أن في القرآن مثلَ ذلك نيِّفًا (٣) على ألف موضع (١) وذلك أنه على حذف المضاف ، والأصلُ : حُعْرُ ضَبِّ خَرِب جُعْرُهُ ، فحَرَى ( خَرِب ) وَصْفًا على ( ضَبَّ ) ، وإن كان في الحقيقة لـ ( الجُعْر ) ؛ كما تقول : مَرَرْتُ برَجُلِ قائم أبوه ، وإن كان القيامُ للأب ، لا للرجل ، ثم حُذف الجُعْر المضاف إلى الهاء ، وأقيمت الهاء مُقَامَه ، فارتفعت ؛ لأن المضاف المحذوف

١ \_ الخصائص: ١ / ١٩١ .

٢ — خسرب: مجرور بإجماعهم، خالفوا فيه الأصل، وكان حقه الرفع ؛ لأنه صفة له ( حُحْر ) ، والأصلُ في الصفة أن تكون تابعة للموصوف بالإجماع ؛ فهذا ممًّا وقع فيه الإجماع على خلاف الإجماع ، من أول الدنيا إلى الآن ، وما بعد ، وهو مع ذلك لا يُقاسُ عله ، ولا يَرجع غيرُه إليه ، كما ذهب ابن جني .

٣ -- نسيّف عليه: زاد عليه ، يُقال: نيّف العددُ على ما تقول. والنيّف:
 السزائد على غيره ، يقال: هذا الجبلُ نيّف على ذاك. والنيّف: الزائد على
 العَقْد من واحد إلى ثلاثة ، وما كان من أربعة إلى تسعة فهو بضعٌ.

٤ ـــ المــراد : أن أمثال هذا التركيب المعدود من شواذ الكلام ، وقع منه في القرآن ما يزيد على التأويل .

كـــان مـــرفوعًا ، فلمَّـــا ارتفعت ، استتر الضميرُ المرفوع في نفس ( خَرب ) ( ۱ )". انتهى .

وقال غيرُه <sup>( ۲ )</sup> : إجماع النحاة على الأمور اللغوية مُعْتَبَرٌ <sup>( ٣ )</sup> ؛ خلافًا لِمَنْ تَرَدَّدَ فيه ، وخَرْقُه مَمْنُوعٌ ، ومن ثُمَّ رُدَّ .

وقال ابن الحشَّاب <sup>( ؛ )</sup> في ( الْمُرْتَجَل ) <sup>( ° )</sup> :

" لــو قــيل : إن ( مَنْ ) في الشرٰط لا موضع لَها من الإعراب لكَــان قَــولاً ( أن ) الشرطية ، وتلك لا

١ ـــ هـــذا المسلك الذي سلكه ابن جين ، عند بعض العلماء ، ظاهرٌ على وجهـــه الـــتكلف ، غير محتاج لما ارتكبه في تخريجه من التعسف ، وارتكاب التأويل في الآي والأحاديث بقدر الإمكان ؛ إنما يسوغ إذا سلم من التكلف والركاكة الخارجة عن تُهْج الفصاحة .

٢ ـــ أي : قال غيرُ ابن حني .

٣ ـــ مُعتَبَرٌ : معمول به ، لا يجوز لأحد لخَرْقُه ، ولا عبرة بمَنْ تَردَّد فيه .

٤ ــ هــو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله ابسن نصر بن الحشاب ، كان أعلم أهل زمانه بالنحو ، حتى يُقال : إنه كان في درجــة أبي علــي الفارسي ، وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطقة والحساب والهندسة ، ومها من علم من العلوم إلا وكانت له فيه يَد حسنة. تُوفي عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين و همسمائة .
 ٥ ــ ابــن الحشاب : المرتجل ص ١٢٩ . والمُمرَّتحَل : بصيغة اسم المفعول كتابٌ له ، شرح فيه ( الجُمل ) لعبد القاهر الجرحاني ( ت ٤٧١ هــ ) .
 ٢ ــ أي : لكان قولاً صحيحًا مستقيمًا عند النظر .

موضع لَها من الإعراب (١) ، لكنَّ مُخَالفة المتقدِّمين (٢) لا تُحوز (٣) " .

انتهى .

١ — ( وتلك ) أي ( إنْ ) ، وأثنه باعتبار الكلمة ؛ وإنما لم يكن لـــ ( إن )
 الشرطية موضعٌ من الإعراب ؛ لأنـــها حرفٌ ، والحروفُ ليس لَها حظٌ من
 الإعراب . كما عُرِفَ .

٢ ـــ ( لكـــن مُخالفة المتقدمين ) أي : المجمعين على أن ( مَنْ ) لَها محل من الإعراب ، على ما تقتضيه العواملُ .

٣ ـــ ( لا تجوز ) تصريح بعدم جواز مخالفتهم ، وخَرْق إجماعهم .

197

وإجماعُ العربِ حُمِّةٌ <sup>(۱)</sup> ، ولَكِنْ أَنَّى لنا <sup>(۲)</sup> بالوقوف عليه ؟! ومن صُورِه <sup>(۳)</sup> : أن يتكلَّم العربي بشيء ، ويَبْلُغَهم ، ويَسكتون عليه . قال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) <sup>(1)</sup> :

" استُدِلَّ على حواز توسيط حبر ( ما ) الحجازية ونَصْبِه بقول فرزدق :

فأصَّبُحُوا قَدْ أَعَادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ ۚ إِذْ هُمْ قُرَيْشٌ وإذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ (°)

الحساكان إجماع العرب حُجّة ؛ إن الله تعالى صان لسائهم عن الخطأ
 إلى التعبير ، وصائهم عن الإقرار على الخطأ والتغبير .

٢ ـــ ألـــى لـــنا: أي من أين لنا. وألى: كلمة تُقال في استبعاد حصول الشيء، وفي مقامات التمنّي، ونحو ذلك. يعنى: أن حصول إجماع العرب والظفر به شيء مُستبعد، لا يُوصَل إليه إلا بمشقة عظيمة.

٣ - أي مــن صور إجماع العرب نوع منه ، وهو الإجماع السُّكوتي الذي أشار إليه بقوله : ( ويستكون عليه ) .

٤ ــ شرح التسهيل: ١ / ٥٦ وما بعدها .

تعمل (ما) عمل (ليس) عند أهل الحجاز ، فترفع الاسم وتنصب الخبر ، بشروط معينة ، في حين أن بي عيم عملونها . وقد ورد خبر (ما) مقلمًا منصوبًا في شعر الفرزدق ، والفرزدق تميمي ، يرفع الجبر مؤخرًا ، فكيف إذا تقيمً عالم : قال: ما مثلهم بشر ؛ فما : نافية حجازية ، ومثلهم : خسيرها مقدم منصوب ، وبشر : اسمها مؤخر ، فأخذ من إقرار سامعيه له على ذلك ، وعدم إنكارهم عليه ، أنه إجماع سكوتي ، تقوم به الحجة على على ذلك ، وعدم إنكارهم عليه ، أنه إجماع سكوتي ، تقوم به الحجة على

ورَدَّهُ المانعــون بأن الفرزدق تميميّ ، تكلَّمَ بِهذا مُعَتَقِدًا جَوَازَه عند الحجازيين ، فلم يُصبُ (١١) .

ويُحَابُ بأن الفرزدق كان له أضدادٌ من الحجازيين والتميميين ، ومن مُنَاهُمْ أن يظفروا له بزَلَّةٍ يُشَنَّعُونَ بها عليه ، مُبَادرِينَ لتَخطيته ، ولسو حَرَى شيءٌ من ذلك لتُقلَ ؛ لتَوَفَّر الدواعي على التحدُّث بَمثل ذلك إذا اتفق ، فقي عدم نَقْلِ ذلك دليلٌ على إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قَوْله " . انتهى .

\* \* \*

جواز مثل ذلك التركيب . وقد علق سيبويه (الكتاب ١ / ٦٠) على بيت الفسرزدق بقوله : " وهذا لا يكادُ يُعرَفُ " . ويمدح الفرزدق بالشعر الذي منه البيتُ بني أمية ، فيقول : كان مُلكُ العرب في الجاهلية لغير قريش وسائر مُضَسر ، وكانوا أحقَّ به لفضلهم على جميع البشر ، فقد أصبحوا بالإسلام والمُملكُ فيهم ، فعاد إليهم ما حرج عن غيرهم مما كان واحبًا لَهم لفضلهم . ١ كان واحبًا لَهم لفضلهم . ١ كان يقول أبو الحباس أحمد بن على الوَحَارِي النحوي (ت ١١٤١هـ) :

خَبَرُ ( ما ) مُقَدِّمًا قَدِ النَّصَبُ ورَفْعُه فِي كُلِّ حَالِ مَذْهُبُه

وحاء في شِعْرِ الفَرَزَدَقِ العَجَبُ وهو تَميميّ فكيفَ يَنْصِبُه ؟

### فصل [ في تركيب المذاهب ]

مِمًّا يُشْبُهُ تَدَاخُلَ اللغات السابق تركيبُ المذاهب . وقد عَقَدَ له ابن حَنى بابًا فِي ( الخصائص ) (١٠) .

ويُشْــبِهُهُ في أصول الفقه أحداثُ قَوْلٍ ثالثٍ <sup>(٢)</sup> ، والتلفيقُ بين المذاهب . قال ابن حني :

" وذلـــك أن تَضُمَّ بعضَ المذاهب إلى بعض ، وتَنْتَحِلَ بين ذلك مذهبًا ثالثًا .

الخصائص: ٣ / ٧١ . وهذا الباب يَذكرُ فيه ابن حنى كيف تتركب المذاهبُ ، إذا ضَمَدت بعضها إلى بعض ، وأتشحت بين ذلك مذهبًا .

٢ ـــ قول ثالث في مسألة فيها قَوْلانِ : هل يجوز أو لا يجوز ؟

٣ ـــ التحقير : التصغير .

غني : استغنى . والمراد أن المثال ؛ أي الهيئة والصيغة تستغنى عن رد المخدوف بحروفها الموجودة ، فتقبل التصغير بلا رد .

يضَـــعُ: مضارع وَضَعَ، وأصله يَوْضِعُ، حُذفت منه الواو ؛ لوقوعها
 بين الياء وكسرة الضاد ، ثم فتحت الضاد .

٦ ـــ اسم : حال ؛ أي حال كون هذا اللفظ نُقل عن الفعلية ، وصار عَلَمًا.

وسسيبويه ، إذا اسستَوفَى التحقيرُ مثالَه ، لا يَرُدُّ ( ` ` ، فيقول : ( يُضَيِّع ) ، وكان المازي يرى رأيَ سيبويه في صَرْف نحو ( جَوارٍ ) عَلَمًا ( ` ' ) ، ويونس لا يَصْرِفُه ( ٣ ).

فقـــد تَحَصَّلَ إذنَّ للمازي مذهبٌ مُركَّبٌ من مذهب الرجلين ، وهو الصَّرْفُ على مذهب سيبويه ، والردُّ على مذهب يونس .

فيقول في تحقير اسم رحل سَمَّيْنَه ( يَرَى ) : رَأَيْتُ يُرَيُّيُنَا ، فرَدَّ الهُحــزة مـــن ( يَرَى ) ؛ إذ أصلُه ( يَرْأَى ) ( ' ' ) على قول يونس ، ويُصْرُف على قول سيبويه ( ° ' ).

ويونس يَرُدُّ ولا يَصْرِفُ (٦٠) ، فيقول : رأيتُ يُرَيْعي .

إذا استكمل التصغير هيئته وصيغته ، لا يَرُدُّ سيبويه المحذوف ، ويقطع عسنه النظر ، ويجعل الكلمة كأنسها ثلاثية ، لا زائدَ فيها ، فيقول ( يُضَيَّع ) كما يُصعَّر جَبَلٌ على جُبَيْلٍ .

٢ -- قوله ( في صرف نحو حوار ... ) ؛ أي لأن المنع إنما كان لصيغة منتهى
 الجموع ، وقد فُقدت بتصييره مفردًا ، فيفقد المنع ، ويبقى مصروفًا .

قوله ( ويونس لا يصرفه ) ؛ أي استصحابًا للأصل ، وإبقاء لِما كان ،
 كما كان . وانظر الكتاب : ٢ / ٥٧ .

٤ ـــ مثل ( يَرْضَى ) نُطْقًا وضبطًا .

ويُصرَّف على قول سيبويه ؛ لزوال مانع الصرف الذي هو وزن الفعل
 بسبب التصغير .

٦ ــ أي : يَرُدُّ يونس المحذوف الذي هو الهمزة ، ولا يَصْرُف مراعاة للأصل
 الذي تُقلُ عنه .

وسيبويه يَصْرِفُ ولا يَرُدُّ (١)، فيقول: رأيتُ يُرَيَّا ؛ بإدغام ياء التحقير في الياء المنقلبة عن الألف. فقد عُرِفَ تَرَكُّبُ مذهب المازني عن مذهب الرحلين (١).

\* \* \*

١ - أي: سيبويه يَصرف لزوال المانع ،ولا يَرد اكتفاء بالحروف الموجودة ؛
 لأنسها كافية ، فلم يَعتبر الأصل .

٢ ـــ أخذ المازي من قول يونس الردُّ ، والصَّرْفَ من رأي سيبويه .

#### قال أبو البقاء (١) في ( التبيين ) (٢):

١ \_ هـو أبـو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العُكْبَري البغدادي الضرير النحوي الحنبلي ، ونسبته إلى بلدة عُكْبَرَى . وُلدَ في أواثل سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ببغداد ، ومات ليلةَ الأحد ثامنَ ربيع الآخر سنة ســـت عشرة وستمائة للهجرة . أُضرُّ العكبري في صباه بالجُدَري ، وقضى حياته كفيفًا ، منصرفًا إلى العلم ، متلقيًا متعلَّمًا ، ثم شيخًا معلِّمًا . وكان ثقةً صدوقًا ، غزير الفضل ، كثير المحفوظ ، ديُّنا ، حسنَ الأخلاق ، متواضعًا ، ولــه تردّد إلى الرؤساء لتعليم الأدب . أخذ العكبري النحو عن أبي البركات يجيى بن نجاح المؤدِّب ( ت ٥٦٩ ) وابن الخشاب ( ت ٥٦٧ هـ ) ؛ حتى حساز قصب السبق ، وصار فيه من الرؤساء المتقدمين ، وقصده الناسُ من الأقطـــار . وبرع أبو البقاء في جملة من الفنون ، وكان يفتي في تسعة علوم ، وكسان أوْحَسدَ زمانه في النحو واللغة والحساب والفرائض والجبر والمقابلة والفقم وإعسراب القرآن الكريم والقراءات الشاذة ، وله في كل هذه العلوم تصانيف كسبار وصغار ومتوسطات . وكان أبو البقاء متمسكًا بالمذهب الحنبلي ،وقد سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى المذهب الشافعي ويعطوه تدريس النحو بالمدرسة النظامية ، فقال : لو أقمتموني ، وصببتم الذهبَ عليُّ ( إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ) . ٢ ـــ هــو كــتاب ( التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ) ، والنص الذي نقله السيوطي غير موجود فيه .

" جاء في الشعر <sup>( ۱ )</sup> ( لَوْلاي ) <sup>( ۲ )</sup> ، و ( لَوْلاكَ ) <sup>( ۳ )</sup> ؛ فقال معظمُ البصريين : الياء ، والكاف في موضع جَرّ .

١ ـــ كلام سيبويه صريح في أنه لا يختص بالشعر ؛ بل هو مسموع منهم في غـــير الضرائر . قال سيبويه : " هذا باب ما يكون مضمَرًا فيه الاسم مُتحوِّلًا عـــن حالــــه إذا أُطْهِـــرَ الاسم بعده ؛ وذلك قولك : لَوْلاكَ ، ولَوْلاي ، إذا أضـــمرتَ الاسم فيه جُرًّ ، وإذا أظهرتَ رُفع . ولو جاءت علامةُ الإضمار على القياس لقلتَ : لولا أنتَ، كما قال سبحانه : ( لولا أنتم لَكُنَّا مؤمنين ) [ سبأ / ٣١ ] ، ولكنهم جعلوه مضمرًا مجرورًا . والدليلُ على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمَر مرفوع " . الكتاب : ١ / ٣٨٨ ٢ ــ قال يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي يعاتب أخاه أو ابن عمُّه : وكُمْ مَوْطُنِ لَوْلاي طِحْتُ كَمَا هَوَى بأجْرَامه منْ قُلَّة النِّيق مُنْهَوي وكم : لإنشاء التكثير ، وخبرها محذوف ، تقديره : لي . والموطن : الموقف مـــن مواقـــف الحروب . وطحت : سقطت وهلكت . وهُوَى : سقط من أعلسى إلى أسسفل . والأحرام جمع حِرْم : وحرمُ كل شيء حثته . والقلة : أعلـــى الجبل . والنيق : أرفع موضع في الجبل . والمنهوي : الساقط . ومحل الشماهد: قوله ( لولاي ) ؛ حيث وقع الضمير المتصل الذي أصله أن يكون في محل حر ، أو في محل نصب ، بعد لولا .وقد اختلف النحويون في إعرابه . ٣ ــ قال عمر بن أبي ربيعة :

أَوْمَتْ بَعَيْنَهُمَا مِنَ السَهُوْدَجِ لَوْلاكَ فِي ذا العَامِ لَمْ أَحْمُجِ أَوْمَتْ . والسهودج : مركب من مراكب النساء . وعل الشاهد : قوله ( لولاك ) ؛ حيث وقع الضمير المتصل الذي أصله أن يكون في محل حر ، أو في محل نصب بعد ( لولا ) .

وقال الأحفشُ والكوفيون : في موضع رَفَع (١).

قال أبو البقاء : وعندي أنه يمكن أمران آخران (٢٠) :

ويمكن أن يُقَال (<sup>1)</sup>: موضعُه نَصْبٌ ؛ لأنه من ضمائر المنصوب، ولا يَلزم من ذلك أن يكون له عاملٌ مخصوص ؛ ألا تَرى أن التمييز

١ — نه ب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في ( لولاي ) و ( لولاك ) في موضع رفسع . وإلىه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين . وذهب أبو البصريون إلى أن السياء والكاف في موضع جر ب ( لولا ) . وذهب أبو العسباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يُقال : لولاي ، ولولاك ، ويجب أن يُقال : لولا أنا ، ولولا أنت ، فيُوتَى بالضمير المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله : ( لَولا أنت م لَكنًا مؤمنينَ ) سبأ / ٣١ . ولِهذا لم يأت في التنزيل إلا منفصلاً . ٢ — ( وعسندي ) أي من طريق البحث والنظر والاجتهاد ، ( آخران ) أي غير القولين المشهورين .

٣ — ( وغسير ممتنع ... ) كأنه حواب لسؤال تقريرُه : إذا تقرَّر أنه ضمير ، فهو اسمٌ من الأسماء ، ولا تكون الأسماء إلا معربة ، لسها محل من الإعراب فكسيف تُحكم على هذا الضمير بأنه لا عمل له ؟ فأحاب أبو البقاء بأنه لا يمتنع ذلك في الصناعة ، ثم قاسه على ضمير الفصل بقوله ( كالفصل ) ؛ فهو على حذف مضاف .

٤ ـــ ( ويمكن أن يُقَال ... ) هو الأمر الثاني .

في نحو : عشرين درهمًا ، لا ناصبَ له على التحقيق ؛ وإنما هو مُشبَّة بالمفعول ، حيث كان فَضْلَةً .

وكـــذلك قـــولُهم : لي مِلؤُهُ عَسَلاً ؛ فهذا منصوبٌ ، وليس له ناصبٌ على التحقيق ؛ وإنما هو مُشبَّة بما له عاملٌ .

ومثلُ ذلك يمكن في (لَوْلاي )، و (لَوْلاكَ )، وهو أن يُجعَل منصوبًا ؛ حيث كان من ضمائر المنصوب .

ف إن قيل: الحكمُ بأنه (١) لا موضعَ له، وأن موضعه نصبٌ، خـــلافُ الإجماع؛ إذ الإجماعُ مُنْحَصِرٌ في قولين: إمَّا الرفعُ (٢)، وإمَّــا الجــرُ (٣)، والقولُ بمحكم آخر خلافُ الإجماع، وخلافُ الإجماع، وخلافُ الإجماع مردودٌ (١).

فالجوابُ عنه من وجهين :

أحدهما : أن هذا من إجماع مُستفَادٌ من السكوت ؛ وذلك أنَّهم لم يُصَرِّحُوا بالْمَنْع من قول ثالث ، وإنما سَكَتُوا عنه . والإجماعُ هو الإجماعُ على حُكْم الحادثة قَوْلاً (°).

١ ـــ بأنه : أي الضمير المتصل بـــ ( لولا ) ، وهو الياء والكاف .

٢ ـــ أي الكاف ، أو الياء ، في موضع رفع على الابتداء .

٣ ــ أي ( لولا ) حرف جر ، والضمير في محل جر بـــها .

 ٤ ـــ خلاف الإجماع مردود بناء على ما هو التحقيق من أنه لا يجوز خرق إجماع أهل العربية .

( فَوْلاً ) هو بالنصب على التمييز ، أو حال بمعنى المفعول ؛ أي مَقُولاً منصوصًا مُصرَّحًا به ، فلا يُكتفى بالسكوت .

والــــثاني : أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قَوْلَيْنِ ، حاز لِمَنْ بَعْدَهم إحداثُ قَوْلِ ثالث ِ .

ُ هذا معلومٌ من أصولٌ الشريعة (١) ، وأصولُ اللغة محمولةٌ على أصول الشريعة (٢) .

وقـــد صَنَعَ مثلَ ذلك <sup>(٣)</sup> من النحويين ، على الخصوص ، أبو على <sup>(١)</sup> ؛ فإن له مسائلَ كثيرةً ، قد سُبِقَ إليها بِحُكْم ، وأثبتَ هو فيها حُكْمًا آخر .

منها: أن لفظة (كُلِّ) لا يدخلها الألف واللام في أقوال الأُولِ وحــوَّز هو فيها ذلك ، وقد أفردها بمسألة في ( الحَلَبِيَّات ) (°°، والسَّدَلُّ على ذلك بالقياس .

فغيرُ ممتنع أن يذهب ذاهبٌ هنا (١٦) إلى مذهب ثالث ؛ لوجود الدليل عليه " . انتهى . \* \* \*

- the first factor and the second

١ ـــ أصول الشريعة : أصول الفقه . والشريعة : ما شَرَعَ الله تعالى لعباده .

٢ -- أص-ول اللغة محمولة على أصول الشريعة ؛ لذلك ما جاز في الأصول الشرعية جاز في الأصول اللغوية من باب أولكي .

<sup>\$</sup> ـــ أبو علي الفارسي أستاذ ابن جني .

الحلبيات ) كتاب له ، وهي المسائل المنسوبة إلى حَلَّب ببلاد الشام .

٦ ـــ ( هنا ) أي في الضمير المتصل الواقع بعد ( لولا ) .

## الكتاب الثالث

#### في القياس (١)

قال ابنُ الأنباري في ﴿ حَدَله ﴾ :

" هو حَمْلُ غيرِ المنقولِ على المنقولِ ، إذا كان في معناه " <sup>( ٢ )</sup> . . تهى .

وهــو معظمُ أدلة النحو ، والمعوَّلُ في غالب مسائله عليه ، كما قبل :

١ — قـــال ابن الأنباري: " اعلم أن القياس في وَضْع اللسان بمعنى التقدير ، وهـــو مصدر: قَايَسْتَ الشيء بالشيء مُقايسةٌ وقياسًا. ومنه المقياس؛ أي المقـــدار، وقَـــيْسُ رُمْح؛ أي قَدْر رُمْح. وهو في عُرْف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل. وقيل: هو حَمْلُ فرع على أصل بعلّةٍ ، وإجراءُ حُكْم الأصل على الفرع. وقيل: هو إلحاقُ الفرع بالأصل بجامع . وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع . وهذه الحدودُ كلّها متقاربة ". لمع الأدلة: الفصل العاشر ( في القياس) ص ٩٣.

Y — قال ابن الأنباري: " وأما القياس فهو حَمْلُ غير المنقول على المنقول ، إذا كـــان في معناه ؛ كرَفْع الفاعل ، وتَعْب المفعول في كل مكان ، وإن لم يكـــن كل ذلك منقولاً عنهم ؛ وإنما لَمَّا كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول ، كان محمولاً عليه . وكذلك كل مَقيس في صناعة الإعراب ". الإغراب في حَدَل الإعراب : ص ٥ ٤ وما بعدها . وقد حَرَتْ عادة المصنف بنقل كلام ابن الأنباري مُحتصرًا في غالب المواضع .

## إنما النَّحْوُ قِيَاسٌ يُتَّبَعُ (١)

ولِهــــذا قـــيل في حَدِّه : إنه عِلْمٌ بمقاييسَ (٢) مُستنبَطةٍ من استقراء كلام العرب .

وقـــال صـــاحب ( المســتوفَى ) : " كُلِّ عِلْمٌ ؛ فبعضُه مأخوذ بالســـماع والنصــوص ، وبعضُــه بالاستنباط والقياس ، وبعضُه بالانتزاع من عِلْم آخر "

١ ـــ هذا صدر بيت من عدة أبيات للكسائي ، يتحدث فيها عن مكانة علم
 النحو ، وهي كما يأتي :

اطْلُبِ النَّحْوَ ودَعْ عنك الطَّمَعْ وبه في كلِّ عِلْمٍ يُنتَفَعْ مَرَّ في المنطق مَرًّا فائسَعْ مِن جَلِيسٍ ناطقٍ أو مُستَمِعْ مَابَ أن يَنْطِقَ جُنبًا فانقَطَعْ كان من تَصْبِ ومِنْ يَخْفَضٍ رَفَعْ صَرَّفَ الإعرابُ فيه و صَنَعْ وإذا ما شك في حَرْفِ رَجَعْ فإذا ما عَرَفَ اللحن صَدَعْ ليستِ السَّنَةُ منًا كالبِدَعْ مِنْ شَرِيفٍ قد رأيناهُ وضَعْ

أيها الطالبُ عِلْمًا نافعًا المحالبُ عِلْمًا نافعًا إلى النحوُ قياسٌ يُتَبِعُ وَإِذَا مَا أَبْصَرُ النحوَ فَتَى فَاتَقَاهُ كُلُّ مَنْ جَالَسَهُ وَإِذَا لَمْ يُنْصِرِ النحوَ الفتى يقوأ الفق يقصبُ الرَّفْعُ وما يقوأ القرآنُ لا يَغْرِفُ ما والذي يَغْرِفُهُ يَعْرِفُهُ يَعْرَفُهُ يَعْرَفُهُ لَا يَغْرِفُ ما ناظرًا فيه وفي إعرابه فهمًا فيه سَواءً عندكم وضيع رَفعَ النحوُ وكمَمْ

انظر : إنباه الرواة على أنباه النحاة : ٢ / ٢٦٧ ، وبغية الوعاة : ٢ / ١٦٤ ٢ ـــ مقايـــيس : جمع مقياس ، كـــ ( مِقْدَار ) وزنًا ومعنى ، لكن المراد هنا القياس ، كما يدل له قولُهم في غيره : عِلْمٌ باقيسة ... . قال: "فالفقة بعضه بالنصوص الواردة في الكتاب والسنّة، وبعضه بالاستنباط والقياس؛ والطبُّ بعضه مُستفَادٌ من التجربة (١)، وبعضه من علوم أخرَ ؛ والْهَيئة (٢) بعضها من علم التقدير (٦)، وبعضه من جُلُها مُنتزَعٌ من وبعضه علم الحساب؛ والنحوُ بعضه مسموعٌ مأخوذٌ من العرب (١)، وبعضه مُستنبطٌ بالفكْرِ والرَّويَّة (٥)، وهو (١) التعليلات (٧)، وبعضه يُؤخذُ من صناعة أخرى.

كقـــولِهم : الحــرفُ الذي تُحتَلَسُ حركتُه (^) هو في حكم المتحرِّك ، لا الساكنِ ؛ فإنه مأخوذٌ من علم العروض .

التحربة: مصدر حَرَّبه تَحْرِيبًا وتَحْرِبَة ، إذا اختبره وبلاه المرَّة بعد المرة
 حتى يحصل له العلمُ أو النظرُ بذلك الأمر الذي حرَّبه .

٢ ـــ الـــهيئة : هي علمٌ يُعرَف به أحوال الكواكب وجريانها ومنازلُها .

٣ ـــ علم التقدير : هو المعروف بالـــهندسة .

عأخوذ من العرب نصًا ؛ كرفع الفاعل ، ونصب المفعول .

السرّويّة: الفكر والتدبّر؛ فهو كعطف التفسير . حَرَتْ على ألسنتهم
 بغير همز ، وأصلُها الهمزة من روّاًت في الأمر ، إذا تدبّرته وتفكّرت فيه .

٦ — ( وهو ) أي : المستنبَط بالروية والفكّر .

٧ — التعلسيلات : جمع تعليل ، وهي غير مأثورة عن العرب ، ولا معروفة
 لديهم ؛ وإنما استخرجها حُذَّاقُ أهل العربية من أفكارهم الثاقبة .

٨ — ( تُخستلُس حركتُه ) أي : ك ( فه ) و ( به ) بكسر السهاء فيهما
 من غير إشباع ، من الألفاظ التي يُشار بــها إلى الأنثى .

وكقــولِهم: الحركاتُ أنواعٌ: صَاعِدٌ عَالَ ، ومُنْحَدِرٌ سَافِلٌ ، ومُنْحَدِرٌ سَافِلٌ ، ومتوسِّطٌ بينهما (١) ؛ فإنه مأخوذٌ من صناعة الموسيقى ". انتهى . وقال ابن الأنباري في (أصوله) (٢):

"اعلسمْ أن إنكارَ القياسِ في النحو لا يَتحقَّقُ (") ؛ لأن النحو كلّه قياسٌ ؛ ولِهذا قيل في حدَّه : النحوُ علْمٌ بالمقايس المستنبطة من استقراء كلام العرب . فمَنْ أنْكُرَ القياسَ فقد أنكر النحوَ ( أ ) ، ولا يُعلَسمُ أحدٌ من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلالة القاطعة ؛ وذلك أنّا أجعنا على أنه إذا قال العربي : كتَبَ زيدٌ ، فإنه يجوز أن يُسنَد هذا الفعلُ إلى كل اسم مُسمَّى تَصِحُ منه الكتابةُ ، نحو : عَمْرو ، وبشر ، وأزدشير ، إلى ما لا يدخل تحت الحصر ، وإثباتُ ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل مُحالٌ .

١ ( صاعد ) كفتحة دُعًا ، و ( منحلر ) ككسرة يَرْمِي ، والمتوسط كالمحتلس .

٢ ــ لُمَـع الأدلة ، الفصل الحادي عشر ( في الردّ على مَنْ أنكر القياس ) ،
 ص ٩٥ ــ ١٠٠ .

٣ ـــ ( اعلـــم أن إنكـــار القياس ... ) جَرْيًا على إنكار جماعة له في الفقه كالظاهـــرية ؛ فـــإنـــهم ينكرونه ، ولا يجيزون العمل به ؛ ولذلك وقعوا في مضايق عحيبة . و ( لا يتحقق ) أي لم يقل به أحدٌ من علماء اللسان .

٤ ـــ ( فمَـــنْ أنكــر ... ) أي قياسًا على إنكاره في الفقه ، وجاء به على طــريقة الفرض والتقدير ؛ ليرتب عليه ( فقد أنكر النحو ) لأنه أنكر معظمه وقوامه .

وكذلك القولُ في سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال ، الرافعة والناصبة والجارَّة والجازمة ؛ فإنه يجوز إدخالُ كل منها على مسا لا يدخل تحت الحصر ، وذلك (۱) بالنقل متعذر ، فلو لم يُحزِ القسياسُ ، واقتُصِرَ على ما ورد في النقل من الاستعمال ، لَبَقِيَ كثيرٌ من المعاني لا يمكن التعبيرُ عنها لعدم النقل ؛ وذلك (۲) مناف لحكمة الوضع ، فوَحَبَ أن يُوضَعَ وَضَعًا قياسيًّا عقليًّا (۱) ، لا نقليًّا (۱) ، بخسلاف اللغة (۱) ؛ فإنها وُضعتْ وضعًا نقليًّا (۱) ، لا عقليًّا ، فلا يجسوز القياسُ فيها ؛ بل يُقتصر على ما ورد به النقلُ ؛ ألا تَرَى أن يُسمَّى كلُّ مستقر فيها ، ولا يُسمَّى كلُّ مستدارتِها ، مستقر فيه قارورة ، وكذلك سُمِّيت (الدار) دارًا لاستدارتِها ، ولا يُسمَّى كلُّ مستدير دارًا " . انتهى .

\* \* \*

١ ـــ ( وذلك ) أي ما لا يدخل تحت حصر متعذر .

٢ — ( وذلك ) أي عدم إمكان التعبير عن كثير من المعاني مناف لحكمة وضع الألفساظ ؛ لأنه من الألطاف ببني آدم ؛ ليتوصلوا بسها للإخبار عن مقاصدهم ، وما يعرض لهم من المعاني بأقرب طريق وأيسره ، وأكثره فائدة .

٣ — ( عقليًّا ) أي مقتصرًا فيه على معرفة أنواعه ، دون الأفراد .

٤ — ( لا نقليًا ) أي مقتصرًا فيه على التراكيب الواردة عنهم .

المقصود باللغة : مفردات الألفاظ .

٦ ـــ وضعًا نقليًا : أي شخصيًا ، يرجع كله إلى النقل .

## فصل [ في أركان القياس]

للقياس أربعةُ أركان : أصلٌ ، وهو الْمَقِيسُ عليه ؛ وفَرْعٌ ، وهو الْمَقِيسُ ؛ وحُكْمٌ ؛ وعِلَّةٌ حَامِعةٌ (١١ . قال ابن الأنباري :

" وذلك مثل أن تُركّب قياسًا في الدلالة على رفع ما لم يُسمَّ فاعله ، فتقول : اسمٌ أُسنِدَ الفعلُ إليه مُقدَّمًا عليه ، فوَحَبَ أن يكون مرفوعًا ، قياسًا على الأصل .

فالأصلُ : هو الفاعلُ .

والفرعُ : هو ما لَمْ يُسَمُّ فاعلُه .

-والحكم <sup>(٢)</sup> : هو الرفعُ .

والعلةُ الحامعةُ : هي الإسنادُ .

والأصــلُ في الــرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل ؛ وإنما أُحْرِيَ (٣) على الفرع (١) الذي هو ما لم يُسَمَّ فاعلُه بالعلة الجامعة التي هي الإسناد ".

١ ـــ أي علة حامعة بين الأصل والفرع ؛ ليحمله بـــها عليه .

٢ ـــ أي الحكم المقصود نقله من الفاعل لنائبه ، وهو الرفع .

٣ ــ أجري : بالبناء للمحهول ، ونائبه ضمير الرفع ، وهو الحكم .

على الفرع) الذي هو النائب عن الفاعل ،مع أن الإسناد فيه خلاف الأصل ؛ ولذلك أوجبوا تنيير صيغة الفعل عن هيئتها الأصلية إعلامًا بذلك .

## الفصل الأول (`` في المقيس عليه ، وفيه مسائل [ المسألة ] الأولى

من شرطه (<sup>۲)</sup> أنْ لا يكونَ شاذًا خارجًا عن سَنَنِ القياسِ <sup>(۲)</sup>، فمسا كسان كذلك لا يجوز القياسُ عليه ؛ كتصحيح : اسْتَحُوذَ، واسْتَصْوَب، واسْتَنْوَقَ <sup>(۱)</sup>. وكحذف نون التوكيد في قوله :
اضْرِبَ عَنْكَ الْهُمُومَ طَارِقَها <sup>(٥)</sup>

أي : اضْرِبَنْ .

١ ــ عقده للحديث عن الأصل ، الذي هو المقيس عليه ، كما صدَّر به .

٢ ــ أي من شرط المقيس عليه .

٣ - أي: عن طريقه ، ونَهْجه الواضح ، فإن خرج عن نَهْج القياس ؛ فإنه
 لا يُقَاسُ عليه ، وإن لم يكن مردودًا في نفسه عند البلغاء لورود السماع به .

٤ ـــ والقياس إعلاُّلها . وقد مَرُّ الحديثُ عنه .

هذا صدر بيت ، عجزه : ضَرْبَكَ بالسَّيْفِ قُونْسَ الفَرَسِ وهو منسوب إلى طرفة ، وليس في ديوانه ، والذي عليه النحويون أنه مدفوع مصنوع ، ولا رواية تثبت فيه . ويُروى : ضَرْبَك بالسَّوْط .... . وطارقها : اسم فاعل من طرق يطرق ، إذا أتى ليلاً ، وهو بدل من الهموم . والقونس : العظم الناتئ بين أذني الفرس . ومحل الاستشهاد بالبيت قوله : اضربَ ؛ فإن السرواية بفــتح الباء ، وقد حرَّج العلماء هذه الرواية على أن أصل الكلام : اضربَنْ عنك ، بنون خفيفة ساكنة ، ثم حذفها الشاعر ، وهو ينويها ؛ لذلك أبقى الفعل مبنيًا على الفتح على ماكان عليه ، وهو مقرون بــها .

ووَحْــهُ ضــعفه في القياس أن النوكيد للتحقيق ؛ وإنما يَليق به الإسهابُ والإطنابُ ، لا الاختصارُ والحذفُ (١).
وكحذف صلة الضمير (٢) دون الضمَّة في قوله :
لَهُ زَجَلٌ كَائَهُ صَوْتُ حَادٍ (٣)

ووَجْهُ ضعفه في القياس أنه ليس على حَدّ الوصل ، ولا حَدّ الوقف ؛ لأن الوصل يجبُ أن تَتَمَكَّنَ فيه واوه ، كما تَمكَّنَتْ في قوله : له زَجَلٌ ، والوقفُ بجب أن تُحذَف فيه الواو والضمة ممّا ، فحذفُ

ا \_ قسال ابن حين : " وأمًا ضَعْف الشيء في القياس ، وقلته في الاستعمال فمرزولٌ مُطْرَح ؛ غير أنه قد يجئ منه الشيء ، إلا أنه قليل . وذلك نحو ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر ... قالوا : أراد ( اصَرِبَنْ عنك ) فحذف نسون التوكيد ، وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه ، ومن الضعف في القسياس على ما أذكر لك ؛ وذلك أن الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد ، وهسذا جمسا يليق به الإطناب والإسهاب ، وينتفي عنه الإيجاز والاختصار . ففي حذف هذه النون نقضُ الغرض ". الخصائص : 1 / ١٣٦ وسلة الضمير : هو حرف اللين الذي ينشأ عن حركته عند إشباعها .

٣ ــ هذا صدر بيت ، وعجزه : إذا طلّب الوسيقة أو زَمِيرُ وهــ ولشــ مَّاخ بن ضرار . وَصَفَ حمار وحش هائحًا ، فيقول : إذا طلب وســ يقته ، وهــ أنه التي يضمها ويجمعها ، وهو من وَسَقْتُ الشيء ؛ أي جمعتُه ، صوَّت بــها ، فكأن صوته لِما فيه من الزَّجَل والحنين ، ومن حُسن الطّــ ريب والترجيع صوتُ حادي إبل ، يتغنَّى فيطربُها ، أو صوت مزمار . والزجلُ : صوتٌ فيه حنين وتَرثُم . والشاهد في قوله : كأنه ، أراد : كأنهو فحذف الواو ضرورة .

الصلة ، وإبقاءُ الضمة ( <sup>( )</sup> مَنْزِلَةٌ بين مَنْزِلَتي الوصل والوقف ، لم تُعْهَدْ <sup>( ۲ )</sup> قياسًا <sup>( ۳ )</sup> .

نَعَمْ يجوز القياسُ على ما استُعمِلَ للضرورة في الضرورة <sup>(1)</sup>. قال أبو على <sup>(°)</sup>:

ا ح ( فحذف الصلة ) : أي الواو الناشئة عن الضمة ، من قول الشماخ :
 ( كأنه ) ، ( وإبقاء الضمة ) بلا إشباع ... .

٢ ـــ ( لم تُعهَد ) جملة في محل رفع صفة لـــ ( مَنْزِلة ) .

٣ — قال ابن جني : " ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعًا بيتُ الكتاب ... فقوله (كأنه) ، بحذف الواو وتبقية الضمة ، ضعيف في القياس ، قليل في الاستعمال . ووجهُ ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ، ولا على حد الوقف ؛ وذلك أن الوصل بجب أن تتمكن فيه واوه ، كما تمكنت في قوله في أول البسيت (لَهُو زَجَلٌ) ، والوقف بجب أن تُحذَف الواو والضمة فيه جميعًا ، وتُسكّن السهاء ، فيقال (كأنه ) ، فضمُ السهاء بغير واو مَنْزِلة بين جميعًا ، وتسكّن الوصل والوقف " . الخصائص : ١ / ١٧ وما بعدها . والبيت في الكتاب : ١ / ١٠ . .

٤ — قــوله ( نعم ... ) كأنه جواب عمًّا استشعره من أن الضرورة يُرتكُب فيها مثل ذلك ، فقال ( نعم ) ؛ أي ما ذكرناه إنما هو في واسع الكلام ، أما الضرورات فتبيح المحظورات ، ولا تختص الضرائر بالعرب ، خلافًا لمَنْ زَعَمَ ذلـــك ؛ بل تجوز لنا أيضًا ، كما جازت لـــهم . واستَنَدَ السيوطي في ذلك لكـــلام إمام من أقمة الصنعة ، وهو أبو على الفارسي ، وكفى به حُجَّةً في مثل هذا .

٥ ــــ هو أبو علي الفارسي ، كما مَرُّ بنا .

كمـــا حاز لنا أن نَقِيسَ منثورَنا على منثورهم كذلك يجوزُ أن نَقِــيسَ شعرَنا على شعرَهم ، فما أجازتُه الضرورةُ لَهُمْ ، أجازتُه ، وما لا فلا (١٠) .

قال ابن جني (۲):

" فــــإن قيل : هلاً امتنع متابعتهم في الضرورة (<sup>٣)</sup> ، من حيث كان القومُ لا يَترسَّلون في عمل أشعارهم تَرسُّلُ (<sup>١)</sup> المولَّدين ؛ وإنما

١ — قال ابن حني في ( الخصائص ١ / ٣٢٣ ) : ( باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما حاز للعرب أو لا ؟ ) : "سألتُ أبا علي ، رحمه الله عن هذا فقال : كما حاز أن نقيس منثورنا على منثورهم ، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم ، فما أحازته الضرورة لهم أحازته لنا ، وما حَظَرته عليهم حظرته علينا .

وإذا كان كالله فعال كان أحسن ضروراتهم ، فليكن من أحسن ضروراتهم ، فليكن من أقبحها عندنا ، وما بين ذلك بين ذلك " .

 ٢ ـــ الخصــائص : ١ / ٣٢٤ . وقـــد أراد ابن جني هنا تصحيح ما اختاره أستاذه أبو على الفارسي .

٣ ـــ ( في الضرورة ) أي : وإن حازت المتابعة في النثر بشرطه .

٤ ـــ ( مــن حيث ) مِنْ : تعليلية ؛ أي لأجل أن القوم ، وهم العرب ... . والترسُّــل : التروَّي والتأني .وترسُّل المولدين : أي الذين يجيلون أفكارهم ، ويســـتعملون رَوِيَّاتِهم في التحرُّز عن مثل تلك الضرائر التي يقع فيها أولئك المرتجلون الذين لا يبالون بما تبديهم قرائحهم من عواهن الكلام .

كان ارتجالاً ، فضرورتُهم إذن أقوى من ضرورتنا ، فينبغي أن يكون عُدْرُهم فيه أوسعَ (١) ؟

قيل : ليس جميعُ الشعر القديم مُرْتَجَلاً ؛ بل كان لَهُمْ فيه نَحْوُ ما للمولدين من الترسُّل .

رُوِيَ عــن زهير أنه عمل سبع قصائدَ في سبع سنين ، فكانت تُسمَّى ( حَوْلِيَّات زُهُيْرٍ ) (٢٠ .

وعن ابن أبي خَفْصَة (<sup>٣)</sup> قال :كنتُ أعملُ القصيدةَ في أربعة أشهر ، وأُخْرِضُها (<sup>٥)</sup> في أربعة أشهر ، وأغْرِضُها (<sup>٥)</sup> في أربعة أشهر، ثم أخرجُ بها إلى الناس (<sup>1)</sup> .

١ \_\_ ( أقــوى ) أشدُّ وأضيقُ ؛ لأننا لتروِّينا نرتكبُ ما يَحْسُنُ ، ونُلْقِي ما يَقْبِح ، فلا نتصور الضرائر ( فينبغي ... ) فلا يجوز لنا مايجوز لَهم . قالَ ابن رشيق في ( العمدة ٢ / ٢٦٩ ) : " وأذكرُ هنا ما يجوز للشاعر استعمالُه إذا اضطرُّ إليه ، على أنه لا خير في الضرورة ، على أن بعضها أسهلُ من بعض ، ومسنها ما يُسمَع عن العرب ، ولا يُعمَل به ؛ لأنهم أتوا به على حبِلَّتهم ، والمولَّدُ المحدَث قد عرف أنه عيب ، ودخولُه في العيب يُلْزِمُه إياه " .

٢ ـــ حوليَّات : نسبة إلى الحَوْل ، وهو السُّنة ؛ أي كانت تُنظَم في حَوْلٍ .

٣ ـــ هو مروان بن سليمان بن يجي بن أبي حفصة ( ١٠٥ ـــ ١٨٢ هـــ ).
 انظر : الشعر والشعراء : ٢ / ٧٦٣ ، ومعجم الشعراء : ص ٣١٧ .

٤ \_ أحككها : التحكيك مبالغة في الحك ، وحَكُ الشيء : قَشْرُه ومعالجته والمسراد بتحكيك الشعر : تنقيحه ونفي الردئ عنه . وورد في بعض شروح الاقتراح ( أحكمها ) بدلاً من ( أحككها ) ؛ أي أتقنها وأحسنها .

وحكاياتُهم في ذلك كثيرة . وأيضًا فإن مِنَ المولدين مَنْ يَرْتَنجِلُ <sup>(١)</sup> " .

أي أعرضها على فكري بعد التحلية والإحكام والتزيين بحلية البلاغة
 والبراعة ، أنظرُ فيها ناقدًا متأمَّلاً ، كأني أعرضُها على ناقد .

آي : إذا هذّبتها وأبديتها وحلّيتها على أكمل وصف ، وأجمل رصف،
 أخرجُ بــها إلى الناس . وكان بعض الفضلاء يُنشد :

لا تَعْرِضَنَّ على الرُّواة قصيدةً ما لَمْ تَكُنْ بَالْغَتْ فِي تَهْدْبِيها فإذا رَوَيْتَ الشَّعْرَ غَيْرَ مُهَذَّب عَدُّوه منك وَسَاوِسًا تَهْدِي بِهَا اللهِ عَدُّوه منك وَسَاوِسًا تَهْدِي بِهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَعْرَ مُهَذَّب العلى الأوَّلِين ؛ لاعتمادهم على سجاياهم وقرائحهم السيَّالة ؛ إذ ليست لَهم قواعد يرجعون إليها ، ولا كانت لَهم في ذلك ضوابط يستندون عليها ، بخلاف المولدين ؛ فإن سجاياهم قاصرة ، وقرائحهم بالنسبة لأولئك فاتسرة ، فعمُعل لَهم ما يبنون كلامهم عليه ، ويرجعون في مضايقهم إليه ؛ ولسذلك كان الأولون غير مؤاخذين بالضرائر ، بخلاف مَنْ بعدهم ؛ فإنه لا يُعْتَمْر لَهم من ذلك إلا النادر .

كما لا يُقَاسُ على الشاذُّ نُطْقًا (١١) ، لا يُقَاسُ عليه تَرْكًا (١) . قال في ( الخصائص ) <sup>(٣)</sup> :

" إذا كان الشيءُ شاذًا في السَّمَاع ، مُطَّرِدًا في القياس ، تَحَامَيْتَ مــا تَحَامَتِ العربُ من ذلك (١٠) ، وحَرَيْتَ في نظيره على الواجب في أمثاله .

مـــن ذلك (°) امتناعُك من (وَذَرَ ) و (وَدَعَ ) ؛ لأنـــهم لم يقولوهما (٦٠) ، ولا مُنِعَ أن يُستعمَل نظيرُهما ، نحو : وَزَنَ ، ووَعَدَ ، وإن لم تسمعهما أنتَ " ( <sup>٧ )</sup> . \* \*

١ ــ نطقًا : أي فلا يقال : اسْتَقْوَمَ ، قياسًا على اسْتَحْوَذَ .

٢ ـــ تركًا : أي كتركهم ماضي يَدَعُ ويَذَرُ ، فلا يُقَاس عليه ماضي يَثْرُك ، أو غيره . ونطقًا وتركًا : منصوبان بنَزْع الخافض .

٣ - الخصائص: ١ /٩٩ .

٤ - أي تَحَانَبْتَ \_ أيها النحوي ، وتَبَاعَدْتَ ما تَبَاعَدَنْهُ العربُ .

٥ — ( من ذلك ) أي من ذلك الشاذ استعمالاً ، المطرد قياسًا ....

٦ ــــ أي لم تَقُل العربُ وَذَرَ ، ووَدَعَ ماضيين بمعنى تَرَكَ ، ومرادُه على سبيل الكثرة والاطراد والشيوع .

٧ ـــ قال ابن حني : " فَأَمَّا قُولُ أَبِي الأسود :

لَيْتَ شِعْرِي عَنْ حِليلي ما الذي غَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهُ

فشاذ . وكذلك قراءة بعضهم ( ما وَدَعَكَ رَبُّكَ وما قَلَى ) الضحى / ٣ " .

لـــيس مـــن شرط المقيس عليه الكثرةُ ، فقد يُقاسُ على القليل لموافقته للقياس ، ويُمتنَع على الكثير لمخالفته له (١).

- ٢ ـــ مثال الأول: وهو القياس على القليل.
  - ٣ ــ شنوءة : اسم قبيلة ، كما مَرُّ بنا .
- ٤ ــ الرَّكُوبَة : ما يُركَب من الدوابّ . وقيل : هي الـــمُعَيَّنة للوُّكُوب .
  - ٥ \_ الحَلُوبَة : الناقة الــمُعَدَّة للحلب .
- ٦ ـــ القُتُوبَة : الإبل التي تُقبُّها بالقنّب ، وهو الرُّحيّلُ الصغير على قَدْر سَنَام العير .
- ٧ ـــ ( لمشـــابَهَتِها ) أي فَعُولَة ( إياه ) أي فَعِيلة . وذكّر الضمير ثانيًا إشارة إلى التفــنن ، وحوازِ الأمرين ، باعتبار اللفظ أو الكلمة ، أو وحود الـــهاء فيهما . ولو ذكّرهما ممًا ، أو أثّنهما ممًا ، لكان صحيحًا .

١ — قال ابن حنى في ( باب في حواز القياس على ما يَقِلُ ، ورَفْضِه فيما هو أكثرُ منه ) : " هذا باب ظاهرُه — إلى أن تعرف صورته — ظاهرُ التناقض ؟
 إلا أنه مع تأمله صحيح . وذلك أن يَقِلُ الشيء ، وهو قياس ، ويكون غيره أكثر منه ، إلا أنه ليس بقياس . الأول : قولُهم في النسب إلى شُنُوءة ... " .
 الخصائص : ١ / ١٥٠٠ .

- \_ أنَّ كُلاً منهما ثلاثيّ .
- ـــ وأن ثالثه حرفُ لين .
- ـــ وأن آخره تاء التأنيث .
- وأن فَعُولاً وفَعِيلاً يتواردن <sup>(١)</sup> ، نحو : أثيم وأنُّوم ، ورَحِيم ورَحُوم ، ومَشِيِّ ومَشُوِّ <sup>(٢)</sup> ، ونَهِيِّ عن الشيء ونَهُوَّ <sup>(٣)</sup> .

فلمًّا استَمَرَّتْ حالُ ( فَعِيلة ) و ( فَعُولَة ) هذا الاستمرارَ <sup>( 1 )</sup> ، حَرَتْ واوُ ( شَنُوءة ) مَحْرَي ياء ( حَنِيفَة ) ، فكما قالوا : حَنَفِيّ ، قياسًا ، قالوا : شَنَعَىّ ، قياسًا .

قـــال أبو الحسن (°): فإن قلتَ (¹): إنما جاء هذا في حرف واحد؛ يَعني ( شَنُوءة ) .

٢ ــ المشيّ والمشُوّ : الدواء الــمُسْهِل .

٣ ـــ النَّهِيّ والنهُوّ : العاقل .

٤ ـــ هذا الاستمرار : أي التوارد لمعني واحد .

٥ ـــ أبو الحسن الأخفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ت ٣١٥ هـــ ) .

٦ \_ المقصود بـــ ( فإن قلتَ ) : كيف حَعَلَ سيبويه ذلك قياسًا ، و لم يَردُ

غيرُ هذه اللفظة ؟ قال سيبويه : "هذا باب ما حَذْفُ الياء والواو فيه القياسُ .

وذلـــك قولك في ربيعة : رَبَعِيّ ، وفي تُتَيبة : تُتَبِيّ ، وفي شنوءة : شَنَعَيّ " .

الكتاب: ٢ / ٧٠ ( بولاق ) .

١ حمد عدى يتواردان : اصطحاب فَعُول وفَعيل على الموضع الواحد . كما قال ابن حين . الخصائص : ١ / ١١٥ . وقد فَسَر بعض شرَّاح ( الاقتراح ) المعنى بأن يأتي أحدهما مكان الآخر ، ويَرِدَ موردَه ، ويؤدي معناه .

فالجواب <sup>(۱)</sup> : أنه جميعُ ما جاء . قال في ( الخصائص ) <sup>(۲)</sup> :

" ومـــا ألطــفَ هذا الجوابُ (<sup>٣)</sup> ! ومعناه : أن الذي جاء في ( فَعُــولة ) هــو هذا الحرفُ ، والقياسُ قابِلُهُ ، و لم يأتِ فيه شيءُ يَنقضه . فإذا قَاسَ الإنسانُ على جميع ما جاء ، وكان أيضًا صحيحًا في القياس ، مقبولاً ، فلا لَوْمَ ( أ ) .

ولِمَا <sup>(°)</sup> ذكرناه من المناسبة بين ( فَعُولة ) و ( فَعِيلة ) لم يَجُزُ في نحو ضَرُورة : ضَرَرِيّ <sup>(۲)</sup> ، ولا يُقَال في حَرُورة : حَرَرِيّ <sup>(۲)</sup> ؛

١ - في ( الخصائص ١ / ١١٦ ) : قال ، مكان : فالجواب ؛ أي قال أبو
 الحسن ، وإنما ذَكَرَ ( قال ) ليُنصُّ على أن هذا كلامُ أبي الحسن .

٢ — الخصائص : ١ / ١١٦ . وقد تصرُّف السيوطي في كلام ابن حني .

٣ ــ يشير أسلوب التعجب الذي ورد في كلام ابن حني إلى ما حواه جوابُ
 الأخفش من كمال الاختصار ، والفائدة التامَّة .

٤ ــ فلا لوم : فلا عَتْب ، ولا اعتراض في إلحاق جميع ما ذكر بــ ( فعيلة )
 وإن لم يقع عن العرب إلا في ( شنوءة ) ؛ للموافقة السابقة .

م لِمَا : هو بكسر اللام الجارّة ، متعلق ب ( لم يجز ) الآتي ؛ أي لأحل
 المناسبة التي أوضحناها في الأوجه الأربعة .

٦ -- ضرورة : هي الاحتياج والاضطرار ؛ فلا يُنسَب إليها (ضَرَرِيّ) ؛
 بسل ضَرُورِيّ على الأصل . وقد ورد في ( الخصائص ) : صَرُورة ، بدلاً من ضَرُورة ، والصَّرُورة : الذي لا يأتي النساء .

٧ ــ الحرورة : الـــحَرُّ .

لأن بـــاب ( فَعِيلة ) المضاعف نحو : حَلِيلَة ، لا يُقَال فيه : حَلَلِيّ ؛ استثقالاً (١٠) ، بل هو حَليليّ .

ومثال الثاني <sup>(۲)</sup>: قُولُهُم فِي تَقيفٍ ، وقُرَيْشٍ ، وسُلَيْمٍ: ثَقَفِيّ ، وقُرَيْشٍ ، وسُلَيْمٍ: ثَقَفِيّ ، وقُرَشِسيّ ، وسُلَمِيّ ؛ فهو ـــ وإن كان أكثرَ من شَنَعَيّ ــ فإنه عند سيبويه ضعيفٌ في القياس <sup>(۳)</sup> . ولا يُقال في سَعِيدٍ : سَعَدِيّ ، ولا فِي كَرِيمٍ : كَرَمِيّ <sup>(1)</sup> " .

\_\_\_\_\_

" — قسال سيبويه: " قال الخليل: كلُّ شيء من ذلك عَدَلَتُهُ العربُ تُوكَنَه على ما عَدَلَتُهُ عليه ، وما جاء تامًا ، لم تُحدُّث العربُ فيه شيئًا ، فهو على القياس . فمن المعدول الذي هو على غير قياس قولُهم في هُدُيَّل : هُذَلِي ... وفي ثقيف نُقَفِي " . الكتاب : ٢ / ٦٩. وقال المبرد: " واعلم أن الاسم إذا كانست فسيه يساء قبل آخره ، وكانت الياء ساكنة ، فحذفها جائز ؛ لاتها حسرف ميّت ، وآخر الاسم ينكسر لياء الإضافة ، فتحتمع ثلاث ياءات مع الكسرة ، فحذفوا الياء الساكنة لذلك . وسيبويه وأصحابه يقولون : إثباتُها الكسرة ، وذلك قولُهم في النسب إلى سُلَيْم : سُلَمِي ، وإلى نُقيف : ثَقَفِي ، المقتضب : ١ / ١٣٣

٤ -- ولا يُقال في سعيد ... ، قياسًا على ثقيف وثَقَفِي لضعفه عند سيبويه .

## [ المسألة ] الرابعة [ أقسام القياس ]

القياس في العربية على أربعة أقسام :

\_ حَمْلُ فرعِ على أصل .

\_ حَمْلُ أَصلِ على فرعٍ .

\_ حَمْلُ نظيرٍ على نظيرٍ (١) .

\_ حَمْلُ ضِدٌّ على ضِدٌّ .

وينبغي أن يُسمَّى الأول والثالث : قياس المساوِي <sup>( ٢ )</sup>. والثاني : قياس الأوْلَى <sup>( ٣ )</sup>. والرابع : قياس الأدْوَن <sup>( ٤ )</sup>.

فمن أمثلة الأول : إعلالُ الجمع وتصحيحه ؛ حَمْلاً على المفرد في ذلك (°°) ، كقولهم : قَيَمٌ ، وديَمٌ ، في : قيمَة ، وديَمة (¹°) .

١ \_ حَمل نظير على نظير ، إن لم يكن أحدهما أصلاً للآخر ، أو فرعًا له .

٢ ــ قياس المساوي ؛ أي للمساواة بين المحمول والمحمول عليه .

٣ \_ قياس الأوْلَى ؛ لأنه إذا ثبت الحكمُ للفرع ، فالأصلُ أولَى به .

٤ ـــ قياس الأدون ؛ لأنه نقيضٌ ، وشأنُ النقيضِ المباينةُ في الحكم لا الموافقة.
 وأدون : مأخوذ من دُون ، ولا تُصاغ ( أفعل ) النفضيل إلا من الأفعال .

ه \_ حَسْلاً على المفرد في ذلك ؛ أي إعلالاً وتصحيحًا ، والمفردُ أصلً ،
 والجمعُ فرعٌ ، فحملَ الفرعُ على الأصل .

٦ ـــ القـــيمة : مـــن التقويم ، والديمة : وهو مَطرٌ يدوم في سكون بالا رعد وبرق ، من الدوام ، فأبدلت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة .

وزِوَحَةً وثِوْرَةٌ (١)، في : زَوْج، وثَوْر (١).

ومن أمثلة الثاني : إعلالُ المصدرِ <sup>(٣)</sup> لإعلال فعله ، وتصحيحه لصحَّته كـــ ( قُمْتُ قِيَامًا ) .

وفي ( الخصائص ) (١٠) :

١ حـ قوله ( وزوَحة ... ) مثال للتصحيح ، كما أن الأول مثال للإعلال .
 والـــزَّوَجَة ، وعلى وزنه ( ثُورَة ) ، جمع نُور ، وهو الفحل ، أو الذكر من البقر ، و لم يُعلُّوا الواو في الجمع ؛ لسلامتها في المفرد .

٢ — قـــال ابن جيني : " واعلم أن العرب تؤثر من التحانس والتشابه وحمل الفــرع على الأصل ، ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن ، وأنه مــنها على أقوى بال ... ومن ذلك مراعاتُهم في الجمع حال الواحد ؛ لأنه أسبقُ من الجمع ؛ ألا تراهم لَمَّا أُعِلَّت الواو في الواحد ، أعلَّوها في الجمع ، في نحو : قيمة وقيم، وديمة وديم ،ولَمَّا صَحَّت في الواحد صَحَّحوها في الجمع فقالوا : زُوْج وزَوْجَة ، وتُوْر وثورَة ". الخصائص : ١ / ١١١ و١١١ .

٤ — الخصائص: ١ / ٣٠١ — ٣٠١ ، قال ابن جني في ( باب من غلبة الفسروع على الأصول ): " هذا فصل من فصول العربية طريف ؛ تجده في معاني الإعراب . ولا تكاد تُحدُ شيئًا من ذلك معاني العرب ، كما تجده في معاني الإعراب . ولا تكاد تُحدُ شيئًا من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة . فممًّا جاء من ذلك للعرب قولُ ذي الرمَّة :

ورَمْلِ كَأُوْرَاكِ العَذَارَى قَطَعتُه إذا ٱلْبَسَنْه السَمُظْلِمَاتُ السَحَنادِسُ

" من حَمْلِ الأصلِ على الفرع ؛ تشبيهًا له في المعنى الذي أفاده ذلك الفرغ ، من ذلك الأصل ، تَحْوِيزُ سيبويه (١) في قولك : هذا الحسنُ الوَجْهِ ، أن يكون الجرُّ في ( الوجه ) تشبيهًا بـ ( الضارب السرحلِ ) (٢) ، السذي إنما حاز فيه الجرُّ ؛ تشبيهًا بـ ( الحسن الوجه ) (٣).

أفسلا تسرى ذا الرمَّة كيف جعل الأصل فرعًا ، والفرع أصلاً ؛ وذلك أن العَسرُف والعادة في نحو هذا أن تُشبَّه أعجاز النساء بكُثْبَان الأنقاء ... فقلب ذو الرمة العادة والعُرف في هذا ، فشبَّه كُثبان الأنقاء بأعجاز النساء . وهذا كأنسه يَخرج مَخرج المبالغة ؛ أي قد ثبت هذا الموضع وهذا المعنى لأعجاز النساء ، وصار كأنه الأصلُ فيه ، حتى شبّه به كُثْبَان الأنقاء ... .وهذا المعنى عيسنُه قد استعمله النحويون في صناعتهم ، فشبّهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرغ من ذلك الأصل ؛ ألا ترى أن سيبويه أحاز في قولك هسذا الحسسنُ الوجه ، أن يكون الجر في ( الوجه )من موضعين ، أحدهما : الإضافة ، والآخر : تشبيهه بالضارب الرحل ، الذي إنما جاز فيه الجرُّ تشبيهًا له بالحسن الوجه ... " .

٧ \_ أي بإضافة الصفة المحلاة بـ ( أل ) لمًا فيه ( أل ) .

٣ ــ حُمـــل الأصل ، وهو ( الحسن الوجه ) على الفرع ، وهو ( الضارب الرجل ) .

قال : فإن قيل : وما الذي سوَّغ لسيبويه هذا ، وليس مِمَّا رواه عن العرب ؛ وإنما هو شيءٌ رآه <sup>(١١)</sup> ، وعَلَّلَ به ؟

قسيل: يَدل على صحَّته (<sup>٢</sup>) ما عُرِفَ من أن العرب إذا شبَّهتُ شسيئًا بشسيء ، مَكَّنَتُ ذلك الشُّبَهَ الذي لَهُمَا ، وعَمَرَتُ به الحالَ بينهما (<sup>7)</sup> ؛ ألا تَراهم لَمَّا شبَّهوا المضارع بالاسم فأعربوه ، تَمَّمُوا ذلك المعنى بينهما ؛ بأن شبَّهوا اسم الفاعل بالفعل ، فأعملوه (<sup>1)</sup> .

وَلَمَّـــا شَبَّهُوا الوقفَ بالوصل (°) في نحو قولِهم : عليه السلامُ والرَّحْمَتُ ('`) ، وقوله ('`) :

١ — ( مما رواه ) أي نَقلَه عن العرب . و ( رآه ) اعتقده ، وتَمَذْهَبَ به ،
 وصيَّره رأيًا ومذهبًا .

٢ ـــ أي على صحة الرأي الذي رآه سيبويه .

٣ - ( وعَمَــرَت به ... ) أي حَمَعَت بينهما ، وقاربت هينتهما ، وحَمَلَت كُلاً على حُكْم صاحبه ؛ تثبيتًا للمشابَهة ، وإظهارًا لأثر المماثلة بينهما .

 <sup>(</sup> شبهوا الوقف ... ) في إبقاء الناء بحالِها ، و لم يبدلوها هاء ، كما هو
 قياس الوقف .

٦ - ( في نحــو قــولهم ) أي العرب في تَحَاياهم ، إذا حَيُوا أحدًا : ( عليه السلامُ ) أي التحية ( والرحمت ) بالتاء من غير إبدال ، على خلاف القياس.
 ٧ - هو أبو النحم العجلي ( الفضل بن قدامة بن عُبيد الله ت ١٣٠ هــ ).

۱ ـــ وبعده :

مِنْ بَعْدِ ما ، وبَعْدِ ما ، وبَعْدِ مَتْ صَارَتْ نفوسُ القومِ عِنْدَ الغَلْصَمَتْ وكَادَتِ الغَلْصَمَتْ الخَدْعَى امَتْ

الغلصمت : طرف الحُلْقُوم .والشاهد فيه : قوله مَسْلَمة ، والغلصمة ، واَمّة ؛ حيث لم يُبدَل تاء التأنيث في الوقف هاء ، بل أبقاها على حالِها .وأمّا قوله : مست ؛ فسإن الأصل ( ما ) ، فأبدل الألف هاء ، ثم أبدل الهاء تاء ؛ ليوافق بذلك قوافي بقية الأبيات .

٢ ـــ أي لو جَرَّيَا في الشعر . ومن الأول قوله :

إِنَّ اللَّبَى فَوْقَ المَتُونِ دَبًّا وَهَبَّتِ الريخُ بِمُورٍ هَبًّا

تَتُوكُ ما أَبْقَى الدَّبَى سَبْسَبًا

والدَّبَى : الجراد . والمتون : جمع المتن ، وهو ما صلب من الأرض . والمور ، بضمّ الميم : الغبار . والسبسب : القَفْر والمفازة . ومن الثاني قولُه :

كَانَّ مَهْوَاهَا عَلَى الْكَلْكَلِ ومَوْقِعًا مِنْ نَفَنَات زُلَّ مَوْقِعُ كَفَّى رَاهِبٌ يُصَلِّى في غَبشِ الصَّبْحِ وفي التَّحَلِّى

وهو في وصف ناقته . والكلكل : الصدر . والنفنات : جمع النفنة ، وهو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل . وزل : خفاف . الخصائص : ١ / ٣٠٥ من تعليقات الشيخ محمد على النحار .

# وكما أَجْرُواْ غَيرَ اللازم مُجْرَى اللازم في قوله (١٠): فقُلْتُ : أهْيَ سَرَتْ أَمْ عَادَنِي حُلُمُ (٢٠)

وقوله :

#### ومَنْ يَتَّقُّ فإنَّ اللَّهُ مَعْهُ (٣)

كَـــذلك أَحْرُواْ اللازمَ مُحْرَى غيره في قوله تعالى : ( عَلَى أَنْ يُحْيَى المُوتَى ) ( أَ )، فأُحْرِيَ النصبُ مُحْرَى الرفع الذي لا يلزمُ فيه الحرفُ أصلاً .

الشاهد من قصيدة ،عدئها ثلاثة وأربعون بيتًا للمُرَّار بن مُنقذ ، وقيل :
 لــزياد بـــن منقذ ، أو زياد بن حَمَلٍ . وذكر صاحب الأغاني أنه للمُرَّار بن سعيد الفقعسي ، وقيل : لبدر أخي المُرَّار بن سعيد .

٢ ــ هذا عَجُر بيت ، صدره : فقمتُ للطَّيْف مُرْتَاعًا فأرقتي ويُروَى أيضًا : فقمتُ للطَّيْف . . . .
 ويُروَى أيضًا : فقمتُ للزَّوْرِ . . . .
 والطــيف : الخيال الطائف في النوم . والزَّوْر : مصدر بمعنى الزائر ، يستوي فــيه الواحد والجمع ، والمذكر والمؤنث . ومرتاعًا : خانفًا فَرِعًا . وعادين : حايف بعد إعراضه . والحُلُم : الرؤيا . والشاهد فيه : قوله ( أهْمَى ) ؛ حيث صكن الهاء بعد ألف الاستفهام ، إجراء لها مُحرَّى واو العطف وفائه .

٣ ــ هذا صدر بيت بحهول القائل ، وعجزه : ورِزْقُ الله مُؤتَابٌ وغَادِي
 قـــال ابن جيٰ عن محل الشاهد : " أجرى ( تَقِ فَ ) مُحْرَى ( عَلِمَ ) ، حتى صار ( تَقْفَ ) كــ ( عَلْمَ ) " ، مُخفَفًا بإسكان ثانيه .

٤ — القــيامة / ٤٠ . أي بالاقتصار على ياء واحدة ، وهذا في قراءة طلحة ابن سليمان والفيض بن غزوان ،أما قراءة الجمهور فنصب ( يُحْبِي ) وإظهار الياء الثانية . انظر : البحر المحيط ٨ / ٣٩١

وكما حُمِلَ النصبُ على الجر في المثنى والجمع ، حُمِلَ الجرُّ على النصب في ما لا ينصرفُ (١).

وكما شُبِّهَت الياء بالألف (<sup>٢)</sup> في قوله <sup>(٣)</sup>: كأنَّ أيْديهِنَّ بالقَاعِ القَرِقُ <sup>(1)</sup>: حُمِلَت الألف على الياء في قوله <sup>(°)</sup>: ولا تَرَضَّاهَا ولا تَمَلَّق <sup>(٢)</sup>

١ ـــ لأن جَرُّ ما لا ينصرفُ بالفتحة خلافُ الأصل .

٢ ـــ شُبِّهت الياء بالألف في تقدير الفتحة عليها .

٣ ــــ هو رؤبة ، والرجز في مُلحقات ديوانه ص ١٧٩ .

٤ ــ وتتمة البيت :

## أيْدِي حَوَارٍ يَتَعَاطَيْنَ الوَرِقُ

وهسو في وصف إبل بسرعة السير . والقاع : الأرض السهلة المطمئنة ، وقد انفرجت عنها الجبال والآكام . والقرِقُ : المكان المستوى ، أو القاع الأملس لا حجارة فيه . وفي المثل : ( تَجَوَّزَ الرَّوْضَ إلى القاع القرِق ) يُضْرَب لِمَنْ عَدَلَ بحاجته عن الكريم إلى اللئيم ( بحمع الأمثال : ١ / ٢٢٢ ) . والوَرِقُ : الدرهم . والشاهد في قوله : أيديهنَّ ؛ بسكون الياء ، وحقها الفتح ؛ لكون اللفظ منقوصًا منصوبًا ؛ لأنه اسم ( كأن ) ، والنصبُ في مثله يظهر لخفته ، إلا أن الشاعر قدَّره إجراء للياء مُحْرَى الألف .

٥ ـــ هو رؤبة ، والرجز في مُلحقات ديوانه ص ١٧٩ .

٦ ــ قبله : إذا العَجُوزُ غَضبَتْ فَطَلَّق

والشـــاهد في قوله : تُرَضَّاها ؛ حيث أثبت الأَلفَ ، وقَدَّر السكون عليها ؛ حَمْلاً على الياء التي حُملت هي في تقدير الفتحة عليها على الألف ؛ حَمْلاً

# وكما وُضِعَ الضميرُ المنفصلُ موضعَ المتصل في قوله (١): ... قَدْ ضَمِنَتْ إِيَّاهُمُ الأرضُ ... (٢) وُضِعَ المتصلُ موضعَ المنفصل في قوله: إلاَّكِ دَيَّارُ (٣)

للأصل على الفرع . وذهب ابن عصفور إلى أن ( لا ) نافية ، وليست ناهية، والسواو قبلها للحال ( ضرائر الشعر ص ٤٦ ) . وقال ابن حني : " فأثبتَ الألف ... في موضع الجزم . على أن بعضهم قد رواه على الوحه الأعرف : ولا تُرضَّهًا ولا تُمَلِّق " . سر صناعة الإعراب : ١ / ٧٩

١ -- هو الفرزدق ( في ديوانه ٢٦٢ -- ٢٦٧ ) من قصيدة يمدح بـــها يزيد
 ابن عبد الملك بن مروان ، وليس لأمية بن أبي الصلت .

٢ ــ البيت بتمامه:

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دَهْرِ الدَّهَارِيرِ وَالسَّاعَث : السَّذِي يبَعْث الأموات ويحييهم ، والوارث : الذي ترجع إليه الأمسلاك بعسد فسناء الملاَّك ، وهما اسمان من أسماء الله تعالى . وضمنت : اشستملت عليهم ، ومثله تَضَمَّنت ، والدهارير : جمع لا واحد له من لفظه ، وهسي الشدائد . ومحل الاستشهاد من البيت قوله : ضمنت إياهم الأرض ؛ حسيث حسيث جساء بالضمير منفصلاً ، مع أنه في موضع يمكن الإتيان به متصلاً ، فيقال : ضمنتهم الأرض .

٣ ــ هذا جزء من بيت مجهول القائل ، وهو بتمامه :

وما علينا إذا ما كُنْتِ جَارَتَنَا وما علينا : رُوِي في مكان هذه الكلمة ( وما نُبَالِي ) ، ونبالي : فعل مضارع من المبالاة ، بمعنى الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية .وألا يجاورنا إلاك : فلمًّا رأى سيبويه العربَ ، إذا شبَّهت شيئًا بشيء ، فحَمَلَتْه على حُكْمِه ، عَادَتْ أيضًا فحَمَلَت الآخرَ على حُكْم صاحبه ؛ تَثْبِينًا لَهما وتتميمًا لمعنى الشَّبَه بينهما \_ حَكَمَ أيضًا بأن ( الوَجْه ) محمولٌ على ( الرجل ) ( ( ).

ولَمَّا كان النحاةُ بالعرب لاحقين ، وعلى سَمْتِهم آخِذينَ ، جاز لَهُمْ أَن يَرَوْا فيه نَحْوَ ما رَأُوا ، ويُحْدُوا على أمثلتهم التي حَدَوْا ( ' ' ). قال : ومن حَمْل الأصل على الفرع حذفُ الحروف للجزم ، وهي أصولٌ ؛ حَمْلاً على حذف الحركات له ، وهي زوائدُ ( ' ' ) ،

ثُروَى هذه العبارة على وجهين آخرين : ألا يُحَاوِرُنا حَاشَاك ، وتُروَى : ألا يُحَاوِرُنا حَاشَاك ، وتُروَى : ألا يُحَاوِرُنا ، ولا ضرورة فيه في هاتين الروايتين . ديَّار : معناه أحد . ومعنى البيت : إذا حَاوَرْتِنا ، وكنت قريبة منًا ، فإننا نكتفي بجوارك ، ونقنع بقربك ، وليس يعنينا بعد ذلك ألا يجاورنا أحد سواك . وعمل الشاهد : قوله ( إلاك ) حيث أوقع الضمير المتصل بعد ( إلا ) حتى يقيم البحر البسيط ، وحقه لولا الضرورة ( إلا أنت ) .

إ بأن الوجه ) في الحسن الوجه ، محمول على ( الرجل ) في الضارب الرجل .

٢ ــ انظر ثناء ابن جني على سيبويه في ( الخصائص ١ / ٣٠٨ ) .

س فسال ابسن حنى: " ومن غلبة الفروع للأصول ... حذفهم الأصل ؟
 لشبّهه عندهم بالفرع ؛ ألا تراهم لَمَّا حذفوا الحركات \_ ونحن نعلمُ أنسها زوائدٌ في نحو: لم يذهبُ ، و لم ينطلقُ \_ تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للجزم أيضًا الحروف الأصول ، فقالوا : لم يَخشُ ، و لم يَرْمٍ ، و لم يَعْزُ " .

وحَمْلُ الاسم <sup>(١)</sup> على الفعل في منْع الصرف <sup>(٢)</sup> ، وعلى الحرف في البناء <sup>(٣)</sup> ، وهو أصلٌ عليهما .

وحَمْــلُ ( ليس ) ، و ( عسى ) في عدم التصرف <sup>( ؛ )</sup> ، على ( ما ) و ( لعلُ ) <sup>( ° )</sup> .

كما خُمِلُتْ ( ما ) على ( ليس ) في العمل (١٦) .

٢ — ( في مَنْع الصرف ) أي عند مشابَهته بالفعل في وجود علتين : إحداهما راجعة إلى اللفظ ، والأخرى راجعة إلى المعنى ، أو ما يقوم مقامهما .

٣ — ( وعلى الحرف ) الذي مرتبته دون الاسم ؛ لأنه للربط بينه وبين الفعل
 ( في البناء ) أي عند قيام الشبّه ، وهو الشّبة المقرّب من الحروف .

٤ ـــ ( في عدم التصرف ) أي عدم صَوْغ غير الماضي منهما ... .

في العبارة لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّب ؛ ف (ما) ل (ليس) ، و (لعل) ل ( عسى) .

7 — ( في العمل ) لكون ( ليس ) فعالاً ، وأصلُ العمل للأفعال . قال ابن حيى : " ومن غلبة الفروع للأصول ... حَمَّلُهم الاسمَ ، وهو الأصل ، على الفعل ، وهو الفرع ، في باب ما لا ينصرف . نعم ، وتجاوزوا بالاسم رُتبة الفعل إلى أن شبّهوه بما وراءه ، وهو الحرف ، فبَنَوْه ، نحو : أمْسِ ، وأينَ ، وكيف ، وكمّ ، وإذا . وعلى ذلك ذهب بعضُهم في تُرك تصرّف ( ليس ) إلى أنسها ألحقت بد ( ما ) فيه ؛ كما ألحقت ( ما ) بسها في العمل في اللغمة الحجازية . وكذلك قال أيضًا في ( عسى ) إنسها مُنعت التصرّف ؛ لحمًا لهم إياها على ( لعل ) " . الخصائص : 1 / ٢١١ .

انتهی <sup>(۱)</sup> .

وفي ( التَّذْكرَة ) لأبي حيَّان :

ذَكَ رَبعضُهم أنه إنما اشتُرطَ اتحادُ الزمان في عطف الفعل على الفعل ، (٢) ؛ لأن العطف نظيرُ التثنية (٣) ، فكما لا يجوز تثنيةُ المحتلفين ، لا يجوزُ عطفُ المحتلفين في الزمان (١) . قال أبو حيان :

" وهذا من حَمْلِ الأصل على الفرع (٥) ؛ لأن العطف أصلُ التثنية (١) ، إلا أن يُدَّعَى أنه في الفعل نظيرُ التثنية في الاسم (٧) " .

وأمًا الثالث (٨): فالنظيرُ إمًا في اللفظ ، أو في المعنى ، أو فيهما .

١ \_ انتهى النقل عن الخصائص : ١ / ٣٠٣ \_ ٣١١ ، مُلخَّصًا .

٢ \_ أي: اتحـاد الزمان ، وإن اختلفت الصيغ ، فيحوز عطفُ الماضي على
 المضارع ، إذا أُرِيدَ بالمضارع الماضي مَعْنَى ، أو بالماضي مستقبل المعنى . وأمَّا
 إذا اختلف زمائهما فلا يجوز عطف أحدهما على الآخر . على هذا الرأي .

٣ \_ لأن العطف في الأفعال كالتثنية في الأسماء .

٤ \_\_ مــن أمثلة المختلفين زمانًا : ضاربٌ الآن ، وضاربٌ غدًا ، أو أمسٍ ،
 فلا يُقَال فيهما : ضاربان ؛ لهذا الاختلاف .

ه \_ وهذا من حَمْلِ الأصل ، وهو العطفُ ، على الفرع ، وهو التثنيةُ .

٦ \_\_ ( أصل التثنية ) أي المثنى ، وهو زُيْدَانِ ؛ ولذلك قالوا في تعريفه : هو
 ما ذَلَ على اثنين ، وأغنى عن المتعاطفين .

٧ \_ ( إلا أن يُدَّعــــى أنـــه ) أي العطف ( في الفعل نظير التثنية ... ) لعدم
 قبوله لــــها ، فكان العطف في الأفعال نظير التثنية في الأسماء .

٨ ـــ وهو حمل النظير على النظير .

فمن أمثلة الأول : زيادةُ ( إنْ ) بعد (ما) المصدرية الظرفية ( <sup>( ) )</sup>، والموصولة <sup>( † )</sup> ؛ لأنـــهما بلفظ ( ما ) النافية .

ودخــولُ لام الابتداء على (ما ) النافية ؛ حَمْلاً لَهَا في اللفظ على (ما ) الموصولة (<sup>٣)</sup> .

١ -- مسن شسواهد زيادة (إن) بعد (ما) المصدرية الظرفية للتوكيد قولُ
 السمَعْلُوط بن بَدَل القُريْعي ، نسبة إلى قُريْع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم ، وهو شاعر إسلامي :

ورَجُّ الفَنَى لِلحَيْرِ ما إِنْ رَأَيْتَهُ على السَّنَّ حَيْرًا لا يَرَالُ يَزِيدُ والفعل ( يَزِيدُ ) في البيت يكون متعديًا ولازمًا ؛ فإن عُدَّ متعديًا كان مفعوله الأول محذوفًا ، وخيرًا : مفعوله الناني ، والتقديس : لا يسزالُ يزيدُ خيرُه خيرًا ، وإن عُدَّ لازمًا كان ( خيرًا ) تمييزًا مقدَّمًا للضرورة ، والتقدير فيه : لا يزالُ يَزِيدُ خيرُه ، فأضمرَ الفاعلَ ونصب الخسير ، كما تقول : طبيتُ نفسًا ؛ أي طابت نفسي . ومعنى البيت : رَجِّه للخير ما إِن رأيتَه يزيدُ خيرُه بريادة سنّه ، ويُكفُ عن صباه وجَهله .

٢ -- مــن شــواهد زيادة (إن) بعد (ما) الموصولة الاسمية قول جابر بن
 رَأُلان الطائي ، وقيل : إياس بن الأرت :

يُرَخِّي السَمْرَءُ مَا إِنْ لا يَرَاهُ وَتَعْرِضُ دُونَ أَدْنَاهُ الخُطُوبُ ويُرَخِّي : مبالغة يَرجو ؛ أي يَامُل . وتَعْرِض : تَحُول ، من عَرَضْتُ له بسُوء أو تعرَّضَـــتُ . وأدناه : أقربه . والخطوب : جمع خَطْب ، وهو الأمر العظيم الشديد .

٣ ــ صــرَّح النحويون بدخول لام الابتداء على ( ما ) النافية ، و لم يذكروا
 مثالاً له ، وأكثرُ ما وُجدت مقرونة بـــ ( ما ) في جواب ( لو ) كقوله :

وتوكيدُ المضارع بالنون بعد ( لا ) النافية ( ¹ ) ؛ حَمْلاً لَهَا على ( لا ) الناهية ( ¹ ) .

وحـــذفُ فاعلِ ( أَفْعِلْ به ) في التعجب (<sup>۲)</sup> ، لَمَّا كان مُشَبَّهُا لفعل الأمر في اللفظ .

وبناء باب ( حَذَامٍ ) على الكسر ( ، ) ؛ تشبيهًا له بـــ ( دَرَاكِ ) و ( نَزَالِ ) ( ° ) .

وَلَوْ تُعْطَى السِخِيَارِ لَمَا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لا خِيَارَ مع الليالي والحَيَار : الاختيار أما النالي بالذكر ؛ لأنّها أسبقُ من الأيام ، والشهرُ أوله ليلٌ . والشاهد في البيت : مجئ حواب ( لو ) ، وهو قوله ( لَمَا افترقنا ) ماضيًا منفيًّا مقترنًا باللام . وهو قليل .

١ ـــ مـــن شواهد ذلك قول الله تعالى : ( واتقوا فتنة لا تُصِيبَنُ الذينَ ظَلَمُوا منكم) الأنفال / ٢٥ .

٢ \_\_ مــن شواهد ذلك قول الله تعالى : ( ولا تَحْسَبَنَّ الذين قُتِلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياءً عند ربِّهم يُرزَقُون ) آل عمران / ١٦٩ .

٣ \_ مـن شواهد ذلك قول الله تعالى : (أسْمِعْ بِهِمْ وأَبْصِرْ) مريم / ٢٨ . أي مــا أسْـمَعْهِم وأَبْصَرَهُم ، والجار والمجرور في موضع رفع ؛ لأنه فاعل (أسْمِعْ) ، وكان الأصل أن يقول : وأَبْصِرْ بِهم ، إلا أنه حذف بِهِمْ أكتفاء بذكره مع (أسْمِعْ) . و (أسمع بِهم وأبصر ) لفظه لفظ الأمر ، وليس بأمر ؛ وأيما هو تعجب .

وبناء (حَاشَا) الاسمية ؛ لشَبَهِهَا في اللفظ بر (حَاشًا) الحرفية (١٠).

ومنها إدغامُ الحرف في مقاربه في المخرج (٢) .

ومن أمثلة الثاني (<sup>٣)</sup> : حوازُ (غيرُ قائمِ الزيدانِ ) ؛ حَمْلاً على ( مَــا قام الزيدان ) ؛ لأنه في معناه <sup>( ؛ )</sup> ، ولولا ذلك لم يَحُزُ ؛ لأن المبتدأ إمَّا أن يكون ذا خبر ، أو ذا مرفوع يُغني عن الخبر .

والشـــاهد فيه : قوله ( حَذَام ) في الموضعين ؛ فإن الرواية فيه بكسر آخره ، وهو في الموضعين فاعل ، فذَلَّ ذلك على أنه مبني على الكسر .

ويكــون الاسم على وزن ( فَعَالِ ) ، وهو سَبُّ للمؤنث ، ولا يُستعمَل إلى في النداء ، نحو : يا خَبَاث ، بمعنى يا خبيثةً .

دَرَاكِ : اســـم فعل أمر بمعنى أدْرِكْ مبنى على الكسر ، وهو من أدْرَكَ الرباعـــي . وتَــزَالِ : اسم فعل أمر بمعنى الزِلْ مبنى على الكسر ، وهو من الثلاثي الجرَّد .

١ ـــ ( الاسمية ) التنـــزيهية ، والحرفية الجارة الدالة على الاستثناء .

 ٢ ـــ ( في مقاربه ... ) فهو لقربه منه في المخرج صار كنظيره ، فحاز إدغام أحدهما في الآخر ، كإدغام المثلين .

٣ \_ أي حَمْل النظير على النظير في المعني فقط .

إلى الناس في معناه ) أي وإن احتلفا صورة ؛ فإن النفي الذي تدل عليه ( ما ) دُلَّت عليه ( غير ) ، وهي المسوَّغة . وغير : مبتدأ ، وقائم : مضاف إليه ، والزيدان : فاعل سَدٌ مَسَدً الخبر .

ومنها إهمالُ (أن) المصدرية مع المضارع ؛ حَمْلاً على (ما) المصدرية (١١).

ومن أمثلة الثالث (٢) اسمُ التفضيل (٦) ، و (أَفْعَلَ) في التعجب (١) ؛ فإنهم منعوا (أفعل) التفضيل أن يَرْفُعَ الظاهرَ لشبهه بي (أَفْعَلَ) في التعجب وزنًا وأصلاً (٥) وإفادةً للمبالغة ، وأجازوا تصغير (أفعل) في التعجب (١) ؛ لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك .

١ \_\_ أي إهـال (أن) الساكنة النون التي من شأنها نصب المضارع ،
 فأهملوها \_\_ أحيانًا \_\_ حَمْلاً على (ما) المصدرية . قال الشاعر :

أَنْ تَقْرَآنِ على أَسْمَاءَ وَيُحَكُّمَا مِنْي السلامُ ، وأَنْ لا تُشْعِرًا أَحَدًا و ( أَن ) في قسوله ( أَن تقرآن ) هي المصدرية التي تختص بالدخول على المضارع ، والتي ينصب بسها عامَّة العرب ، ولكنها أهملت في هذا البيت ؛ حَمَّلاً على ( ما ) المصدرية أختها ، لاشتراكهما في معنى المصدرية ، وفي أن كسل واحدة منهما تسبك ما بعدها بمصدر . وذهب بعض النحويين إلى أن المصدرية لغة لجماعة من العرب .

٢ ــ أي النظير في اللفظ والمعنى .

٣ \_ قد أجمعوا على اسمية ( أفعل ) التفضيل .

م ل أينى منه (أفعل)
 التفضيل مشروطة في التعجب أيضًا . وهذا والذي قبله نظيرٌ باعتبار المبنى ،
 وإفادة المبالغة باعتبار المعنى .

٦ ــ أجاز النحويون تصغيره مع أنه فعلٌ ، والتصغير خاص بالأسماء .

قال الجوهري (١):

" و لم يُسمَع تصغيرُه <sup>(۲)</sup> إلا في ( أملح ) و ( أحسن ) ، ولَكِنِ النحويون قَاسُوه فيما عداهما " .

١ ـــ هو أبو نصر إسماعيل بن حَمَّاد الجوهري ، صاحب معجم ( تاج اللغة وصحاح العربية ) الذي أحسنَ تصنيفه ، وجوَّد تأليفه . كان الجوهري من أعاجيب الـــزمان ذكاء وفطنة وعلمًا ، وأصلُه من فَارَاب من بلاد الترك ، وكان أمامًا في اللغة والأدب ، وخطه يُضرَب به المثل ؛ لا يكاد يُفرَق بينه وبين خط ابن مُقلة ، وهو مع ذلك من فُرْسَان الكلام والأصول . مات سنة ثلاث وتسعين وثلا ثمانة ، وقيل : في حدود الأربعمائة .

٢ \_ في ( الصحاح م ل ح ) : يقولون : ما أُمثِلِحَ زيدًا ، وما أُحَيْسنَهُ ! . وقد أشار النحويون أن ( أَفَعَلَ ) المتعجَّب منه ؛ لشبهه بـ ( أفعل التفضيل ) أفـدَمَ على تصغيره بعض العرب ، ومن ذلك قول بدوي اسمه كاهل الثقفي ( ونسبه آخرون إلى غيره ) :

يا ما أُمَيْلِحَ غِزْلانًا شَدَنَ لَنَا مِنْ هَوْلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمْرِ والغَزِلانَ : جَمع غزال ، وأصله ولد الظبية ، ويشبِّه العرب به حسان النساء . وشَدَنَّ : أصله قولُهم شَدَنَ الظبيُ يَشْدُنُ شُدُونًا ، إذا قوى وترعرع واستغنى عن أمه . وهؤلياء : تصغير هؤلاء على غير قياس . والضال : السَّدر البريّ ، واحدت من ضالة . والسَّمْر : شجر الطلح ، واحدته سَمْرَة . ومحل الشاهد في قوله ( أميلح ) ؛ فإنه تصغير ( أمُلَحَ ) ، وأصل التصغير من خصائص الأسماء وله الذا قسال الكوفيون : إن صيغة ( أفعل ) في التعجب اسم بدليل بجينها مصغرة في هذا البيت ، والبصريون لا يرتضون ذلك ، ويقولون : إن تصغير أملح في هذا البيت ، غاية من الشذوذ ، فلا يُقاس عليه .

وأمَّـــا الرابع (''): فمن أمثلته النصبُّ بــــ ( لَمْ ) ؛ حَمَّلاً على الجزم بــــ ( لَنْ ) ('<sup>۲)</sup>.

فإن الأولى لنفي الماضي ، والثانية لنفي المستقبل (٣) .

وفي ( الجُزُولِيَّة ) ( <sup>( ؛ )</sup> : " قد يُحْمَل الشيءُ على مقابله ، وعلى مقابل مقابل مقابله .

مثال الأول: لَمْ يَضْرِبِ الرجلُ (°)، حُمِلَ الجزمُ على الجرّ ('').
ومثال الثاني: اضْرِبِ الرجلَ ، حُمِل الجزمُ فيه على الكسر('')
السذي هو مقابل الجرّ ، من جهة أن الكسر في البناء مقابلُ الجرّ في الإعراب (^).

١ ـــ وهو حمل النقيض على النقيض .

٢ \_ مَرُّ الحديثُ عن النصب بـ ( لم ) ، والجزم بـ ( لن ) .

٣ ــ قوله ( فإن الأولى ... ) بيان لوجه النقيضية، وإن كبل واحدة تدل على
 نقيض ما تدل عليه الأخرى .

٤ \_\_ الجُزُولية مقدمة في النحو، وهي حواش على الجُمَل للزحاجي ، وضعها أبــو موسى عيسى بن عبد العزيز البربري المراكشي الجزولي المتوفى سنة سبع وستمائة . وجُزُولة بطن من البربر .

من ( یضرب ) لالتقاء الساکنین .

٦ \_\_ أي حُمل الجزم في كسر المجزوم على الجر لمقابلته به ؟ فالجر في الأسماء
 يقابله الجزم في الأفعال .

٧ \_ أي في ( اضرب ) وقوله ( على الكسر ) أي في لم يضرب .

٨ ـــ مراده : أن الكسر من ألقاب البناء ، والجر من ألقاب الإعراب .

ومــــثال الثالث : اضْرِبِ الرجلَ ، حُمِل السكونُ (١) فيه على الكســـر (٢) ، الــــذي هو (١) مقابل الكحرّ ، الذي هو (١) مقابل للحرم ، والجزمُ مقابل للسكون (٥) " .

\* \* \*

.....

١ \_\_ أي الســــكون الـــواجب للفعل ( اضرب ) لولا ما عَرض له من التقاء
 الساكنين .

٢ \_ ( على الكسر ) أي فكُسر لدفع التقاء الساكنين .

٣ \_\_ ( الذي هو ) أي الكسر مقابل الجر ، إِمَا عُرف أن الكسر من ألقاب
 البناء ، والجر من ألقاب الإعراب .

إلى السندي هو ) أي الجر مقابل الجزم ؛ لأن ذلك في الأسماء ، وهذا في الأفعال .

الجزم ؛ لأنه من ألقاب الإعراب ، مقابل للسكون الذي هو من ألقاب
 البناء .

227

## [ المسألة ] الخامسة [ تعدد الأصول ]

اختُلف: هل يَحوز تعدُّدُ الأصول المقيس عليها لفرع واحد ؟ والأصـــةُ نَعَمْ . ومن أمثلة ذلك : (أيّ ) في الاستفهام ( ( ) ، والشرط (٢)؛ فإنسها أعربت حَمَّلًا على نظيرتها ( بعض ) (٢)، وعلى نقيضتها (كُلّ ) (¹) .

١ \_ من شواهد ( أي ) في الاستفهام قول الله تعالى :( أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ) الكهف / ١٩.

٢ \_ من شواهد ( أي ) في الشرط قول الله تعالى :( أيًّا ما تدعوا فله الأسماء الحسني) الإسراء / ١١٠ .

٣ \_ علـــى نظيرتِها من حيث المعنى ؛ فإن ( أيًّا ) سواء أكانت استفهامية أم شرطية ، مدلولُها بعضُ ذلك .

٤ \_ ( نقيضتها كل ) لأنــها دالة في المعنى على العموم لمدلولِها وغيره .

# الفصل الثاني في المقيس وهل يُوصَف بأنه من كلام العرب ( ' ' ) أوْ لا ( ' ' ' ؟

### قال المازين :

"ما قيسَ على كلام العرب ، فهو من كلام العرب (<sup>٣)</sup> ". قال :

" ألا تسرى أنك لم تَسمع أنتَ ولا غيرُك اسمَ كل فاعل ، ولا
مفعول ؛ وإنما سَمعْتَ البعضَ فقستَ عليه غيرَه ، فإذا سَمعْتَ ( قام
زيدٌ) ، أجزتَ (أنّ) : ظَرُفَ بشُرٌ ، وكَرُمَ خالدٌ (<sup>(0)</sup> ".

٣ أي فهو من كلام العرب حُكْمًا وعَمَلاً ، وإن لم يَرِدُ ذلك عنهم بعينه
 ولا فاهوا بألفاظه .

٤ ــ أي : أجزتَ قياسًا على ما سمعتَه من الجملة الفعلية ....

انظر: المنصف شرح كتاب التصريف للمازي ١ / ١٨٠. وقال ابن حسين ( الخصائص ١ / ١١٤ ) : " واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب ، فهو عندهم من كلام العرب ، نحو قولك في قوله : كيف تبني من ( ضَرَب ) مثل ( جَعْفَر ) : ضَرَبَب ، هذا من كسلام العرب ، ولو بنيت مثله ضَيْرَب ، أو ضَوْرَب ، أو ضَرْرَب ، أو خو نحو

قال أبو على :

" وكذلك يَجوز أن تَبني بإلحاق اللام ما شئتَ (١) ، كقولك : خَرْجَجَ ، ودَخْلَلَ ، وضَرْبُبَ ، من خَرَجَ ، ودَخَلَ ، وضَرَبَ (٢) ، على مثال شَمْلَلَ ، وصَعْرَرَ (٣) " (١) .

قال ابن جني :

ذلك ، لم يُعستقد مسن كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً ، والأضعف قياسًا " . وقال ابن حنى ( الخصائص ١ / ٣٥٧) : " باب في أن مسا قسيس على كلام العرب فهو من كلام العرب : هذا موضع شريف . واكثر السناس يَضعُف عن احتماله ؛ لغموضه ولُطفه ، والمنفعة به عامَّة ، والتسائد إليه مُقَوّ مُحدٍ . وقد نَصَّ أبو عثمان [ المازني ] عليه ، فقال : ما قيس على كلام العرب ... " .

١ ـــ أي ما شئت من الأوزان والأبنية .

جهذه كلها تُبنَى للإلحاق بـ (فَعْلُلَ) ، ولا يلزم أن تكون لـها معان معروفة ، وإنما ذلك تمرين للصرفيين ، إذا أرادوا بناء مثال من مثال .

٣ ـــ شَمْلُلُ وصَغْرَرَ بمعنى : أَسْرَعَ .

٤ ـــ قال ابن جني : " قال أبو علي وقت القراءة عليه كتاب أبي عثمان : لو شاء شاء ساعر ، أو ساجع ، أو مُتْسِع ، أن يَبني بإلحاق اللام اسمًا ، وفعلاً ، وصفة لَجَازَ له ، ولكان من كلام العرب ، وذلك نحو قولك : خَرْجَعٌ أكرمُ مسن دَخلَــل ، وضَرَبّ زيدٌ عَمْرًا ، ومررتُ برجل ضَرّبّ و كَرْمَم ، ونحو ذلك . قلتُ له : أفترتُحل اللغة ارتجالاً ؟ قال : ليس بارتجال ، لكنه مقيس على كلامهم ، فهو إذًا من كلامهم " . الخصائص : ١ / ٣٥٩

" وكذلك تقول في مثال (صَمْحُمْع ) من الضَّرْب : ضَرَبُرَب ، ومن الخروج : ومسن القستل : قَتَلْتُل ، ومن الشُّرْب : شَرَبُرَب ، ومن الخروج : خَرَجْسرَج . وهو من العربية بلا شك ، وإن لم تنطق العربُ بواحد من هذه الحروف (١) " .

قال : " فإن قيل : فقد منع الخليل ، لَمَّا أَنْشِدَ : تَرَافَعَ العِزُّ بنا فارْفُنْعَعَا <sup>(٢)</sup> قياسًا على قول العجاج :

تَقَاعَسَ العِزُّ بنا فاقْعَنْسَسَا (٣)

٢ - تَرَافَع : استعمل التفاعُل للمبالغة . والعز : حلاف الذلّ . وفارفنععا : مطاوع ترافع ، أحدثه هذا القائلُ قياسًا على ( اقعنسس ) ، وغفل عن شرطه الذي أشار إليه المصنف ؛ فلذلك منعه الخليل وردَّه .

٣ ــ تَقَاعَسَ : تأخُّر كــ ( اقعنسس ) .

فَدَلُّ عَلَى امتناع القياس في مثل هذه الأبنية .

فالجــوابُ : أنــه إنما أنكر ذلك لأنه فيما لامُه حرف حُلْقِيّ ، والعربُ لم تَبْنِ هذا المثالَ ممَّا لامُه حرفُ حُلْقِ ؛ خصوصًا وحرفُ الحلق فيه متكرِّر (١) ، وذلك مُستنكر عندهم ، مُستثقَل .

قــال : " فغَــبَتَ إذن أن كل ما قيس على كلامهم ، فهو من كلامهم ؛ ولِهذا قال مَنْ قال في العجاج ورؤبة : إنّهما قَاسَا اللغة ، وتَصرّفًا فيها ، وأقْدَمَا على ما لم يأتِ به مَنْ قبلهما " (٢).

١ -- حــرف الحلق متكرر في الكلمة الثانية ( ارفنععا ) لتوالي العينين ، وفي توالـــيهما من التنافر والثقل ما يَخْفَى ، فالثقل هو المانع ، لا ما قد يُقال من القياس .

٢ \_ قال ابن جني ( الخصائص ١ / ٣٦٠ ) : " فما تصنعُ بما حدَّنكم به أبو صالح السَّلِيل بن أحمد بن العباس الشَّيْخ عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليويدي قال : قرأتُ على الأصمعي هذه الأرجوزة للعجَّاج :

۔ یا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسَا

فلمًّا بلغتُ :

تَقَاعَسَ العِزُّ بنا فَاقَعَنْسَسَا قال لي الأصمعي : قال لي الخليل : أَنشدنا رجل : تَرَافَعَ العِزُّ بنا فَارْفَنْعَمَا

فقلتُ : هذا لا يكون ، فقال : كيفَ حاز للعجَّاج أن يقول : تَقَاعَسَ العِرُّ بنا فافْعَنْسَسَا فها السنحو مسن الأبنية ، على أنه من أن يقيسوا على كلامهم ما كان من هذا السنحو مسن الأبنية ، على أنه من كلامهم . ألا ترى إلى قول الخليل ، وهو سيّد قومه ، وكاشف قناع القياس في علمه ، كيف منع من هذا ، ولو كان ما قاله أبو عثمان صحيحًا ، ومذهبًا مرضيًّا ، لَما أباه الخليل ، ولا منع منه ! فالحسواب عن هذا من أوجه عدة : أحدها — أن الأصمعي لم يَحَكِ عن الخليل أنه انقطع هنا ، ولا أنه تكلم بشيء بعده ؛ فقد يجوز أن يكون الخليل لمّا احتج عليه منشده ذلك البيت ببيت العجاج عَرَفَ الخليل حُجَّته ، فترك مراجعته ، وقطعُ الحكاية على هذا الموضع يكاد يَقطع بانقطاع الخليل عنده ، ولا يُنكَر أن يَسبق الخليل إلى القول بشيء ، فيكونَ فيه تعقّب له ، فينبّه عليه فيّنبه .

وقـــد يجوز أيضًا أن يكون الأصمعي سَمع من الخليل في هذا من قبوله ، أو ردّه علـــى المحتجّ به ، ما لم يَحْكِه للخليل بن أسد ، لا سيما والأصمعي ليس مما ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل .

نعم ، وقد يجوز أن يكون الخليل أيضًا أمسكَ عن شرح الحال في ذلك ، ومسا قاله لمنشده البيتَ من تصحيح قوله ، أو إفساده ، للأصمعي لمعرفة قلة انبعاثه في النظر ، وتوفّره على ما يُروَى ويُحفَظ . وتؤكد هذا عندك الحكاية عسنه وعسن الأصمعي ، وقد كان أراده الأصمعي على أن يعلّمه العَرُوضَ ، فتعذّر ذلك على الأصمعي ، وبَعُدّ عنه ، فيئس الخليل منه ، فقال له يومًا : يا أبا سعيد ، كيف تقطّع قول الشاعر :

إذا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْنًا فَدَعْهُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَاللَّ : فَعَلِمُ الْأَصْمَعِي أَنَ الخليل قد تأذَّى بَبُعْدِه عن علم العروض ، فلم يعاوده فيه .

قال (1): "وذكر أبو بكر (<sup>1)</sup> أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يَسمع الرجلُ اللفظةَ فيشكُّ فيها (<sup>1)</sup>، فإذا رأى الاشتقاق قابلاً لَهَا ، أُنِسَ بِها ، وزال استحاشُه منها . وهذا تثبيت اللغة بالقياس " .

وقال في موضع آخر من ( الحصائص ) ( أ ) :

" من قوَّة القياس عندهم اعتقادُ النحويين أن ما قِيسَ على كلام العسرب، فهو من كلامهم، نحو قولك في بناء مثل ( جَعْفُر) من ضرب : ضَرْبَب، وهذا من كلامهم، ولو بنيتَ منه ضَوْرَب، أو ضَيْرَب، لم يكن من كلام العرب؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً، والأضعف قياسًا ".

\* \* \*

ووجه غير هذا ، وهو الطف من جميع ما حَرَى ، وأصنعه ، وأغمضه ؛ و وذلك أن يكون الخلسيل إنما أنكر ذلك لأنه بناه مما لامه حرف حُلْقي ، والعسربُ لم تَسبِّنِ هسذا المثالَ مما لامه أحدُ حروف الحلق ؛ إنما هو مما لامه حرف فَمَوِيّ ، وذلك نحو : اقعنسس ، واسحنكك ، واكلندد ، واعفنحج . فلمًا قال الرجل للخليل ( فارفنععا ) أنكر ذلك من حيث أرينا " .

١ ـــ الخصائص: ١ / ٣٦٩ .

٢ \_ يقصد ابن السراج في كتابه ( الاشتقاق ) .

٣ \_ فيشك فيها : أهي عربية أم معرَّبة ؟

٤ \_ الخصائص: ١ / ١١٤ .

## الفصل الثالث في الحُكْم

فيه (۱) مسألتان:

### [ المسألة ] الأولى

إنما يُقَاسُ على حُكْمٍ ثَبُتَ استعمالُه عن العرب .

وهل يَحوز أن يُقَاسَ على ما نُبَتَ بالقياس والاستنباط ؟

ظاهرُ كلامهم: نَعَمْ.

وقـــد ترجم عليه في ( الخصائص ) (٢٠) : ( باب الاعتلال لَهُم بأفعالهم ) <sup>(٣)</sup> . قال :

" من ذلك أن تقول : إذا كان اسمُ الفاعل \_ على قوَّة تَحمُّله للضمير ( ' ' ) \_ متى جرى على غير مَنْ هو له : صفة ، أو صلة ، أو

١ \_ أي : في الحُكْم .

٢ \_ الخصائص : ١ / ١٨٦ .

٣ ـــ ( لَهُـــم ) أي للعرب . والاعتلال : طلبُ العلة وإظهارها ؛ أي في أن مأخسوذ من أصول قواعد خطاباتِهم بأفعالهم الصادرة منهم ، فيَستنبط منها توجيهات لأفعال أُخَرَ في الكلام . والمراد بأفعالهم : تصرفاتُهم في الكلام وتفننائهم فيه .

٤ \_ (علسى ) للمصاحبة ؛ أي مع قوَّة تَحمله ... ، وأرادوا قوةً مُشَبَّهَةً بالفعل الحامل له عند استتاره فيه . حيرًا ، لم يَتحمَّل الضمير ، فما ظنُّك بالصفة المشبَّهه باسم الفاعل ؛ في أن الحُكُم الثابت (١) للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط ، والقياس على الفعل الرافع للظاهر ؛ حيث لا تَلحقه العلاماتُ (٢) " .

 ١ \_\_ ( فإن الحكم ... ) أي إبراز مرفوع اسم الفاعل عند حريانه على غير مَنْ هو له .

٢ — المسراد من كلام ابن جني أن عدم تحمل الوصف للضمير حال جريان الوصف على رفع اسم الفاعل الوصف على يغير مَنْ هو له حُكْمٌ مأخوذ بالقياس على رفع اسم الفاعل للظاهر ؛ فإنه لا فاعل فيه مضمر ، بدليل عدم لحاق علامة التثنية والجمع له، فعُلمَ أنه لا فاعل له مستتر غير ذلك البارز ، فكذا الصفة المشبهة به . وكونُ الإبسراز المذكور مستندًا للقياس فقد قد يخدش فيه ورودُه في كلامهم . قال ذو الرمَّة :

غَيْلانُ مَيَّةَ مَشْغُوفٌ بِها هُوَ مُذْ بَدَتْ لَهُ فَحِجَاهُ بِانَ أَو كَرَبَا وَالشَّاهَدَ فَسِهِ : وَحَوْب انفصال الضمير إذا رُفع بصفة جَرَتْ على غير صاحبها ، نحو : زيد هند ضاربُها هو . وقال ابن الأنباري ( الإنصاف ، المسألة الثامنة ) : " ذهب الكوفيون إلى أن الضمير إذا حرى على غير مَنْ هو له ، نحو قولك : هند زيد ضاربتُه هي ، لا يجب إبرازُه ، وذهب البصريون إلى أن الضمير في اسم الفاعل ، إذا حرى على مَنْ هو له ، لا يجب إبرازُه " .

#### [ المسألة ] الثانية

قال ابن الأنباري (١):

" اختُلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه .

فأجازه قومٌ ؛ لأن المحتلف فيه إذا قام الدليلُ عليه ، صار بِمَنْزِلة المتفَق عليه .

ومــنعه آخــرون ؛ لأن المختلف فيه فرعٌ لغيره ، فكيف يكون أصلاً ؟

وأحيب : بأنه يجوز أن يكون فرعًا لشيء ، أصلاً لشيء آخر ؛ فإن اسم الفاعل فرعٌ على الفعل (٢) ، وأصلٌ للصفة المشبّهة (٣) .

٢ ــ قـــال ابـــن يعيش: " اعلم أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو الحاري بحرى الفعل في اللفظ والمعنى. أمّا اللفظ فلأنه جار عليه في حركاته وسكناته ، ويطرد فيه ؛ وذلك نحو: ضارب ومُكْرم ومُنطلق ومُستخرِج ومُدْحرِج ، كله جارٍ على فعله الذي هو يَضْرِب ويُكْرم ويَنطلق ويَستخرِج ويُدْحــرِج . فإذا أُرِيدَ به ما أنت فيه ، وهو الحال أو الاستقبال ، صار مثلًه من جهة اللفظ والمعنى ، فحرَى مُحْراه ، وحُمل عليه في العمل " .

سوقال: "الصفة المشبهة باسم الفاعل ضَرْبٌ من الصفات تَحْرِي على
 الموصوفين مَحْرَى أشماء الفاعلين، وليست مثلها في حريانها على أفعالها في
 الحركات والسكنات وعدد الحروف ". شرح المفصل: ٦ / ٦٨ و ٨٨

وكذلك ( لاتَ ) ( ' فرع على ( لا ) ( ' ' )، و ( لا ) فرع على ( ليس ) ( " )، وفرع على ( ليس ) ، وفرع على ( ليس ) ، ولا تناقض في ذلك ( " ) ؛ لاختلاف الجهة .

ومــن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدل على أن ( إلا ) تنصــب المستثنى فتقول : حرف قام مقامَ فعل (°) يعمل النصب ، فــوجب أن يعمــل النصب كــ ( يا ) في النداء (¹) ؛ فإن إعمال ( يــا ) في الــنداء مختلف فيه ؛ فمنهم مَنْ قال : إنه العامل ( ' ' ) ومنهم مَنْ قال : فعلٌ مقدَّرٌ .

\* \* \*

١ \_\_ ( وكـــذلك ) أي مثل اسم الفاعل في أصالته بالنسبة للصفة المشبهة ،
 وفرعيته بالنسبة للفعل ( لات ) .

٢ \_\_ ( لات ) فــرع على ( لا ) ؛ لأن ( لات ) لَمًّا كانت مقرونة بحرف
 التأنيث ، صارت فرعًا لــ ( لا ) المجردة عنها .

٣ \_ ( لا ) فرع على ( ليس ) لمشابَهتِها لــها في النفي والجمود .

٤ \_ أي لا تــناقض في كــون الشيء الواحد يتصف بالأصالة والفرعية ؟ لاختلاف الجهة كما قال . قال ابن الأنباري : " وإنما يقع التناقض أن يكون فرعًا من الوجه الذي يكون أصلاً ، وأما من وجهين مختلفين ، فلا تناقض في ذلك " . لمع الأدلة : ص ١٢٥

ه \_ مة م فعل ، هو أستثني ، أو أُخْرِجُ .

٦ \_ ف ( يا ) مقيس عليه .

٧ \_ ( يا ) هو العامل لقيامه مقام أدْعُو ، أو أنادي ، مع كونه حرفًا .

#### فيه مسائل:

#### [ المسألة ] الأولى

قال صاحب ( المستوفي ) :

" إذا استقريْتَ (<sup>٢)</sup> أصولَ هذه الصناعة علمتَ أنــها في غاية الوَّنَاقة (<sup>٣)</sup>، وإذا تأمَّلْتَ عِلَلَها عرفتَ أنــها غيرُ مدخولة (<sup>1)</sup>، ولا مُتَسَمَّحٌ فيها (<sup>°)</sup>.

وأما ما ذهب إليه غَفَلَةُ العَوامِّ (١) من أن علل النحو تكون واهية (١) ومُتَمَحَّلة (^)، واستدلالُهم على ذلك بأنّها أبدًا تكون

١ \_ ( في العلة ) التي حُملَ بــها الفرعُ على الأصل ، أو على حُكْمه .

٢ ـــ اسْتَقْرَى الأشياءَ : تتبَّعَها لمعرفة أحوالها وحواصُّها .

٣ \_ الوَّنَاقة : مصدر وَنُقَ الشيءُ ؛ أي صار وثيقًا مُحْكَمًا .

٤ ــ غير مدخولة بالنقص والإبطال .

مُتَسَمَّع: اسم مفعول من التسمُّع، وهو كالتسامع، عدمُ التثبت في الأمر، مع القدرة على تحقيقه.

٦ غَفَلَــة : جمع غافل ، والعوام : خلاف الخواص ، وهم الذين لا تحقيق عندهم ، ولا تثبُّت في آرائهم .

٧ \_ واهية : ضعيفة جدًّا . قال الشاعر :

هـــــي تابعة للوحود <sup>(۱)</sup> ، لا الوحود <sup>(۲)</sup> تابعًا لــــها ، فبِمَعْزِلِ عن الحقيّ <sup>(۳)</sup> .

وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ (١) ، وإن كنًا نحن نستعملُها ، فلسيس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع ؛ بل على وجه الاقتداء والاتسباع (٥) ، ولا بُدَّ فيها من التوقيف ، فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة ، والأوضاع بحال من الأحوال ، وعلمنا أنها أو بعضها من وَضْع واضع حَكيم \_ حَلَّ وتعالى \_ تَطلبنا بِها وجة بعضها من وَضْع واضع حَكيم \_ حَلَّ وتعالى \_ تَطلبنا بِها وجة

مَرَّتْ بنا هَيْفَاءُ مَحْدُولَةٌ تُرْكِيَّةٌ تُنْمَى لتُرْكِيّ تَرْتُو بطَرْف فَاتِر فاتِنِ أَضْعَفَ مِنْ حُجَّةٍ نَحْوِيّ ٨ ــ مُتمحَّلة: مصنَّوعة معمولة بالبد، وأصلُ التمحُّل الاحتيالُ .

١ \_\_ ( تابعة للوجود ) أي فهي مناسبات تُذكر بعد الوقوع ، فتحري على
 حسب ما وُحدت له ، إن قويًّا أو ضعيفًا .

٢ ـــ ( لا الوجود ... ) أي كما هو شأن العلة الحقيقية ؛ فإن الحُكُم دائر
 معها وجودًا وعدمًا ، لا عكسه .

٣ ـــ فبمعزل عن الحقّ ؛ لأن قائله قَالَه من غير تأمُّل ولا نَظَرِ صحيح .

٤ \_\_ الأوضاع: الموضوعات الشخصية من مفردات الألفاظ، والصيغ: الموضوعات النوعية كاسم الفاعل من الثلاثي المجرَّد، ومن المزيد بوزن المضارع إلا أنه يُبدّل حرف المضارعة بميم مضمومة، ويُكسر ما قبل آخره.

الابتداء: الاختراع والابتكار، والابتداع: كعطف التفسير. والاقتداء
 والاتباع بمعنى ؛ أي: اقتفاء أثر الواضع السابق.

الحكمة (١) لتلك الحال من بين أخواتِها ، فإذا حصلنا عليه ، فذلك غاية المطلوب (٢) ".

وقال ابن جني في ( الخصائص ) (٢<sup>)</sup> :

" اعلم أن عِلَلَ النحويين أقربُ إلى عِلَلِ المتكلّمين ( <sup>1 )</sup> منها إلى على المتفقّهين <sup>( ° )</sup> ؛ وذلك أنسهم إنما يُحيلون <sup>( † )</sup> على الحِسّ ، ويَحتجُّون فيه بثقَل الحال أو حِفْتها على النفس <sup>( Y )</sup> ، وليس كذلك علل الفقه ؛ لأنسها إنما هي أعلامٌ وأمارات <sup>( A )</sup> لوقوع الأحكام ،

١ ــ تطلبنا بها وجه الحكمة ؛ لأن الواضع حكيم ،وله في كل أمر حكمة ؛
 بل حكّم بالغة ، لكن منها ما يظهر ظهورًا بيّنًا ، ومنها ما يكون فيه خفاء .
 ٢ ــ ( فذلك ... ) أي الحصول والاطلاع ومعرفة الخصوصية غاية المطلوب لظهــور الحكمة ، وبيان الفائدة ، وثلوج الصدر وانشراحه لتلك المعرفة التي هي كالدليل لذلك المطلب .

٣ ــ الخصائص: ١ / ٤٨ و٥٣ و١٤٤ :

علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين في المتانة والقوة وظهور الوجه.
 م ( من علم المنفقهين ) أي المتعاطين للفقه ؛ لأن عللهم مبنية على الظنون ؛ لأن الفقه مبناه غلبة الظن .

٣ \_ يميلون: مضارع أحَالَهُ على الأمر، وحوَّله إليه. وجَرَى استعمالُ المصنفين له في معنى الإرادة؛ أي يديرؤن أمورَهم النحوية على ( الحسّ ) الذي هو أقوى الأدلة، دون الظن والحدس الذي هو مَبْنَى مسائل الفقه.

٧ \_\_ يُسدرُك أمسر السثقل والخفة على النفس بالأدواق السليمة ، والطبائع المستقيمة .

٨ ــــ أعلام : جمع عَلَم ، وهي العلامة ، والأمارة : كالعلامة وزنًا ومعنى .

وكسثيرٌ منه لا يَظهرُ فيه وحهُ الحكمة ، كالأحكام التعبدية ('') ، بخلاف النحو ؛ فإن كُلُه ('') أو غالبه مِمَّا تُدْرَك علتُه ('') ، وتَظْهَرُ حكْمتُه ('') " .

قـــال ســـيبويه (°): " وليس شيء مِمَّا يُضْطَرُّون إليه إلا وهم يحاولون به وَجْهًا " . انتهى ...

نعم ، قد لا يظهر فيه وحهُ الحكمة (٦).

قــال بعضُــهم : إذا عَجَزَ الفقيهُ عن تعليل الحكم ، قال : هذا تَعَبُّديّ (^^) ، وإذا عَجَزَ النحويّ عنه ، قال : هذا مسموعٌ (^^) .

الأحكام التعبدية هي التي يفعلها العبدُ تقربًا لمولاه ، ويتعبده بها امتثالاً
 للأمر واتباعًا من غير أن يظهر له وجهها ولا معناها ، كأكثر مسائل الحج .

٢ — ( فإن كله ) أي كل تعاليله ، أو الغالب منها ، وهو ما بُنِي هو عليها،
 والنادرُ ليس له حُكْم ، ولا تُبنى عليه قاعدة .

٣ ــ تُدرَك علته لمَدَار أمرها على الحسّ والذوق .

٤ ـــ أي حكمته المبنّي هو عليها .

الكتاب: ١ / ١٣. قال سيبويه: "ومعنى الكاف معنى مثل، وليس شيء يُضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وحهًا، وما يجوز في الشعر أكثرُ من أذكره لك ها هنا".

٦ – (قـــد لا يظهر ... ) أي في الحكم النحوي ، أو بعضِه وحهُ الحكمة ؛
 لغموضه وخفائه .

٧ ـــ منسوب للتعبُّد ؛ أي امتثال الأمر ؛ إظهارًا للعبودية .

٨ ـــ مسموع : أي لا محال للرأي فيه ، ولا مدحل للنظر .

وفي موضع آخر من ( الخصائص ) (١) :

" لا شَــكَ أن العــرب قد أرادت من العلل والإغراض (۲) ما نســبناه إليها ؛ ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، والجــر بحروفه ، والجزم بحروفه ، وغير ذلك من التثنية ، والجمع ، والإضافة ، والنسب ، والتحقير ، وما يَطُول شرحُه (۲) .

فهـــل يَحْسُـــنُ بذي لُبِّ ( <sup>؛ )</sup> أن يَعتقد هذا كلَّه اتفاقٌ وَقَعَ ، وتوَارُدُّ اتَّجَهَ ؟

ف إِن قلتَ : فلعله شيءٌ طُبِعُوا عليه (°) ، من غير اعتقادٍ لعِلَّةٍ ، ولا لِقَصْدٍ من القصود التي تنسبها إليهم ؛ بل لأن آخِرًا منهم حَذَا على ما نَهَجَ الأولُ فقام به .

قيل : إن الله إنما هَدَاهُم لذلك وحَبَلَهم عليه ؛ لأن في طباعهم قبولاً له ، وانطواءً على صحَّة الوضع فيه .

١ \_ الخصائص : ١ / ٢٣٤ \_ ٢٤٤ .

٢ ـــ الأغراض : جمع غَرَض ، وهو الباعث على الأمر الداعي له .

٣ ـــ وما يطول شرحُه من أبواب العربية العارضة للكلم .

٥ \_ أي : طَبَعَهم الله عليه ، وأودعه في حبلاتهم وسحاياهم .

قَــيَل : إِنَّ اللهِ إِنْمُــا هَدَاهُم لذلك وحَبَلُهم ('') عليه ؛ لأن في طباعهم قبولاً له (<sup>'')</sup> ، وانطواءً <sup>('')</sup> على صحَّة الوضع فيه ، وتراهم قد احتمعوا على هذه اللغة ، وتواردوا عليها .

ف إن قلت : كيف تَدَّعِي الاجتماع ، وهذا اختلافُهم موجودٌ ظاهـــرٌ ؛ ألا ترى إلى الحلاف في (ما) الحجازية ، والتميمية ، إلى غير ذلك (<sup>1)</sup> ؟

قسيل: هذا القدر والخلاف ، لقلَّته ، مُحتفَرٌ (°) ، غيرُ مُحتفَلِ بسه ؛ وإنما هو في شيء من الفروع يسير ، فأمَّا الأصول وما عليه العامة والجمهور ، فلا خلاف عليه (¹) .

وأيضًـــا (<sup>٧)</sup> فإن أهل كل واحدة من اللغتين عددٌ كثير ، وخَلْق عظيم ، وكلِّ منهم مُحافظٌ على لغته لا يخالف شيئًا منها .

١ حَبَلُهم : طَبَعَهم ، وأودع في حبلتهم ؛ بحيث لا يستطيعون العدول عنه
 ولو تكلفوه .

٢ ـــ أي قبولاً له بحسب ما أودع الله تعالى فيها من الاستعداد .

٣ — اتطواء : احتماعًا .

٤ ـــ أي إلى غير ذلك من الخلافات الواقغة بين البصريين والكوفيين .

٥ ـــ مُحتقَر : غير مُهْتَمّ به .

لا تكاد طائفة من العرب تتكلم بنصب الفاعل ، ورفع المفعول ، أو نحو ذلك مما وقع إجماعُهم عليه ؛ فإنه لا يكاد يخطئ أبدًا .

٧ — ( وأيضًا ) فالاجستماع : اتفاق طائفة ؛ وذلك موجود فيما ذُكر مما
 اختلفوا فيه .

فهل ذلك إلا لأنّهم يَحتاطون ، ويَقتاسون ('') ، ولا يفرِّطون ، ولا يُعلِّطون ؟

ومــع هذا فليس شيءٌ من مواضع الخلاف ، على قِلْته ، إلا وله وَحْهٌ من القياس يُؤخَذُ به .

ولــو كانت اللغة حَشْوًا (<sup>٢)</sup> مَكِيلاً ، وحَنْوًا مَهِيلاً <sup>(٣)</sup> ، لَكُثْرُ خلافُهــا ، وتَعَادَتْ <sup>(١)</sup> أوصافُها ، فحاء عنهم جَرُّ الفاعل ، ورَفْع المضاف إليه ، والنصبُ بحروف الجزم .

وأيضًا فقد ثَبَتَ عنهم التعليلُ في مواضعَ نُقلت عنهم ، كما سيأتي .

\* \* \*

١ \_\_ آشر يقتاسون على يقيسون ؛ لمشاكلة ( يحتاطون ) ، ولِما فيه من المبالغة ، وإيماء إلى صعوبة القياس ، وعدم اقتدار كل أحد عليه .

 ٢ \_\_ حَشْـــوًا: شيئًا يُحْشَى به المكيال ، كائنًا ما كان ، من غير نظر ، ولا تحقيق .

٤ \_\_ تعادت : تَحاوزت الحدّ . أي : لكن لم يكثر الخلاف ، و لم يقع تحاوز الأوصاف ، فلم يَحصُل ما ذكر ؛ فدل على أن لغاتهم في غاية الضبط ، وإن وقع فيها احتلاف قليل ؛ فإنه لا يؤدي إلى احتلالها واحتلاطها ، بل إذا وقع حلاف رَجَعَ لوحه من القياس يقتضيه ، ومذهب واضح يقبله قانون كلامهم ويرتضيه .

## [ المسألة ] الثانية [ في أقسام العلل ]

قال أبو عبد الله الحسين بن موسى الدَّينوَرِيِّ (١) الجَلِيس (٢) في كتابه ( ثمَار الصناعة ) (٢) :

" اعتلالات النحويين صنفان :

علة تَطُّردُ على كلام العرب ، وتُنساق إلى قانون لغتهم .

وعلة تُظْهِر حِكْمتَهم ،وتَكشف عن صحَّة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم .

وهم لللأولى أكتسرُ استعمالاً ، وأشدُّ تَدَاولاً ، وهي واسعةُ الشُّعَب (1) ، إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعًا ، وهي :

الديسنوري: بكسر الدال ، لا فتحها ، بلدة مشهورة من بلاد الجبل ،
 وبسلاد الجبل : مُدُن بين أذربيجان وعراق العرب وخوزستان وفارس وبلاد الدَّيْلَم . القاموس المحيط : ( ج ب ل ) .

٢ — الجليس : بفتح الجيم من الجُلُوس ، لقب له اشتُهِر به ، فلا يُعبَّر عنه في الغالب إلا بالجليس .

٣ — ( أمسار الصناعة ) : كتاب للجليس في النحو ، وقد سبق للمصنف النقل عنه .

٤ - واسعة الشُّعَب : جمع شُعَبة ، وهي ناحية الشيء ؛ أي متسعة الأطراف والنواحي . أراد بذلك الإيماء إلى أنسها لا تُحصر .

علة سَمَاع ، وعلة تشبيه ، وعلة استغناء ، وعلة استثقال ، وعلة فَــرْق ، وعلة توكيد ، وعلة تعويض ، وعلة نظير ، وعلة نقيض ، وعلة حَمْل على المعنى ، وعلة مشاكلة ، وعلة معادلة ، وعلة قُرْب ومُحَــاورة ، وعلــة وحوب ، وعلة حواز ، وعلـة تغليب ، وعلة اختصــار ، وعلــة تخفيف ، وعلة دلالة حال ، وعلة أصل ، وعلة تحليل ، وعلة إشعار ، وعلة تضاد ، وعلة أوْلَى .

وشَرَحَ ذلك التاجُ ابنُ مكتوم <sup>( \ )</sup> في ( تَذْكِرَته ) <sup>( \ )</sup> ، فقال : " قوله :

علـــة سَمَاع : مثل قولِهم : امرأةٌ تُدْيَاءُ (<sup>٣)</sup> ، ولا يُقَال : رجلٌ أَثْنَى (<sup>1)</sup> .

١ — هــو تــاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد الحنفي النحوي ، وُلد في آخر ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وستمائة ، وأخذ النحو عن البهاء بن النحاس ، ولازم أبا حيان دهرًا طويلاً ، وتقدّم في الفقــه والسنحو واللغــة . وله تصانيف حسان ، منها : الجمعُ بين العباب والحكم في اللغة ، وشرح كافية ابن الحاجب ، وشرح شافيته ، والدر اللقيط من البحر المحيط وغيرها . تُوفي في رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة .

٢ ــ تقع التذكرة في ثلاث مجلدات ، وقد سَمَّاها التاج قَيْد الأوابد .

٣ ــ أي عظيمة الثديين .

لا يُقال: رجل أثدى ، مع أن كل فَعْلاء لَها أَفْعَل ؛ كحمراء وأحمر ،
 وهـــذا بناء على أنه لا يُقال: تُدْيُ الرجلِ ؛ وإنما يَقَال : تُنْدُوَة ، وهي مَغْرِزُ
 الثدي . وقيل: هي للرجل بمنــزلة الثدي للمرأة .

وليس لذلك علةٌ سوى السماع (١).

وعلــة تشبيه: مثل إعراب المضارع (<sup>۲)</sup> لمشابَهته الاسم <sup>(۳)</sup>، وبناء بعض الأسماء لمشابَهتها الحروف <sup>(۱)</sup>.

اي لسيس للمنع المشار إليه علة تقتضيه سوى السماع من العرب ؟
 فسإنسهم قالوا : تُدْياء للمرأة ، و لم يصفوا به الرجل ، مع أن الوصف قائم
 بكل منهما ؟ فحيث امتنعوا منه لا يجوز لنا أن نقوله ، وإن اقتضاه القياس .

٢ ـــ إعراب المضارع إذا كان آخرُه خاليًا من موجبات البناء .

٣ \_\_ يشبه المضارعُ الاسمَ في تعاقب معان تنكشف بالإعراب كما في ( لا تأكل السمك وتشرب اللبن) ؛ فإنه شبيه بتعاقب المعاني المقتضي للإعراب في نحو ( ما أحسنُ زيدٌ ) ، إلى أن المعاني المتواردة على الاسم لا يكشفها إلا الإعرابُ ، فكان فيه أصلاً ، وفي الفعل يكشفها هو ، أو إظهار العامل ، فكان فيه فرعًا .

لا سممًى الفعل المضارع بهذا الاسم ؛ لأنه يضارع ؛ أي يشبه أو يساوي اسم الفاعل في عدد الحروف ونسق الحركات والسكون . يقول سيبويه : " وإنما ضارعت [يقصد الأفعال المضارعة] أسماء الفاعلين أنك تقول : إن عبد الله ليَفْعَلُ ، فيوافق قولك : لفاعل ". " . أما عن علة بناء بعض الأسماء فكلها ترجع عند سيبويه إلى شبه الحرف ؛ لأن الأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدًا كما لا يُحصَى من الأسماء ، ومن أمثلة ذلك أن يكون الاسم على حرف واحد كتاء الفاعل في ضرّبت ، وهو ضمير ذلك أن يكون الاسم على حرف في الوضع في كونه على حرف واحد ، أو يكون الاسم على حرفين كالضمير (نا) الواقع مفعولاً به في قولنا : أكرمَنَا زيد ، وهو ضمير مبني ؛ لشبهه بالحرف في الوضع ، في كونه على حرفين .

وعلة استغناء : كاستغنائهم بـــ ( تُرَكُ ) عن ( وَدَعُ ) . وعلة استثقال : كاستثقالِهم الواوَ في ( يَعِدُ ) ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة (١٠) .

وعلـــة فَرْق : وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وفتح نون الجمع ، وكسر نون المثنى .

وعلة توكيد : مثل إدخالِهم النونَ الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر لتأكيد إيقاعه .

وعلة تعويض : مثل تعويضهم الميمَ في ( اللهُمَّ ) ( <sup>( ) )</sup> من حرف النداء .

١ — ذهب الكوفيون إلى أن الواو من نحو : يَعِدُ ( أصله يَوْعِدُ ) حُذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي ؛ لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين : إلى فعل لازم ، وإلى فعسل متعد ، وكلا القسمين يقع فيما فاؤه واو ، فلما تغايرا في اللسزوم والستعدي ، واتفقا في وقوع فانهما واوًا وَجَبَ أن يُفرَّق بينهما في المحكسم ، فبقُوُ الواو في مضارع اللازم نحو : وَجلَ يُوجَلُ ، ووَحلَ يَوْحَلُ ، ووَحلَ يَوْحَلُ ، وحَان المتعدي أولَى بالحسدف ؛ لأن التعدي نحو : وعَد الواو . وذهب البصريون إلى أن بالحدف ؛ لأن التعدي عوضًا من حذف الواو . وذهب البصريون إلى أن السواو حُذفت من نحو : يَعِدُ ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة ( يَوْعِدُ ) ؛ وذلك لأن احتماع الياء والواو والكسرة مستنقل في كلامهم ، فلما اجتمعت هذه الأشياء المستنكرة التي توجب ثقلاً ، وَجَبَ أن يَحذفوا منها ؛ طلبًا للتخفيف فحذفوا الواو ؛ ليخفُ أمر الاستثقال .

٢ ـــ ولذلك لا يُحمَع بين الميم وحرف النداء المحذوف إلا في الضرورة .

وعلمة نظير : مثل كَسْرِهم أحدَ الساكنين إذا التقيا في الجزم ؛ حَمْلاً على الجرّ ، إذ هو نظيرُه (١٠).

وعلة نقيض : مثل نصبهم النكرة بــ ( لا ) حَمْلاً على نقيضها ( إنَّ ) (  $^{(1)}$  .

وعلة حَمْل على المعنى : مثل ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ) ( <sup>( ۲ )</sup> ؛ ذُكّر فعل الموعظة ، وهو الوَعْظُ . فعل الموعظة ، وهو الوَعْظُ . وعلة مُشَاكلة : مثل قوله : ( سَلاسَلاً وأغلالاً ) ( <sup>( ۲ )</sup> .

وقـــد أشــــار الـــنحويون إلى أن الفعل ( جاء ) ذكّر ؛ أي ورد دون تاء التأنيث لثلاثة أوجه :

ــــ الأول : أنه إنما ذكّره حملاً على المعنى ؛ لأن ( موعظة ) بمعنى وَعْظ ، والحمل على المعنى كثير في كلام العرب .

ـــ الثاني : إنما ذكِّر ؛ لأن تأنيث ( موعظة ) ليس بحقيقي .

--- الـــــالث : إنما ذكّر للفصل بين الفعل ( جاء ) والفاعل ( موعظة ) بالمفعول به ، وهو الــــهاء .

٣ ــ الإنسان / ٤ . وتسنوين ( سلاسلاً ) مع أنه صيغة منتهى الجموع الموجسبة لعدم تنوينه ؛ لمناسبة ( أغلالاً ) ، وهي قراءة نافع وعاصم في رواية أي بكسر والكسائي . وروى حفص عن عاصم أنه كان لا ينون إذا وصل ، ويقف بالألف . كتاب السبعة : ص ٦٦٣

١ ـــ أي الجر في الاسم نظير الجزم في الفعل .

٢ — ( لا ) تأكيد للنفي ، و ( إن ) تأكيد للإثبات ، وهما متناقضان .

٢ ــ البقرة / ٢٧٥ .

وعلسة مُعَادَلة : مثل جَرِّهم ما لا ينصرفُ بالفتح (١١) ؛ حَمَّلاً على النصب ، ثم عَادَلُوا بينهما ، فحَمَّلُوا النصبَ على الجرّ في جمع المؤنث السالم .

وعلـــة مُحَـــاورة : مثل الجرّ بالمحاورة في قولهم : جُحْرُ ضَبِّ خَرِب (٢٠)، وضَمّ لام ( لله ) في ( الحمدُ لُله ) (٣) لمحاورتِها الدال . وعُلة وحوب : وذلك تعليلُهم رفعَ الفاعل ونحوه (٤٠) .

وعلة جَوَاز : وذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة <sup>(°)</sup> من الأسباب المعروفة ؛ فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أُميلَ ، لا لوجوبها .

١ ــ قيل : بالفتحة أوْلَى ؛ لأن الفتح من ألقاب البناء .

وأمَالَ قارئ القرآن : استعمل الإمالةَ في قراءته .

٢ -- قوله ( خَرِب ) حقه الرفع ؛ لأنه صفة لــ ( جُحْر ) ، إلا أنه لما جاور ( ضــــبًا ) المجرور بالإضافة جُرَّ بمجاورته . وتحدث السيوطي عن هذا المثال أول الكتاب الثاني .

٣ — الفاتحة / ٢ . وقراءة أهل البادية ؛ أي ما يقرؤه بعضهم بسليقته ، لا يراعي السرواية في القراءة : ( الحمدُ لله ) مضمومة الدال واللام . قال ابن جني : " ورواها لي بعضُ أصحابنا قراءة لإبراهيم بن أبي عبلة ( الحمد لله ) مكسورتان ، ورواها أيضًا لي في قراءة لزيد بن علي ، رضي الله عنهما ، والحسن البصري ، رحمه الله " . المحتسب : ١ / ٣٧

٤ ـــ أي : ونحو الرفع من الأحكام النحوية الواجبة في الصناعة .

والإمالــة ظاهـــرة صوتية ؛ لأنـــها عبارة عن تقريب الألف نحو الياء ، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة .

ولمسا كانست الإمالسة تقريب الأصوات بعضها من بعض لضرّب من التشساكل ؛ فإنسها تودي إلى ضَرّب من تجانس الصوت ، وإلى الاقتصاد في المجهود العضلي في الأداء الصوق ؛ لأن عمل اللسان يكون من وجه واحد .

يقــول ابن حني : " إنما وقعت (الإمالة ) في الكلام لتقريب الصوت من الصوت ؛ وذلك نحو : عَالِم ، وكتَاب ، وسَعَى ، وقَضَى ، واستقْضَى . ألا تــراك قرَّبت فتحة العين من عَالِم إلى كسرة اللام منه ، بأن نَحَوْتَ بالفتحة نحــو الكام سعّى وقَضَى ، نَحَوْتَ بالألف نحو الياء . وكذلك سَعّى وقَضَى ، نَحَوْتَ بالألف نحو الياء التي انقلبت عنها " . الخصائص : ٢ / ١٤١

ويقول ابن الجزري: " وأما فائدة الإمالة فهي سهولة اللفظ ؛ وذلك أن اللسان يسرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة ، والانحدارُ أخفُّ على اللسان من الانحدار " . النشر في القراءات العشر : ٢ / ٣٥

والإمالة في اصطلاح العلماء هي :

ــــ أن تُمَالَ الألفُ نحو الياء ، فتكون بين الألف والياء في اللفظ .

\_\_\_ عُدُول بالألف عن استوائه ، وجُنُوح به إلى الياء ، فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفحَّمة وبين مخرج الياء .

\_ أن تَنْحُوَ بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء كثيرًا .

ــ نُطْق الألف بين الألف والياء ، والفتحة كالكسرة .

أسباب الإمالة : وقد ذكر النحويون أسبابًا للإمالة ، ومن بينها :

ـــ أن الألف تُمَال إذا كان بعدها حرف مكسور ؛ وذلك قولك : عَابِدٌ وعَالِمٌ ومَسَاحِدُ ومَفَاتِيحُ ، وهَابِيلُ ، وإنما أمالوا للكسرة التي بعدها . وعلة تغليب : مثل ( وكَانَتْ مِنَ القَانِتِينَ ) <sup>( \ )</sup> . وعلة اختصار : مثل باب الترخيم <sup>( \ )</sup> ، و ( لَمْ يَكُ ) <sup>( ¬ )</sup> . وعلة تخفيف : كالإدغام <sup>( ١ )</sup> .

ـــ وأن الألف تُعَال إذا كان بين أول حرف من الكلمة ، وهو مكسور، وبين الألف حرفان ، الأولُ ساكنٌ ؛ لأن الساكن ليس بحاجز قوي ؛ وذلك قولك : شمّلالٌ ، وسرّبالٌ .

ولكن ليس في العربية سببٌ يوجب الإمالة ؛ بل كل مُمَال لعِلَّة ، لك أن لا تُميله ، مع وحوده فيها .

١ -- التحسريم / ١٢ . وقوله تعالى : ( من القانتين ) ، دون ( القانتات ) ؛
 لتغلسيب المذكسر على المؤنث ، فأدرجت فيه السيدة مريم ، عليها السلام .
 ويكون التغليب للشرف كما في الآية الكريمة ، أو للتخفيف ، أو للكثرة .

٢ ـــ الترخيم : هو حذف آخر الكلمة المناداة تخفيفًا .

٣ -- السنحل / ١٢٠ . والشاهد في قوله تعالى (يَكُ) ، وهو حذف نون مضارع (كان) المجزوم بالسكون .

٤ - يُقَال : دَغَمَ الغيثُ الأرضَ : غَمَرَها ،وأدغمَ الشيءَ في الشيء : أدخله فيه ، ويُقَال : أدغمَ اللحامَ في فم الدابّة ، وأدغمَ الحرف في الحرف. والإدغام في اصطلاح النحويين : هو أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف مثله متحرّك ، من غير أن تفصيل بينهما بحركة أو وقف ، فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد ، يسرتفع اللسانُ عنهما رفعة واحدة شديدة ، فيصير الحرف الأول كلمستهلك ، لا على حقيقة النداخل والإدغام. شرح المفصل : ١٠ / ١٢١

وعلة أصل : كـــ ( اسْتَحْوَذَ ) <sup>(١)</sup>، و ( يُؤكّرِمُ ) <sup>(٢)</sup>، وصَرْف ما لا ينصرف .

وعلـــة أوْلَى <sup>(٣)</sup>: كقولِهم: إن الفاعل أوْلَى برتبة التقديم من المفعول .

وعلة دلالة حال : كقول الْمُسْتَهِلِّ ( ُ ' ) : الْهِلالُ ( ° ) ؛ أي هذا الْهِلالُ ، فحُذف لدلالة الحال عليه .

وعلة إشعار <sup>( ¹ )</sup> : كقولِهم في جمع مُوسَى : مُوسَوْنَ <sup>( ^ )</sup> ؛ بفتح ما قبل الواو ؛ إشعارًا بأن المحذوف ألفّ .

۱ — قياس بابه (استتحاذ) لتحرُّك الواو فيه ، وأصالتها ، وانفتاح ما قبلها ، لكنه بقي على الأصل ؟ تنبيهًا عليه .قال تعالى : (استحودَ عليهم الشيطانُ ) المجادلــــة / ١٩ . و (استحودَ ) فصيح استعمالاً ، شاد قياسًا ، وقد أخرجه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، على القياس ، فقرأ (استحادَ ) كاستَقامَ .
٢ — (يُؤكِّسِمُ ) بإنسبات الهمزة كيُدَخْرِجُ مضارع ( أكْرَمَ ) ، ومقتضى القياس حذف الهمزة ، لكنهم أبقوها ؛ تنبيهًا على الأصل .

٣ ــ أُولَى : أَحَقُّ .

المستهل : أي الذي يرى الهلال ، وأصل الاستهلال رَفْعُ الصوت عند رؤية الهلال ، ثم صار الاستهلال يُستعمل بمعنى طلب رؤية الهلال .

( الهلال ) بالرفع: خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي هذا الهلالُ. محدف لدلالة الحال القائمة بالرأي عليه . ويجوز نصبُه بفعل محذوف لدلالة الحال أيضًا ؛ أي : انْظُرْهُ ، ونحوه ، واقتصر على الرفع ؛ لأنه الظاهر لبادي الرأي، أو لأن النصب يُعهَم بالقياس عليه .

وعلة تضاد : مثل قولِهم في الأفعال التي يَحوز إلغاؤها (١) : متى تقَــدُّمت (٢) ، وأُكِّدَتُ بالمصدر ، أو بضميره ، لم تُلْغَ أصلاً ، لِمَا بين التأكيد والإلغاء من التضاد (٣) .

قال ابن مكتوم:

" وأمَّا علة التحليل فقد اعْتَاصَ ( <sup>؛ )</sup> عَلَيَّ شَرْحُها ، وفكَّرت فيها أيامًا ، فلم يَظهر لي فيها شيءً " . !

٦ \_\_\_ إشـــعار : مصدر أشْعَرَهُ بالشيء ؛ أي أعْلَمَهُ به ؛ فالإشعار كالإعلام
 وزئا ومعنى .

٧ ــ أصله ( مُوسَيُونَ ) ، تَحركت الياء ، وانفتح ما قبلها ، فقُلبت ألفًا ، ثم
 خُــ ذفت لملاقاتهـــا ساكنة مع الواو الساكنة على ما تقرر في نظرائه من كل
 مقصور يُحمَع جَمْع مذكر سالمًا .

١ ـــ ( إلغاؤها ) كأفعال القلوب .

٢ ــ أي تقدَّمت على المفعول به .

٤ — اعـــناص: اشتَدُّ وصَعُبَ، والعَويصُ: الصعب الشديد الذي لا يُدرَكُ إلا بمشــقة. وهكـــذا يكون الإنصاف والتحلّي بجميل الأوصاف، وإن من العلم أن يقول المرءُ لِمَا لا يَعلم: الله و يسوله أعلمُ. وعن ابن عمر، رضى الله عــنهما، قال: حاء رحل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، أيُّ البقاع حَيْسٌ ؟ قال: لا أدري، فقال: لا أدري، قال: لا سَــلْ ربَّك. فأتاه حبريلُ على فقال: يا حبريلُ ، أيُّ البقاع حبرٌ ؟ قال: لا أدري، فقال: لا أدري، فقال: سَــلْ ربَّك.

وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ (١):

" قد رأيستُها (<sup>۲)</sup> مذكورةً في كُتُب المحققين ، كابن الخشّاب السبغدادي ، حاكيًا لَهَا عن السّلَف ، في نحو الاستدلال على اسمية (كسيف) بنفسي حرفيتها ؛ لأنسها مع الاسم كلامٌ (<sup>۳)</sup> ، وبَفْي

فانستفض جبريلُ انتفاضة ، كاد يُصغَق منها محمد ﷺ ، وقال : ما أسأله عن شسيء . فقسال الله ، عزَّ وحَلَّ ، لجبريل : سألك محمد : أيُّ البقاع خيرٌ ؟ فقلت : لا أدري ، وسألك : أيُّ البقاع شرِّ ؟ فقلت : لا أدري . فأخبِرهُ أن خسيرَ السبقاع المساجدُ ، وأن شرَّ البقاع الأسواقُ . انظر : جامع بيان العلم وفضله لابسن عبد البَرّ ، باب في ما يلزم العالِم إذا سُئل عمَّا لا يدريه من وجوه العلم ، ٢ / ٤٩ وما بعدها .

ا حسو الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمرديّ ابن الصائغ النحوي ، وُلد قبل سنة عشر وسبعمائة ، واشتغل بالعلم وبسرع في اللغة والنحو والفقه ، وأخذ عن أبي حيَّان وغيره ، وكان كثير المعاشرة للرؤساء ، فاضلاً بارعًا ، حَسنَ النظم والنثر ، قويّ البادرة ، دَمث الأخسلاق . ولي قضاء العسكر وإفتاء دار العدل ، ودرَّس بالجامع الطولوني وغسيره . وله من التصانيف : شرح ألفية ابن مالك في غاية الحسن والجمع والاختصار ، وله حاشية على ( المغنى ) لابن هشام . مات في خامس عشر شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة .

٢ ـــ أي قد رأيتُ العلة المذكورة .

٣ ــ تكون (كيف) مع الاسم كلامًا ، نحو : كَيْفَ حَالُكَ ؟ وأمًا الحرف فالقاعدة أنه لا يكون بضميمته لمثله ، أو للفعل ، كلامًا ، وقد تركّب من (كيف) إذا ضُمّتُ للاسم كلامً ، فدَلُ على أنها اسمٌ .

فعليتها ؛ لمجاورتها الفعلَ بلا فاصلٍ (١١) ، فَتَحَلَّلُ (٢) عَقْدُ شُبُه (٦) خلاف الْمُدَّعَيُ (٤) " . انتهى خلاف الْمُدَّعَيُ (٤) " . انتهى

وأمَّا الصنف الثاني <sup>(°)</sup> فلم يتعرَّض له الجليس ، ولا بيَّنه . وقد بيَّنه ابنُ السرَّاج في ( الأصول ) <sup>(۲)</sup> ، فقال :

" اعتلالات ( ۲ ) النحويين ضربان :

ضَــرْبٌ منها هو المؤدِّي إلى كلام العرب ؛ كقولنا : كلُّ فاعلٍ مرفوعٌ ، وكلُّ مفعول منصوبٌ (^) .

وضَــرْبٌ يُســـمَّى علهَ العلةِ ؛ مثل أن يقولوا : لِمَ صار الفاعلُ مرفوعًا ، والمفعولُ منصوبًا ؟

الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بأصحاب الفيل ) الفيل / ١
 وهو دليل على أن ( كيف ) ليست فعلاً ؛ لأن الفعل لا يُسند لمثله .

٢ - تَحَلَلَ : الْحَلَّ مطاوع حَلَلَه تَحْليلاً فتَحَلَّل ، وحَلَّهُ فالْحَلَّ ؛ أي نَقَضَه
 وفكَّك بعضه من بعض ، خلاف (عَقَدَهُ ) .

٣ ــ عَقْد : مصدر عَقَدَه ، إذا رَبَطَه . وشُبَه : جمع شُبْهَة ، وهو الالتباس .

٥ ــ يَقصد بالثاني : غير المطرد من العلة .

٦ ــ ابن السراج : الأصول في النحو ١ / ٣٥ .

٧ ــ اعتلالات : جَمْع اعتلال ، ومرادُه تعليل .

٨ ـــ هو المؤدي إلى كلام العرب ؛ لدورانه عليه وجودًا وعَدَمًا .

وهـــذا لــيس يُكسِــبُنا أن نتكلَّم كما تكلَّمت العربُ ؛ وإنما يُســتخرَج منه حِكْمَتُها في الأصول التي وَضَعَتْهَا ، ويُتَبَيَّن به فَضْلُ هذه اللغة على غيرها (١٠)".

وقال ابن حني في ( الخصائص ) (٢):

" هذا الذي سَمَّاه (<sup>٣)</sup> علة العلة ؛ إنما هو تَحَوُّز في اللفظ ، فأمَّا في الحقيقة ، فإنسه شَرْحٌ وتَتميْمٌ للعلة ؛ ألا تَرى أنه إذا قيل : فلِمَ ارْتَفَعَ الفاعلُ ؟

واعستلالات السنحويين على ضربين : ضربٌ منها هو المؤدِّي إلى كلام العسرب ؛ كقولنا : كل فاعل مرفوعٌ . وضربٌ آخر يُسمَّى علة العلة ؛ مثل أن يقولوا : لِمَ صار الفاعلُ مرفوعًا ، والمفعول به منصوبًا ؛ ولِمَ إذا تَحرُّكت السياء والسواو ، وكان ما قبلهما مفتوحًا قُلبتا ألفًا . وهذا ليس يُكسبنا أن نستكلم كما تكلمت العربُ ؛ وإنما تستخرج منها حكمتها في الأصول التي وضعتها ، وتبيّن بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات ، وقد وفر الله تعلى من الحكمة بحفظها ، وجعل فضلَها غير مدفوع " . الأصول ١ / ٣٥

٢ \_\_ الخصائص : ١ / ١٧٣ .

٣ ــ يقصد ابن السراج.

قيل: لإسناد الفعل إليه (١) ، ولو شاء لابتدأ هذا (٢) ، فقال في جـــواب رفع (زيد) من قولنا (قام زيدٌ): إنما ارتفع (٦) لإسناد الفعل إليه ، فكان مُغْنِيًا عن قوله: إنه ارتفع لأنه فاعل حتى يُسألَ ، فيما بعد ، عن العلة التي لَهَا رُفِعَ الفاعلُ " .

\* \* \*

١ ـــ حصلت قوة للفاعل ؛ لإسناد الفعل إليه ، هي التي أكسبته الرفعَ .

٣ - ( إنما ارتفع ... ) أي : فنبيَّن أن ذلك ليس بتعليل للتعليل ؛ بل شَرْحٌ
 له وإيضاح ، لقيامه مقامه ، وليس ذلك شأنَ المعلول وعلته .

779

## [ المسألة ] الثالثة [ في العلل الموجبَة وغيرها ]

قال في ( الخصائص ) <sup>(١)</sup> :

" أكثـــرُ العلـــلِ عندنا مَبْنَاها على الإيجاب (<sup>٢)</sup> بها ؛ كنَصْب الفضلة أو ما شَابَهَهَا <sup>(٣)</sup> ، ورَفْعُ العمدة ، وحَرِّ المضافَ إليه ، وغيرِ ذلك ، وعلى هذا مُفَادُ <sup>(١)</sup> كلام العرب .

وضَــرْبٌ آخرُ يُسمَّى علَّة ؛ وإنما هو في الحقيقة سببٌ يُحوِّزُه ، ولا يُوجبُه .

ومن ذلك أسباب الإمالة ؛ فإنَّها علهُ الجوازِ ، لا الوجوب <sup>(°)</sup> .

 ١ -- الخصائص : ١ / ١٦٤ -- ١٦٦ ( باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوِّزة ) .

٢ — أي: على الإبجاب الصناعيّ ، فيلحّن تارِكُه ، ويُنسَب إلى الجهل بالعربية ؛ بل الشرعى أيضًا بالنسبة إلى القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، فيحرُمُ خلافه ؛ بل يُكفّر مُرتكبه قَصدًا .

٣ ـــ ما شَابَة الفضلة : كخبر كان ، ومفعولي ظنَّ ؛ فإنها عُمَدٌ في الأصل ،
 لكنها شَابَقَت الفضلة ، فَجَرَتْ مَجْرَاها .

٤ ـــ مُفَاد : هو بضمّ الميم ، بمعنى فائدة . وفي الخصائص ( مَقَاد ) .

 لــو كانـــت أسباب الإمالة علة حقيقية لأوجبتها ؛ لدوران الحكم مع علته وجودًا وعَدَمًا . وكذا علةُ قَلْب واو ( وُقِّتَتْ ) همزةً ، وهي كونُها انَضَمَّتْ ضَمَّا لازمًا (١٠) ؛ فإنَّها مع ذلك يَجوز إبقاؤها واوًا ، فعِلْتُها مُجَوِّزةٌ ، لا مُوجَبَةٌ " (٢٠) . قال :

ا صفُصَّت الواو ضَمًّا لازمًا ؛ لأن ذلك شأن المبني للمحهول . قال الله تعالى : ( وإذا الرُّسُلُ أُقِنَتُ ) المرسلات / ١١ . قال أبو البركات الأنباري : " أصل ( أقتت ) وُقِبَّتْ ، إلا أنه لَمَّا انضمت الواو ضمًّا لازمًا قُلبت همزة ؛ كقولِهم في وُجُوه : أُجُوه " . البيان في غريب إعراب القرآن : ٢ / ٤٨٧ ٢ ـ في الخصائص ١ / ١٦٤ : " اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها ؛ كنصب الفضلة ، أو ما شابه في اللفظ الفضلة ، ورفع المبندأ ، والحجر ، والفاعل ، وحر المضاف إليه ، وغير ذلك . فعللُ هذه الداعية إليها مُوجبة لَها ، غير مُقتَصر بها على تجويزها ، وعلى هذا مقاد كلام العرب . وضرب آخر يسمى علّة ؛ وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز و لا يُوجبُ . مسن ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة ، هي علة الجواز ، لا علة مسن ذلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه . كل مُمّال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه .

ومن ذلك أن يُقال لك: ما علةُ قلب واو ( أُقتت ) همزة ؟ فتقول : علةُ ذلك أن الواو انضمت ضمًّا لازمًا . وأنت مع هذا تجيز ظهورها واوًا غير مسبدّلة ، فتقول : وُقتت . فهذه علة الجواز إذًا ، لا علة الوجوب . وهذا ، وإن كان في ظاهر ما تراه ، فإنه معنى صحيح ؛ وذلك أن الجواز معنى تعقله السنفسُ ، كما أن الوجوب كذلك ؛ فكما أن هنا علة للوجوب ، فكذلك هنا علة للوجوب ، فكذلك هنا علة للحواز . هذا أمر لا يُنكر ، ومعنى مفهوم لا يُتدافَع " .

" وكذا كلَّ موضع جاز فيه إعرابان فأكثر ، كالذي يَجوز جعلُه بدلاً وحالاً (١) ؛ وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعنى هي (١) ، نحسو : مررتُ بزيد رجل (٣) صالح ، ورجلاً صالحًا ؛ فإن علته لجواز ما جاز لا لوجوبه " (١) . انتهى

فَظَهَرَ بِهِذَا الفَرقُ بِينَ العَلَّةِ وَالسِّبِ ، وَأَنْ مَا كَانَ مُوجِبًّا يُسمَّى عَلَّهُ ، ومَا كَانَ مُحوِّزًا يُسمَّى سَبَبًا (°) .

ا = هــو في الكلام كثير ، ومثلوه بنحو : رأيتُه رجلاً ضاحكًا ؛ فلك في
 ( رجلاً ) أن تجعله بدلاً من الضمير ، وحالاً موطئة .

٢ — الضمير الأول يعود للنكرة ، والثاني يعود للمعرفة ؛ أي النكرة في المعنى
 هي المعرفة السابقة .

" — ( رحل ) نكرة وقع بعد معرفة ، وهو المراد بها ، فيجوز فيه الأمران . 

\$ — تصرَّف السيوطي في كلام ابن جي ، ولو تركه على نحو ماورد في ( الخصائص ١ / ١٦٥ ) لكان أوضح . قال ابن جي : " ومن علل الجواز أن تقسع النكرة بعد المعرفة التي يتم الكلام بها ، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى ، فتكون حينئذ مُخيَّرًا في جَعْلك تلك النكرة ، إن شئت ، حالاً ، وإن شئت ، بدلاً ، فتقول على هذا : مررت بزيد رحل صالح ، على البدل ، وإن شئت قلت : مررت بزيد رحلاً صالحًا ، على الحال . أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين ، لا علة لوجوبه " .

٦ - بسبين السيوطي بهذا الكلام الفرق بين العلة والسبب في اصطلاح هذا
 الفسن ، وأن مسا كسان مُوجِّبًا للحكم يُسمَّى علة ؛ لأن من شأنِها وجود معلولِها عند وجودها ، وما كان مُحرِّزًا فقط يُسمَّى سببًا .

وقال في موضع آخر (١):

"اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ، ومُتصرَّفَ أقوالِهم مَبيُّ على جواز تخصيص العلل (٢) ؛ فإنَّها وإن تقدَّمت عللَ الفقه ، فأكثرُها يَحْرِي مَحْرَى التخفيف (٢) والفرق . ولو تكلَّف مُتكلَّف تُقضَها لَكان ذلك مُمْكنًا ،وإن كان على غير قياس ، مُستثقَلاً (١)؛ كما لو تكلَّف تصحيح فاء (ميزان) و (ميعاد) (٥) ، وتصب الفاعل ، ورفع المفعول ، وليست كذلك عِللُ المتكلَّمين ؛ لأنَّها لا قدرة على غيرها (١).

١ ــ الخصائص : ١ / ١٤٤ ــ ١٦٣ ( باب في تخصيص العلل ) .

٢ -- أي حسواز تخصيص العلل ببعض المعلولات ؛ لأنسها مُناسبات بعد
 الوقوع ، فلا يجب اطرادُها .

٣ ـــ قوله ( مجمرى التخفيف ) أي فيحوز تَرْكُ المعلول مع وحود علته .

عبارة ابن جني هي: " ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنًا ،
 وإن كان على غير قياس ، ومستثقلاً ... " .

المقصود بتصحيح فاء ميزان وميعاد إبقاء الواو بغير إعلال . قال ابن جني : " ألا تسراك لو تكلفت تصحيح فاء ميزان ، وميعاد ، لقدرت على ذلك ، فقلت : موزان ومؤعاد ... " .

٦ — المقصود: وليست عللُ المتكلمين كعلل النحويين ؛ فإن الثانية تتخلف بخــــلاف الأولى ، فإنَّها لملازمتها لمعلولها وجودًا وعدمًا ، لا قُدْرَةً على غير العمل بمقتضاها بوجه من الوجوه .

ف إذنْ عللُ النحويين متأخّرة عن علل المتكلمين ، متقدّمةٌ عللَ المتفقهين .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن علَلَ النحويين ضرَّبَان :

واحـــب لا بُدَّ منه ؛ لأن النفس لا تطيقُ في معناه غيرَه . وهذا لاحقٌ بعلل المتكلمين .

والآخــر: ما يمكن تَحمُّلُه ، لكن على استكراه . وهذا لاحقٌ بعلل الفقهاء .

فالأولُ: ما لا بُدَّ للطبع منه ؛ كقلب الألف واوًا للضمَّة قبلَها (١)، وياءً للكسرة قبلَها (١)، ومَنْع الابتداء بالساكن ، والجمع بين الألفين المدَّتين ؛ إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحًا ، فلو التقت ألفان مَدَّتان لَوقعت الثانيةُ بعد ساكن .

١ ـــ تُقلَـــ الألف واوًا كما في ( فَاعَلَ ) ، إذا بَنَيْتُه للمحهول ، فتقول : فُوعلَ ، غو : رَاجَعَ ورُوجعَ .

٢ ــ تُقلَــب الألف ياءً إذا وقعت بعد كسرة ، ومثّلوه بــ ( قيتَال ) مصدر
 ( قَاتَلُ ) ، فأبدلوا الألف ياءً .

٣ ــ عصافير : جمع عصفور ، وهو الطائر المعروف ، وقُلبت الواو في الجمع ياءً ؛ لوقوعها إثر كسرة . ولو قلت : عصافور ، بكسر الفاء ، وإبقاء الواو على حالها لأمكن ذلك ، لكنه في غاية النقل والمشقة والكراهية .

قلتُ : ومن الأول <sup>(١)</sup> : تقدير الحركات في المقصور . ومن الثاني <sup>(٢)</sup> : تقدير الضمة والكسرة في المنقوص . وقال في موضع آخر <sup>(٣)</sup> :

" اعلم أن أصحابنا انتزعوا العللَ من كُتُب محمد بن الحسن ( <sup>1 )</sup> ، و حَمَعُوها منها بالملاطفة والرَّفْقِ " .

\* \*

١ — (ومن الأول) أي الحكم الواجب تقديرُ الحركات كلها في المقصور ؟ كالفتى والعصا ، فإن الألف ، مع بقائها على حالها ، لا تقبل الحركة أصلاً. وقسد تُظَرَّفُ زيسن العابدين محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري المحلب المعروف بابن الرعاد (ت ٧٠٠هـ) ؟ حيث قال يخاطب ابن الرعاد (ت ٧٠٠هـ) ؟ حيث قال يخاطب ابن النحاس ، ويتشوق إليه :

سَلَّمْ عَلَى الْمَوْلَى البَهَاءِ وصِفْ لَهُ شُوقِي إليه ، وأنني مَمْلُوكُهُ أَبِدًا يُحَرِّكُنِي إليه تَشُوْكِهُ حِسْمِي به مَشْطُورُهُ مَنْهُوكُهُ ولقد نَحِلْتُ لَبُعْدِه فكانني الِفَّ ، وليس بِمُمْكِنِ تَحْرِيكُهُ ٢ — ( ومسن الثاني ) أي الجائز ، وهو تقدير الضمة والكسرة في المنقوص ؛ فإن الضمة والكسرة لو أظهرًا لأمكن ذلك ، إلا أنه ثقيل .

٣ ــ الخصائص: ١ / ١٦٣ .

٤ — هــو صــاحب الإمام أبي حنيفة ، وصاحب الكتب النادرة في الفقه ؛ مسنها الجامع الكبير ، والجامع الصغير . وهو ابن خالة الفراء . ويُروَى عن الإمــام الشافعي أنه قال : ما رأيتُ سَمينًا ذكيًّا إلا محمد بن الحسن . مات بالــريّ سنة تسع و لمانين ومائة في اليوم الذي مات فيه الكسائي النحوي ، فقال الرشيد : دفئًا الفقه والعربية في الريّ ، في يوم واحد .

# [ المسألة ] الرابعة [ إثبات الحكم في محل النص ]

قال ابن الأنباري (١):

" اختلفوا في إثبات الحكم في محل النصّ (٢٠) : بماذا ثَبَتَ بالنص أم بالعلة ؟

فقال الأكثرون: بالعلة لا بالنص (<sup>1</sup>)؛ لأنه لو كان ثابتًا به ، لا بها الأخرون: بالعلة لا بالله (<sup>0</sup>) ، وسَدِّ باب القياس؛ لا بها لأن القاس حَمْلُ فَرْع على أصل بعلة جامعة ، فإذا فُقدَت العلة الجامعة بَطَلَ القياسُ ، وكان الفرعُ مُقتَبَسًا من غير أصلَ ، وذلك مُحَالٌ (<sup>1</sup>)؛ ألا ترى أنَّا لو قلنا: إن الرفع والنصب في نحو: (ضَرَبَ ريالة عَمْرًا) بالنص ، لا بالعلة ، لَبَطَلَ الإلحاقُ بالفاعل والمفعول ، والقياس عليهما ، وذلك لا يَحوز .

١ \_ لُمَع الأدلة: ص ١٢١ \_ ١٢٢ .

٢ — ( في محل النص ) أي من الكتاب أو الحديث أو كلام العرب ؛ وذلك
 كرفع لفظ الحلالة في ( قال الله ) ، عماذا نُبتَ ؟

٣ ـــ بالعلة التي هي الفاعلية كما في المثال السابق ، بالنصّ من المتكلم به .

٤ ـــ في لُمَع الأدلة : " لأنه لو كان ثابتًا بالنص لا بالعلة لأدى ... " .

٥ ـــ الإلحاق : القياس ؛ لأنه إلحاق شيء بشيء في حُكْم ، كما مَرُّ .

٦ ( مُقتَبَسًا ) بصيغة اسم المفعول ؛ أي مأخوذًا ( من غير أصل ) لفَقْد
 القياس بفَقْد علّته ( وذلك مُحال ) لفقد الماهية عند فقد جزء من أجزائها .

زيــــدٌ عَمْرًا ) بالنصّ ، لا بالعلة ، لَبَطَلَ الإلحاقُ بالفاعل والمفعول ، والقياس عليهما ، وذلك لا يَجوز .

وقــــال بعضُهم : يثبت <sup>(۱)</sup> في مَحلّ النص بالنص <sup>(۲)</sup> ، وفيما عــــداه <sup>(۳)</sup> بالعلة ؛ وذلك نحو النصوص المنقولة <sup>(1)</sup> عن العرب ، المقيس عليها بالعلة الجامعة في جميع أبواب العربية .

واستَدَلَّ لذلك بأن النص مقطوعٌ به <sup>(°)</sup>، والعلة مظنونة <sup>(°)</sup>، والعلة مظنون <sup>(°)</sup>. وإحالة الحكم على المقطوع به أوَّلي من إحالته على المظنون <sup>(°)</sup>.

ولا يجــوز أن يكون الحكمُ ثابتًا بالنص والعلة معًا ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكــون الحكـــمُ مقطوعًا به مظنونًا ، وكونُ الشيء الواحد مقطوعًا به مظنونًا في حال واحدة مُحَالٌ (^ ) .

١ ـــ مضارع تُبُتَ ، وفاعله الحكم المقدّر .

٢ ـــ ( بالنص ) لأنه أصل غير مفتقر لِمَا بُنيَ عليه كلامُه .

٣ ـــ أي وفيما عداه من الكلام المولَّد الذيُّ لا يكون المتكلم به أهلاً للنص .

٤ — في ( لُمَع الأدلة ) : المقبولة ، بدلاً من المنقولة .

ضمير مستتر يعود على البعض . والنص مقطوع به ؟
 لثبوته عن قائله .

٦ ـــ العلة مظنونة ؛ إذ ربما يكون فرق بين الأصل والفرع .

٧ — ( علـــى المقطوع به ) هو النصّ ، و ( المظنون ) هو القياس المبنّ على
 العلة الجامعة .

٨ ـــ مُحَال لِمَا بين القطع والظن من التضاد .

وأجيبَ عن هذا الاستدلال بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به ، وهـو النص ، ولكن العلة هي التي دَعَتْ إلى إثبات الحكم ، فـنحن نقطع على الحكم بكلام العرب ، ونظن أن العلة هي التي دَعَت الواضعَ إلى الحكم ، فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع ؟ بل هما متغايران (١١) ، فلا منافاة " . انتهى كلام ابن الأنباري

\* \* \*

١ \_\_ ( متغايـــران ) أي فـــالأول باعتبار المثال الوارد ، والثاني باعتبار العلة
 الجامعة .

## [ المسألة ] الخامسة [ العلة البسيطة والمركبة ]

العلة قد تكون بسيطة ، وهي التي يقع التعليلُ بها من وجه واحد كالتعليل بالاستثقال ('')، والجوار ('')، والمشابّهة (''')، ونحو ذلك . وقسد تكون مُرحَّبة من عدة أوصاف ؛ اثنين فصاعدًا ؛ كتعليل قلْسب (ميزان) بوقوع الياء ('') ساكنة بعد كسرة ، فالعلة ليس مُحرَّد سكونِها ، ولا وقوعها بعد كسرة ؛ بل مجموع الأمرين ('°). وذلك كثير جدًّا .

وقـــد يُـــزَاد في العلة صفة <sup>(١)</sup> لضَرْب من الاحتياط ؛ بحيث لو أُسقِطت لم يَقْدَحْ <sup>(٧)</sup> فيها ، كما سيأتي في القوادح .

١ ـــ بالاستثقال : كتقدير الضمة والفتحة في المنقوص .

٢ ـــ والجوار : كَجَرّ خَرِب لمحاورة خُخْر ، في : هذا جُحْرُ ضَبٌّ خَرِب .

٣ ـــ والمشابَهة : كإعراب المضارع لأجل مشابَهته الاسمَ .

الأمــران هما : الوقوع بعد كسرة ، والسكون ؛ فهي علة مركبة من مجموع الاثنين معًا .

٦ ــ يُزاد في العلة صفة لا يترتبُ عليها حُكُمٌّ .

٧ — فاعل ( يَقدج) سقوطها أو إسقاطها المفهوم من ( أسقطت ) . أو هو
 مبنى للمفعول ؛ أي لم يقع قَدْح في العلة بتَرْك شيء مما يتوقف عليه صحتُها.

وقال ابنُ النحَّاس في ( التعليقة ) :

"عَلَّلَ ابنُ عصفور حَذْفَ التنوين من العَلَم الموصوف بـــ ( ابن ) مضافٍ إلى عَلَـــم بعلـــة مركبة من مجموع أمرين ، وهو : كثرة الاستعمال ، مع التقاء الساكنين .

والــنحاة لم يعللوه إلا بكثرة الاستعمال فقط ؛ بدليل حذفه من ( هــند بنت عاصم ) على لغة مَنْ صَرَفَ هندًا ، وإن لم يَلْتَقِ هنا ســاكنان ، وكأنه (١) لَمَّا رأى انتقاض العلة ، احتاج إلى قوله : ومــن العرب مَنْ يَحذف لمحرَّد كثرة الاستعمال ، وهذه العلة (١) الصحيحة المطردة في الجميع ، لا ما علَّل به أوَّلاً " .

ومن العلل المركبة قول الزمخشري في (المفصَّل) في (الذي):

" ولاســـتطالتهم إياه بصلته ، مع كثرة الاستعمال ، خففوه من غير وجه ، فقالوا : اللَّذِ ، بحذف الحركة ، ثم حذفوه و رأسًا ، واحتزءوا بلام التعريف الذي في أوَّله . وكذا فعلوا في (التي) " (<sup>7)</sup> .

١ ــ أي : وكأن ابن عصفور ....

٢ ـــ ( وهذه العلة ) أي البسيطة .

٣ ــ قـــال الزمخشري في ( المفصل ص ١٤٣ ) : " و ( الذي ) وُضع وصلة إلى وصلت المعارف بالجمل ، وحقُ الجملة التي يُوصَل بِها أن تكون معلومة للمخاطـــب ، كقـــولك : هـــذا الذي قدم من الحضرة ، لمن بلغه ذلك . ولاستطالتهم إياه بصلته ... " .

وقال ابن النحاس: " إنما التزموا الفَصْلَ بين ( أَنْ ) إذا خُفَّفت ، وبين خبرها إذا كان فعلاً (١٠) لعلة مركبة من بجموع أمرين، وهما: العِوَضُ من تخفيفها وإيلاؤها ما لم يكن يليها (٢٠) ".

\* \* \*

 ا \_ أي فعلاً متصرفًا ؛ فإن كان الفعل الذي يلي ( أنْ ) غير متصرّف ، لم يُؤت بفاصل، نحو قول الله تبارك وتعالى : ( وأنْ لَيْسَ للإنسان إلا ما سَعَى )
 الــنجم / ٣٩ ، وقول الله تبارك وتعالى : ( وأنْ عَسَى أنْ يكونَ قد اقْتَرَبَ أَجُلُهم ) الأعراف / ١٨٥٠.

Y — (وإيلاؤها ...) أي إيلاؤها الفعلَ ؛ فإنه كان لا يليها حالَ تشديدها إلا اســـم . وقد أشار النحويون إلى أن خبر (أن ) إذا كان جملة فعلية ؛ فلا بُدُّ أن يكون مفصولاً بما يأتي :

- ـــ قد : كما في قوله تعالى : ( وتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ) المائدة / ١١٣
- --- الســـين ، أو سوف كما في قوله تعالى : ( عَلِمَ انْ سَيَكُونُ منكم مَرْضَى ) المزمَّل / ٢٠
- أحد حروف النفي الثلاثة: لا ، لن ، لم . قال تعالى : ( أَيْحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحدٌ )
   لَـــنْ يَقْدِرَ عليه أحدٌ ) البلد / ٥ . وقال تعالى : ( أَيْحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحدٌ )
   البلد / ٧ .
- لو : كما في قوله تعالى : (وأنْ لَوْ استقاموا على الطريقة الاسقيناهم
   ماء غَدَقًا) الجن / ١٦

### [ المسألة ] السادسة [ العلة مُوجبة للحكم في المقيس عليه ]

من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه ، ومن ثُمَّ حَطَّا ابنُ مالك البصريين في قولهم: إن علة إعراب المضارع مُشَابَهتُه للاسم في حركاته، وسَكَنَاته ، وإنهامه (١)، وتخصيصه (٢) فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسم (٣) ، وإنما الموجب له (١) قبولُه بصيغة واحدة معاني مختلفة ، ولا يميِّزها إلا الإعرابُ ؛ له تقول : ما أحْسَنْ زيدْ (٥) فيحتمل النفي، والتعجب ، والاستفهام. فيان أردت الأول رفعت زيدًا (١) ، أو الثاني نصبته (١) ، أو الثالث جَرَرَتُه (٨).

١ ـــ إبـــهامه : لأنه محتمل للحال والاستقبال .

٢ ـــ وتخصيصه يكون بأحد الزمانين بقرينة أو تنصيص .

٣ – (ليســـت ...) وشرط القياس كون العلة موجبة للحكم في المقيس
 عليه .

٤ ــ أي : إنما الموجب لإعراب الاسم ... .

م بالوقف على كل من أحسن ، وزيد ؛ لأن الاحتمال إنما يكون مع
 الوقف ، فإذا تَحَرُّكُ ظَهْرَ المعنى بظهور الإعراب ؛ لأنه مُوضِّح للمراد .

٦ ـــ تقول مع الأول ، وهو النفي : ما أحْسَنَ زيدٌ .

٧ — تقول مع الثاني ، وهو التعجب : ما أحْسَنَ زيدًا .

٨ ــ تقول مع الثالث ، وهو الاستفهام : ما أحْسَنُ زيد .

فلا بُدَّ أن تكون هذه العلة (١) هي الموجبة لإعراب المضارع ؛ فإنــك تقول : لا تأكل السَّمَكَ وتَشْرَب اللبنَ ، فيحتمل النهي عن كــل منهما على انفراده ، وعن الجمع بينهما ، وعن الأول فقط ، والثاني مستأنف ، ولا يبيِّن ذلك إلا الإعرابُ ؛ بأن تَحْرَمَ الثاني أيضًا إن أردتَ الثاني (٣)، وترفعه إن أردتَ الثاني (٣)،

\* \* \*

,

١ ـــ المقصود بتلك العلة المعاني المفتقرة للإعراب على التركيب .

٢ ــــ إن أردت الأول ، وهو النهي عن كل منهما على انفراده ، تقول : لا تأكــــلِ السمك وتشربِ اللبن ، فتجزم ( تشرب ) كما جزمت الأول ؛ لأنه معطوف عليه ، وقُصد تشريكُه معه في الحكم والإعراب .

٣ ـــ إن أردت الــــثاني ، وهـــو النهي عن الجمع بينهما ، تقول : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فتنصب ( تشرب ) بـــ ( أن ) مضمرة وجوبًا بعد الواو في حواب النهي .

إن أردت النهت عن الأول فقط ، والثاني مستأنف ، تقول : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فترفع ( تشرب ) على الاستثناف .

### [ المُسألة ] السابعة [ التعليل بالعلة القاصرة ]

قال ابن الأنباري (١):

" اخستلفوا في التعليل بالعلة القاصرة (<sup>٢١)</sup> ، فحوَّزها قومٌ ، ولم يَشسترطوا الستعدية (<sup>٣)</sup> في صحتها ؛ وذلك كالعلة في قولِهم : ما جَاءِتْ حاجتَك (<sup>٤)</sup> ؟ وعَسَى الغُوَيْرُ أَبُؤُسًا (<sup>°)</sup> .

السسيوطي المعنى من (لُمَع الأدلة ، الفصل السابع عشر ، ص
 ۱۱۲ ــ ۱۱۰ ) مُختصرًا .

٢ — العلسة القاصرة : هي التي لا تتحاوز مَحل النص لغيره ؛ لكونها مَحل الحكم ، أو جُزاه ، أو وصفه الحاص به .

٣ — ( الستعدية ... ) المجاوزة لَها عن معلولِها ؛ لحصول المقصود من ذلك
 التعليل .

٤ — أول مَنْ قال ذلك الخوارج ، قالوه لابن عباس ، رضي الله عنهما ، حين جاء إليهم رسولاً من الإمام علي ، كرَّم الله وجهه ، و ( جاء ) في هذا التركيب بمعنى صَارَ ، و ( حاجتك ) يُروَى بالرفع ؛ ف ( ما ) استفهامية في عسل نصب على أنسها خبر قُدِّم لأجل الاستفهام ، والتقدير : أية حاجة صارت حاجستُك . ويُروَى بالنصب على أنسها خبر ( جاءت ) ، واسمها ضمير ( ما ) ، وصَحَّ تأنيثه للإخبار عنه بالحاجة ، مثل : مَنْ كانت أمك ؟ صالعون . تصغير غار ، والأبوس : جمع بُوس ، وهو الشدة . والمعنى : له للمؤيد النشر يأتيكم من قبَلِ الغار . وهو مَثل يُضرَب للمهتم بالأمر ، أو هو مثل لكل شيء يُخاف أن يأتي منه شَرَّ .

فإن ( حَاءتْ ) و ( عَسَى ) أُجْرِيَا مُجْرَى ( صَارَ ) ( ` ` ، فجُعِلَ لَهُمَا اسمٌ مرفوع ، وخبرٌ منصوب . ولا يجوز أن يَجْرِيَا <sup>( ۲ )</sup> مَجْرَى ( صار ) في غير هذين الموضعين ، فلا يُقَال : ما جَاءتْ حَالَتَكَ ؛ أي صَارَتْ ، ولا : جاء زيدٌ قائمًا ؛ أي صار زيدٌ قائمًا .

وكذلك لا يُقَال : عَسَى الغُوَيْرُ أَنْعُمًا ، ولا : عَسَى زيدٌ قائمًا ؛ بإجراء ( عَسَى ) مُجْرَى ( صَارَ ) .

واستَدَلَّ على صحتها <sup>(٣)</sup> بأنَّها سَاوَت العلةَ المتعديةَ في الإخالة والمناسبة <sup>(١)</sup>، وزَادَت عليها بظاهر النقل<sup>(٣)</sup>؛ فإن لم يَكُنُ ذلك <sup>(١)</sup> عَلَمًا <sup>(٧)</sup> للصحة ، فلا أقلَّ من أن لأ يكونَ عَلَمًا على الفساد .

ا في أمخرك صار ) الذي هو فعل ناقص ، مُلحَق بباب (كان ) . وهذا الإحسراء خاص بهذين اللفظين ، في هذين التركيبين ، فلا يجوز استعمالُه في غيرهما

٢ ـــ يصح بناء ( يجريا ) للفاعل والمفعول .

٣ ــــ أي : واستَدَلُّ ابنُ الأنباري على صحة العلة القاصرة .

٤ ـــ الإخالة : هي المناسبة ، فعطفُها عليها تفسيري .

 <sup>(</sup> بظاهر النقل ... ) أي فيما هي تُحاصة به ، وقاصرة عليه . والأصحُ عند الأصوليين جوازُ التعليل بها ؛ قالوا : من فوائدها معرفةُ المناسبة ، وتقويةُ النص .

٦ \_ الإشارة بـ ( ذلك ) إلى التعليل .

٧ ــ عَلَمًا : بمعنى علامة .

وقـــال قوم : إنَّها عله باطلة ؛ لأن العلة إنما تُرَادُ (١) للتعدية ، وهــــذه العلة لا تعدية فيها ، وإذا لم تكن متعدية ، فلا فائدة لَها ؛ لانَّها لا فرعَ لَها ، فالحكمُ فيها ثابت بالنص (٢) ، لا بها .

وأجسيب: بأنَّسا لا نسلِّم أنَّها إنما تُرَاد للتِعدية ؛ َ فإن العلم إنما كانت علم لإخالتها ومناسبتها ، لا لتعديتها (<sup>٣)</sup>.

ولا نسلَّم أيضًا : عَدَم فائدتِهَا ؛ فإنَّها تفيد الفرقَ بين المنصوص الذي يُعرَف معناه (\*).

وتفـــيد <sup>(١)</sup> أنه مُمتنعٌ رَدُّ غير المنصوص عليه ، وتفيد أيضًا أن الحكم ثَبَتَ في المنصوص عليه بِهذه العلة (<sup>٧)</sup> ".

انتهى كلام ابن الأنباري .

وقال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) (^):

أراد : بالراء المهملة ، من الإرادة ؛ أي تقصد ويُحاء بها لتعدية حكم
 الأصل إلى الفرع .

٢ ــ أي : فيكون ذكرُها حينئذ عبثًا .

٣ ـــ ( لا لتعديتها ) أي : وإن كانت التعدية لازمة لـــها غالبًا .

للنصــوص الذي يُعرف معناه : هو الذي يُعبَّر عنه بمعقول المعنى ، فإذا
 وُجد ذلك المعنى ، وكان متعديًا في غير المنصوص ، حُمل عليه .

و ـــ والذي لا يُعرَف معناه هو الذي يُقال له : السماعي ؛ فلا يُقاس عليه .

٦ ـــ أي : وتفيد العلهُ ... .

٧ - (أن الحكم ثبت)أي: بالقياس.

٨ ــ شرح التسهيل: ١ / ١٢٤ .

" عَلَّلُوا سكونَ آخر الفعل المسنَد إلى التاء وتَحوه بقولهم : لئلاً تستوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة ('') ، وهذه العلة ضعيفة ؛ لأنَّها قاصرة ('<sup>')</sup> ؛ إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلاثي الصحيح ، وبعض الخماسي ك (الطَّلَقَ ) ('<sup>')</sup> ، و (النَّكَسَرَ ) ، والكثيرُ لا يتوالى فيه ذلك ، والسكون عام في الجميع " . انتهى فمنَعَ العلة القاصرة .

\* \* \*

.... و ككلمة واحدة ... ) الفعل والفأعل بمنزلة كلمة واحدة ، ولا سيما

إذا كـــان ضميرًا ، فهو أشدُّ النزامًا ولصوقًا بفعله ، لا ينفصل إلا لضرورة ، ولذا قالوا : إن الفاعل كالجزء من فعله .

٢ ــ قاصرة : لا تَعمُّ جميع أفراد الماضي المسند ، لمَا ذَكَرَ .

٣ ـــ إذا بقي الفعل ( انطلق ) على حركاته لزم احتماع أربع حركات .

### [ المسألة ] الثامنة [ التعليل بعلتين ]

قَالَ فِي ( الخصائص ) (١١) :

" يَحَـوز التعليلُ بعلتين (٢) ، ومن أمثلة ذلك قولُك : هولاء مُسْلِمِيَّ ؛ فإن الأصل : مُسْلِمُوْيَ ، فقُلبت الواو ياءً لأمرين ، كُلِّ منهما مُوجبٌ للقلب :

أحدهماً : اجتماع الواو والياء ، وسَبْقُ الأولى منهما بالسكون . والآخر : ياء المتكلم أبدًا يُكسَر الحرف الذي قبلها .

فُوجَبَ قلبُ الواوياء ، وإدغامها ؛ ليمكن كَسْرُ ما تليه (٣) ".

" ومن ذلك قولُهم : سِيُّ فِي ( لا سِيَّمَا ) أصلُه سوْيٌّ ؛ قَلَبْتَ
الواوَياء ، إن شئتَ ؛ لأنَّها ساكنة ، غير مُدغمة بعد كسرة ، وإن
شئت ؛ لأنَّها ساكنة قبل ياء .

١ ـــ الخصائص ( باب في حكم المعلول بعلتين ) : ١ / ١٧٤ ــ ١٨٠ .

كيوز التعليل بعلتين ؛ لأن المعاني لا تتزاحم ، والعلل موضّحة ومعرّفة ،
 لا مؤثّرة ؛ لأنسها بعد الوقوع .

٣ ـ قــال ابن جي : " ... هؤلاء مُسلِميً . فقياسُ هذا على قولك : ... مُسلِموك أن يكــون أصله ... مُسلِموك أن يكــون أصله ... مُسلِموك إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه ، مسنهما مــوجب للقلب ، غير مُحتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه ، أحدهما : احتماع الواو والياء ، وسبنق الأولى منهما بالسكون ، والآخر : أن ياء المتكلم أبدًا تُكُسرُ الحرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا ... " .

فهاتـــان علـــتان <sup>(۱)</sup> ، إحداهما : كعلة قلب ( ميزان ) <sup>(۲)</sup> ، والأخرى : كعلة طَيّ ، ولَويْتُ <sup>(۲)</sup> ، وكل منهما مؤثرة " .

وقال في موضع آخر <sup>(٣)</sup> :

" قــد يَكُثُرُ الشيء ، فيُسأل عن علته ؛ كرَفْع الفاعل ، ونَصْب المفعــول ، فيحب إذنْ المفعــول ، فيذهب قومٌ إلى شيء ، وآخرون إلى غيره ، فيحب إذنْ تأمُّــل القَوْلَــيْنِ ، واعتقادُ أقواهما ، ورَفْضُ الآخر . فإن تَسَاوَيَا في القــوَّة ، لم ينكر اعتقادهما جميعًا ؛ فقد يكون الحكمُ الواحدُ معلولاً بعلين " . انتهى

وقال ابن الأنباري (١):

" اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا :

١ \_ فهاتان علتان لقلب واو ( سوي ) . .

٢ \_\_ هــو علـــى حَذْف مضاف ؛ أي قلب واو ( ميزان ) . قبل : الأولى مؤزّان ؛ أي بالواو .

٣ \_ الخصائص: ١ / ١٠٠ \_ ١٠١ .

٤ \_ لُمَع الأدلة : الفصل التاسع عشر، في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا
 ص ١١٧ \_ ١٢١ . وقد اختصر السيوطي الفصل ، وتصرّف فيه .

فذهب قومٌ إلى أنه لا يَحوز؛ لأن هذه العلة مُشبَّهة بالعلة العقلية، والعلةُ العقليةُ لا يثبتُ الحكمُ معها إلا بعلة واحدة ، فكذلك ما كان مُشبَّهًا بها .

وذهـــب قـــوم إلى الجواز (۱) ؛ وذلك مثل أن يُدَلَّ على كَوْن الفاعل يُتزَّلُ مَنْزِلة الجزء من الفعل (۲) بعلل : كَوْنُه يُسكَّن لام الفعل في نحو : ضَرَبْتُ (۱) . ويَمتنعُ العطفُ عليه إذا كان ضميرًا متصلاً (۱) . ووقوعُ الإعراب بعده في الأمثلة الخمسة (۵) . واتصال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعلُ مؤنثًا .

الحواز بناء على أن هذه العلل الاعتبارية مُعرَّفة مُوضَّحة موضوعة بعد الوقوع .

٢ -- يُنَسؤُل الفاعل مُنْزِلة الجزء من الفعل ؛ لذلك وَجَبَ تسكينُ آخره عند
 اتصال ضمير الرفع المتحرِّك به ؛ دفعًا لتوالي أربع حركات ، كما مَرَّ بنا .

٣ ــ يدخل في ( ضَرَبْتُ ) كل ضمير متصل مرفوع متحرك .

٤ — يَمتنع العطفُ على الفاعل إذا كان ضميرًا متصلاً قبل توكيده ، أمَّا إذا أحسد فلا يَمتنع العطف عليه ، كما في قوله تعالى : ( استُكُنْ أنتَ وزَوجُكَ الجسنةَ ) البقرة / ٣٥ . وكذلك لا يَمتنع العطف على الفاعل إذا فُصل بينه وبسين معطوفه بفاصل ، كما في قوله تعالى : ( جناتُ عَدْن يَدخلونَها ومَنْ صَلَحَ من آبائهم ) الرعد / ٢٣ ، ومَنْ : اسم معطوف على واو الجماعة في يدخلون ، وصَحَّ العطف ؛ للفصل بالمفعول به ( ها ) في ( يدخلونَها ) .

وقوع الإعراب ، وهو النون ، بعد الفاعل ، في الأفعال الخمسة .

وقولُهم في النسب إلى كُنْتُ : كُنْتِي ۚ `` . وقولُهم ( حَبَّلَا ) بالنركيب <sup>( ٢ )</sup> . ولا أُحَبِّلُهُ ؛ أي : لا أقولُ له : حَبَّلًا <sup>( ٣ )</sup> .

وقــولُهم في فَحَصْـتُ : فَحَصْـطُ (١) ، بالإبدال طاء (٥) ؛ لــتُحَانِسَ الصــادَ في الإطباق ، وهذا الإبدالُ يكون في كلمة ، لا كلمتين .

فأصبَحْتُ كُنْتِيًّا ، وأصبحتُ عَاجِنًا وشَرُّ خِصَالِ الْمَرْءِ كُنْتُ وعَاحِنُ والعَاجِن : الْمُسِنُّ الكبير الذي لا يفعل شيئًا إلا إذا اعتمد على يديه ، كما يعتمد عليهما العاجن حالة عَجْنه .

٢ - ( حسبًذا ) بالتسركيب والتزام الإفراد والتذكير . وأصل ( حَبُّ ) من
 حبَّذا : حَبُّبَ ؛ أي صار حبيبًا ، فأدغم كغيره ، وألزمَ منع التصرف ، وإيلاء
 ( ذا ) فاعلاً في إفراد وتذكير وغيرهما

٣ ـــ لَمَّا رَكِّبُوا (حَبَّذا)، وجعلوها وفاعلها كاللفظ الواحد بَنُوا منها فعلاً
 مستقلاً ، فقالوا : حَبَّذه ؛ أي قال له : حَبَّذا ، ولا أحبَّذه ؛ أي : لا أقول له
 ذاك.

إ فَحَصْطُ ) من الفَحْص ، وهو البحث عن الشيء والتنقير عنه .
 إي : بإبدال تاء الفاعل في ( فَحَصْتُ ) طاءً .

فهذه تُمَان علل (١).

واستُدلَّ على حواز ذلك بأن هذه العلة ليست مُوجبة (٢) ؛ وإنحا هي أمارة (٣) ودلالة على الحكم ، فكما يَحوز أَن يُستدَل على الحكم بأنواع من الأمارات والدلالات ؛ فكذلك يَحوز أِن يُستدَل عليه بأنواع من العلل .

وأُجيبَ : بأنه إن كان المعنى أنَّها ليست مُوجِبة كالعلل العقلية ، كالتحــرُّك لا يُعلَّل إلا بالحركة ( أ ) ، والعالِمية لا تُعلَّل إلا بالعلم ،

ا فهـــذه ثمان علل عُلل بِها شيء واحد ، وهو كونُ الفعل يُنزَل مَنْزِلة
 الجـــزء من الفعل ، فذلً على جواز تعدد العلل للمعلول الواحد في العربية .
 وهناك علتان ذكرهما ابن الأنباري ، ولم يذكرهما السيوطي ، وهما :

الأولى: أنّهم قالوا: زيدٌ ــ ظننتُ ــ قائم، فألغوا ظَننتُ، والإلغاء إنما يكون في المفردات لا في الجمل، فلو لم يُتَزَّلوا الفاعل والمفعول بِمُنْزِلة كلمة واحدة، وإلا لما جاز الإلغاء.

الثانسية : قولُهم للواحد ( قِفَا ) على التثنية ؛ لأن المعنى : قَفْ قِفْ . قال الله تعسالى : ( أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ) ق / ٢٤ ، فنتى ، وإن كان الحطاب لِمَلَك واحسد ، وهو ( مالِك ) خازن النار ؛ لأن المراد به : أَلْقِ أَلْقٍ . فلو لم يَتَنَوَّلُ المعل والفاعل بمَنزلة الكلمة الواحدة ، وإلا لَما جازت التثنية .

٢ ـــ ( ليست موجبة ... ) لتأخرها عن الحكم تارة لاعتبار النحاة لَها .

٣ ــــ أمارة : كعلامة وزنًا ومعنى ؛ فأمَّا الإمارة : فهي الولاية والسلطان .

٤ ـــ ( إلا بالحركة ) فإنَّها الموجبة له ؛ فإذا فُقدَتْ فُقدَ .

فمُسلِّمٌ (۱) ؛ وإن كان المعنى أنَّها غيرُ مؤثِّرة بعد الوضع (۲) على الإطلاق (۳) فمَسنوعٌ ؛ فإنَّها بعد الوضع بِمَثْرِلة العلل العقلية ، فينبغي أن تَحرِي مَحرَاها ". انتهى

\* \* \*

١ \_ ( فمُسلِّم ) أي عدم إيجابها .

٢ \_ ( بعد الوضع ) أي لئلا يلزم تحصيل الحاصل .

<sup>&</sup>quot; \_ ( على الإطلاق ) أي الشامل للإيجاب وغيره .

#### [ المسألة ] التاسعة [ تعليل حكمين بعلة واحدة ]

يَحوز تعليل حُكْمَيْنِ بعلة واحدة . قال في ( الخصائص ) (١):

" سَواء لم يَتَضادًا ، أم تَضَادًا ؛ كقولهم : مررتُ بزيد ، فإنه يُستذل به على أن الجار معدودٌ من جملة الفعل ، ووجهُ الدلالة منه أن الباء فيه معاقبةٌ لهمزة النقل في نحو : أمْرَرْتُ زيدًا ، فكما أن هزة ( أفْعَلَ ) موضوعة فيه (٢) كائنة من جملته ، فكذلك ما عَاقبَها من حروف الجر ، ينبغي أن يُعدَّ من جملته ؛ لمُعاقبته ما هو من جملته . ويُستذل به أيضًا على ضدّ ذلك ، وهو أن الجار جار مَحْرَى بعض ما جَرَّه ؛ بدليل أنه لا يُفصَل بينهما (٣) ، فهذان تقديران عنطفان (١٠) ، مقبولان في القياس ، مُتَلقيان بالبشر والإيناس (٥) " . وقال في موضع آخر : " باب في أن سبب الحكم قد يكون سببًا لضدّه على وجه :

١ ــ الخصائص : ١ / ١٠٦ و ٣٤١ .

٢ — ( موضوعة فيه ) أي بجعولة حرفًا من حروف بنية الفعل . وورد في
 ( الخصائص ) : مصوغة فيه ، بدلاً من : موضوعة فيه .

٣ ـــ أي : لا يُفصَل بين الجار والمحرور كما هو شأن الكلمة .

<sup>\$</sup> ـــ التقدير الأول : كونه مقدِّرًا بجزء الفعل ، والثاني : كحزء المجرور .

البشر : هــو طلاقة الوجه وانشراحه وبسطه ، والإيناس : كعطف التفسير على ( البشر ) ، وهو خلاف الاستيحاش .

" هـــذا باب ظاهرُه التدافعُ (١) ، وهو ، مع استغرابه ، صحيحٌ واقعٌ ؛ وذلك كقولهم : القَوَد (٢) والحَوَكَة (٣) ؛ فإن القاعدة (٤) في مثله الإعلالُ بقلب الواو ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها ، لكنهم شــبَّهوا حركة العين التابعة لها بحرف اللين (٥) التابع لَها ، فكأن فعكلٌ فَعَالٌ (١) ، فكما صَحَّ نَحْوُ : حَوَاب وهُيَام (٧) ، صَحَّ باب

التدافع: هو كالتعارض وزنًا ومعنى ؛ أي المنافاة والمعارضة ، كأن كل واحد يَدْفَسع صاحبه ويعارضه ، ولا مدافعة في الحقيقة ؛ لاختلاف ذلك باختلاف الاعتبار والجهة ؛ ولذلك صرَّح بصحته ووقوعه .

ت فَعَلاً: اسم (كأن) وفَعَالٌ: خبرها؛ أي صيَّروا حركة فَعَلِ المقصور
 كألف فَعَالٍ كـــ ( سَحَاب ) فمنعوه من الإعلال، فحملوا نحو: القود، على الجَوَاب والصَّوَاب وأضرابِهما؛ ولذلك قال ( فكما صحَّ ... ) .

٢ ـــ القَـــودُ : القصاص ، وإذهاب الدم في الدم ، يُقَال : أَفَادَ الأميرُ القاتلَ
 بالقنيل ؛ أي قَتَله به .

عن بعض نسخ ( الاقتراح ) : " كقولهم : القود بالحركة ". والصواب ما أثبتناه كما في ( الخصائص : ٣ / ٥٠ ) .

ه \_ يقصد بحرف اللين الألفَ .

(القَـــوَد، والغَبَب) (۱) ونحوه (۲)، فأنت ترى حركة العين التي هي سببُ الإعلال، صارت على وجه آخر (۳) سَبَبَ التصحيح، وهذا مذهبٌ غريبُ المأخذ". انتهى

١ -- ( بـاب القود ) هو كل واوي العين مُحَرَّكُها ، و ( باب الغَيب ) هو
 كل يائي العين مُحرَّكها ، والغَيب : جمع غائب .

٢ - ونُحْدوه : أي مِمًّا جاء غير مُعَلَّ في كلامهم ؛ لتنزيل الحركة فيه مَنْزِلة
 حرف اللين .

٣ ـــ أي : على وجه آخر ، هو تَنْزِيلُها مَنْزِلة حرف اللين . كما مَرُّ .

## [ المسألة ] العاشرة في دَوْرِ العلة (١)

قال في ( الخصائص ) :

" هـــو نوعٌ ظريف . ذهب الميرِّد في وحوب إسكان لام نحو : (ضَـــرَبْتُ ) إلى أنـــه لحركة ما بعده أمن الضمير ؛ لئلا يتوالى أربعُ حركات .

وذهب أيضًا في حركة الضمير من ذلك <sup>(٢)</sup> إلى أنَّها لسكون ما قبله <sup>(٣)</sup> ، فاعتَلَّ لِهذا بِهذا ، ثم دار فاهتَلَّ لِهذا بِهذا <sup>(١)</sup> .

1 — عنوان الباب في ( الخصائص 1 / ١٨٣ ) : ( باب في دُور الاعتلال ) ويسريد ابن حين بدُور الاعتلال : أن يُعلَّل الشيء بعلة مُعلَّلة بذلك الشيء . والسدَّور بين شيئين : توقُف كل منهما علي الآخر ، وهذا من مصطلحات المتكلمين ، ولَهم فيه تقاسيمُ وبحوث . وذهب ابن علان وابن الطيب الفاسي إلى أن الدُّور في هذا المقام هو الدُّورانُ ، وهو غير صحيح ؛ لأن الدوران هو حسدوث الحكم بحدوث العلة ، وانعدامها بعدمها ؛ كما في حُرمة النبيذ ، تدور مع الإسكار وجودًا وعدمًا ، والدوران من مسالك العلة ، والدُّورُ أدنى إلى أن يكون من قوادحها . من تعليقات الشيخ محمد على النجار .

٢ ـــ أي نحو : ضَرَبْتُ

٣ ـــ أي : فلو سُكن الضمير أيضًا لتوالى الساكنان على غير حدِّهما .

٤ ـــ لِهـــذا : هو سكون آخر الماضي ، وبِهذا : بدفع توالي أربع حركات ،
 ثم دار فاعتل لهذا : وهو سكون آخر الماضي .

قـــال (١٠): " وهو نظير ما أجازه سيبويه في جَرِّ ( الوَجْه ) من قولك : الحَسنُ الوجهِ ، وأنه جعله تشبيهًا بـــ ( الضارب الرجلِ ) ، مع أنه جَرَّ ( الرجل ) تشبيهًا بــ ( الحسن الوجه ) " .

قال: " إلا أن مسألة سيبويه أقوى (٢) من مسألة المبرَّد ؛ لأن الشيء لا يكون علة نفسه (٦)، وإذا لم يكن كذلك (١)، كان من أن يكون علة أبعدَ ".

\* \* \*

١ ــ أي : قال ابن جني ، وكذلك النص الذي يليه .

٢ ـــ مســـالة سيبويه أقوى ؛ لاختلاف العلة لكل من النصب والجر ، ولا كذلك في مسألة المبرد .

٣ ـــ ( لا يكون ... ) وذلك لازمٌ لقول المبرد .

٤ \_ ( من أن يكون ) متعلق بــ ( أبعد ) الذي بعده .

### [ المسألة ] الحادية عشرة في تعارض العلل

قال في ( الخصائص ) ( ` ` : " هو ضَرَّبَانٍ :

أحدهما : حُكْمٌ واحدٌ يتجاذبه علتان فأكثرُ .

والآخر : حُكْمَان في شيء واحد مُختلِفان ، دَعَتْ إليهما علتان ختلفتان .

فَالأُولُ : ذُكرَ في التعليل بعلتين (٢).

والثاني : كإعمال أهل الحجاز ( ما ) ، وإهمال بني تميم لَها .

فالأولَّونَ لَمَّا رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخولُ ( ايس ) علميهما ، ونافِية للحال نَفْيها إياها ، أَجْرُوْهَا في الرفع والنصب مُجْرَاها .

والآخرون لَمَّا رأواها حرفًا داخلاً بمعناه (<sup>٣)</sup> على الجملة المستقلة بنفسها <sup>(١)</sup> ، ومباشرة لكل واحد من جُزأيْهَا <sup>(°)</sup> أجروها مُحْرَى

١ - الخصائص : ١ / ١٦٦ - ١٦٨ . وقد تصرُّف السيوطي في كلام ابن
 جني ، و لجأ إلى تلخيص كثير من العبارات .

٢ ــــ أي : ومثَّل بــــ ( مُسْلِمِيٌّ ) في ( مُسْلِموي ) .

٣ ـــ بمعناه الذي هو النفي .

على الجملة المستقلة بنفسها ، اسمية كانت ، نحو : ما زيد أخوك ، أو
 فعلية ، نحو : ما قام زيد .

٥ \_ أي من جُزأي الجملة .

499

( هَـــلُ ) ( ` ` ؛ ولذلك كانت عند سيبويه ( ` ` ) أقوى قياسًا من لغة أهل الحجاز .

وكـــذلك ( ليتما ) <sup>(٣)</sup> مَنْ ألغاها أَلْحَقَها بأخواتِها <sup>(٤)</sup> ، ومَنْ أَعْمَلُها أَلْحَقَها بحروف الجرّ ، إذا دَخَلَتْ عليها ( ما ) <sup>(°)</sup> ، وفرق

١ ـــ ( مُحْرَى هل ) أي في الإهمال؛ لأن الأصل في الحروف التي لا تختص ألا تعمل ، فكان القياس في ( ما ) رأي تميم . و ( مُحْرى ) بضم الميم ، معن الإحـــراء ؛ لأنـــه من أحْرَى الرباعي ، وما يُبنَى من الثلاثي ، وهو حَرَى ، يكون بفتح الميم ، ومعناه : الجريان .

٢ — الكتاب: ١ / ٢٨ . قال سيبويه: " هذا باب ما أُجْرِيَ مُجْرَى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ، ثم يصير إلى أصله . وذلك الحرف ( ما ) تقول: ما عبدُ الله أخاك ، وما زيدٌ منطلقًا ، وأمّا بنو تميم فيُجرونَها مُجْرى أمّا ، وهو القياس ؛ لأنها ليست بفعل ، وليس ( ما ) كـ ( ليس ) ولا يكون فيها إضمارٌ " .

٣ \_ ( ليتما ) هي ( ليت ) أخت ( إن ) دخلت عليها ( ما ) .

٤ \_ ألحقها بأخواتها طُرْدًا للباب ؛ لأن (ما) تكف أخوات (إن) عن العمل ، وأما (ليت) فيحوز فيها الإعمال والإهمال .وقال ابن حين : " فمَنْ ضَمَمَّ ما إلى ليت ، وكفَّها بِها عن عملها ، ألحقها بأخواتِها من كأن ولعل ولكن ".

م قال ابن جين: "ومَنْ ألغي (ما) عنها ، وأقرَّ عملَها ، جعلها كحرف الحسر في إلغاء (ما) معه ، نحو قول الله تعالى: ( فيما تقضيهم ميثاقهم ) النساء / ١٥٥ والمائدة / ١٣٠ ، وقوله: (عمًّا قليلٍ ) المؤمنون / ٤٠ ، و رممًّا خطيئاتهم ) نوح / ٢٥ ، ونحو ذلك ... " .

بيــنها وبــين أخواتِها بأنــها أشْبُهُ بالفعل ('') في الإفراد ، وعدد الحروف ('<sup>')</sup>.

١ ــ قــال ابن جني عن ( ليت ) : " وفصل بينهما وبين كأن ولعل بأنــها أشـــبه بالفعل منهما ؛ ألا تراها مفردة ، وهما مركبتان ؛ لأن الكاف زائدة ، واللام زائدة " . ونشير إلى أن ( ليت ) بوزن ( ليس ) بخلاف باقي الحروف فكانت أقوى حروف الباب ؛ لذلك اختار كثير إعمالها .

وقد قال ابن جني بعد أن انتهى من حديثه عن (ليت ) وغيرها : "هذا طريق اختلاف العلل ؛ لاختلاف الأحكام في الشيء الواحد ، فأمًا أيُّها أقوى وبأيّها يجـب أن يُوخَذ ؟ فشيء آخر ، ليس هذا موضعَه ، ولا وُضع هذا الكتاب له " .

من الشواهد التي رواها النحويون لجواز إعمال (ليت) وإهمالِها قولُ
 النابغة الذبياني :

قَالَتْ: أَلَا لَيْتَمَا هذا الحمامُ لنا إلى حَمَامِتنا ، أَوْ نَصِفُهُ فَقَد فَحَسَبُوهِ فَالْفَرُهُ كما ذَكَرَت ستًا وستين لَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ تَرْدِ ويصف السنابغة زرقاء اليمامة التي عُرفت بحدَّة البصر ، وأنسها نظرت إلى سرب من القطا طائرًا ، فأحصت عدَّته في حال طيرانه ، وكان ستًّا وستين ، فإذا ضُمَّ إليه نصفُه في العدد ، وأضيف إلى الحمامة ، تَمَّ مائة . ويروون عنها أنسها قالت :

لَيْتَ الحمامَ لِيَهُ إِلَى حَمَامَتِيهُ أو نصْفُهُ قَديَهُ تَمَّ الحمامُ مِيَهُ

وهــــم يـــروون قول النابغة : ألا ليتما هذا الحمام ، بنصب ( الحمام ) على إعمال ( ليت ) ، وبرفعه على إهمالها .

وكسذلك ( هَلُسمٌ ) (١١ ألحقها أهلُ الحجاز باسم الفعل ، فلم يُلحِقوها العلامات (١١)، وبنو تميم يُلحِقونَها العلامات (٢)؛ اعتبارًا لأصل ما كانت عليه " .

( مَلُمَة ) كلمة دعوة إلى شيء ، وهي بمعنى فعل الأمر : تَعَالَ أو أَقْبِلْ أو أَحْسِرُ أو أَنْت . وذهب الخليل إلى أنسها مركبة ، وأصلها عنده ( ها ) الدالة على التنبيه ، ثم قال ( لُمَّ ) ؛ أي لُمَّ بنا ، ثم كثر استعمالها ؛ فحُذفت الألسف تخفيفًا ؛ ولأن اللام بعدها ، وإن كانت متحركة ، فإنسها في حُكْم السكون ؛ ألا ترى أن الأصل وأقوى اللغتين ، وهي الحجازية ، أن تقول فسيها : الْمُمْ بنا ؛ فلمًا كانت لام ( هَلُمَّ ) في تقدير السكون ، حُذف لسها ألسفُ ( هما ) ، كما تُحذَف لالتقاء الساكنين ، فصارت ( هَلُمُّ ) . ويرى الفسراء أن ( هَلُمَّ ) مركبة من ( هَلْ ) الدالة على الزجر والحثّ ، و ( أمَّ ) فعل الأمر من ( أمَّ ) . الخصائص ٣ / ٣٠ ، ومعاني القرآن ١ / ٢٠٣ .
 ٢ - ألسزم أهلُ الحجاز ( هَلُمُّ ) الإفراق والتذكير ، و لم يلحقوها العلامات الدالة على الزجو وقعالى : ( هَلُمُّ الينا ) الدالة على الأعرام / ١٥٠ ، وقوله تبارك وتعالى : ( هَلُمُّ شهداءكم ) الأنعام / ١٥٠ . المحتوب بنو تميم بـ ( هَلُمُّ ) الضمائر البارزة بحسب إسناده ، فيقولون : همَلُمُّ ، هَلُمُّ ا ، هَلُمُّ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّ مَلْ اللهُ عَلَى المَّ مَلْمًا ، هَلُمُّ مَلْ ( المفك وسكون اللام ) ، هَلُمَّ .

4.4

## [ المسألة ] الثانية عشرة [ التعليل بالأمور العدمية ]

يَحـوز التعلـيل بالأمور العَدَمية ؛ كتعليل بعضهم بناءَ الضميرِ باستغنائه (۱) عن الإعراب باحتلاف صيغه (۱) ؛ لحصول الامتياز بذلك .

\* \* \*

١ ـــ استغناء الضمير عن الإعراب أمر عُر في ؟ لأن معناه عدمُ حاجته إليه .
 ٢ ـــ قيل : بُنيت المضمرات استغناءً عن إعرابِها باختلاف صيغها لاختلاف المعاني .

قـــال أبـــو القاســـم الزحاحـــي (١) في كتاب ( إيضاح علل النحو ) (٢) :

#### القول في علل النحو

أقـــول أولاً (<sup>٣)</sup> : إن علل النحو ليست موجبة (<sup>1)</sup> ؛ وإنما هي مُستنبَطة أوضاعًا ومقاييس ، وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلول بها ، ليس هذا من تلك الطرق (<sup>0)</sup> .

وعلــل النحو ، بعد هذا ، على ثلاثة أضْرُب : علل تعليمية ، وعلل قياسية ، وعلل جدلية نظرية .

١ ... ه... و أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، وُلِد في نَهَاوند ، حـنـربيّ هذان ، وطاف كثيرًا من البلدان ، فنَزَلَ بغداد خيث لَقي أستاذه أبا إسحاق إبراهيم بن السَّرِيّ بن سهل الزجاج (ت ٣١١ هـ) ولازمه حتى نسب إليه ، فقيل له الزجاجي . وسافر الزجاجي إلى الشام ، فأقام بحلب مــدة ، ثم غادرها إلى دمشق حيث درَّس وأملى ، ثم غادرها إلى طبرية ، ومات بــها سنة ٣٣٧ ، أو ٣٤٠ هـ. .

٢ \_ الإيضاح في علل النحو : ٦٤ \_ ٦٦ . وقد أثبتنا حديث الزجاجي
 على نحو ما ورد في كتابه ؛ لأن السيوطي اختصره بطريقة أخَلَتْ بالمعنى .

٣ \_ ( أولاً ) أي قبل كل شيء ، وحيث لم يَنْوِ إضافتَه نصبه ونوَّنه .

٤ \_ ليست مُوجِبة ؛ بل هي مُحوِّزة ، كما مَرَّ بنا .

الطرق: جمع طريق؛ أي من طرق العلل الحقيقية الموجبة.

فأمًّا التعليمية : فهي التي يُتوصَّل بِها إلى تعلَّم كلام العرب ؛ لأنا لم نسمع نحن ولا غيرُنا كُلَّ كلامها منها لفظًا ؛ وإنما سَمعْنَا بعضًا ، فقسسْنَا عليه نظيرَه ؛ مثال ذلك : أنَّا لَمًّا سَمعْنَا قام زيدٌ فهو قائمٌ ، ورَكِبَ فهو راكبٌ ،عرفنا اسم الفاعل ، فقلنًا : ذهب فهو ذاهبٌ ، وأكل فهو آكلٌ ، وما أشبة ذلك . وهذا كثيرٌ حدًّا ، وفي الإيماء إليه كفايةٌ لمَنْ نَظَرَ في هذا العلْم .

فَمِّ نَ هذا النوع من العلل قولُنا : إنَّ زيدًا قائمٌ ، إن قيل : بِمَ نَصَ بَتُم زيدًا ؟ قلنا : بــ ( إنَّ ) ؛ لأنها تنصب الاسم ، وترفع الخبر ؛ لأنَّا كذلك عَلمْنَاهُ ونَعْلَمُه .

وكذلك : قام زيدٌ ، إن قيل : لِمَ رَفَعْتُم زيدًا ؟ قلنا : لأنه فاعلٌ اشتَغَلَ به فعُلُه ، فرَفَعَهُ .

فهذا وما أشْبَهَهُ من نوع التعليم ، وبه ضَبْطُ كلامِ العرب .

فأما العلة القياسية : فأن يُقَال لِمَنْ قال نَصَبْتُ زِيدًا بــ ( إِن ) في قسوله ( إِنَّ زِيدًا قائمٌ ) : ولِمَ وَجَبُ أن تنصب ( إِنَّ ) الاسم ؟ فالجوابُ في ذلك أن يقول : لأنَّها وأخواتها ضارعت الفعلَ المتعدِّيَ إلى مفعول، فحُمِلت عليه، فأُعمِلت إعمالُه لَمَّا ضارعته ، فالمنصوب بها مُشبَّة بالمفعول لفظًا ، والمرفوع بها مُشبَّة بالفاعل لفظًا ، فهي تُشُسِهُ من الأفعال ما قُدِّمَ مفعوله على فاعله ، نحو : ضَرَبَ أحاك محددٌ ، وما أشبه ذلك .

وأمَّا العلة الجدلية النظرية (١): فكلُّ ما يُعتَلُّ به في ( باب إنَّ ) بعد هذا (٢)؛ مثل أن يُقال: فمن أي جهة شَابَهَتْ هذه الحروفُ الأفعالَ ؟ وبأيّ الأفعال شبَّهتموها: أ بالماضية أم المستقبَلة أم الحادثة في الحال أم المتراحية أم المنقضية بلا مُهْلة ؟

وحين شبَهتموها بالأفعال لأيّ شيء عَدَلْتُم بها إلى ما قُدَّمَ مفعوله على فاعله ، نحو : ضَرَبَ زيدًا عمرّو ؟ وهلاَّ شبهتموها بما قُسرةً مَ فاعله على مفعوله ؛ لأنه هو الأصل ، وذاك فرعٌ ثان ؟ فأيّ على مقدم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول ؟ وأي قياس اطرّدَ لكم في ذلك ؟

وحــين شبهتموها بما قُدَّمَ مفعوله على فاعله هلاً أَجَرَثُم تقديمَ فاعلــيها علــي مفعوليها كما أجرتم ذلك في المشبّه به في قولكم : ضَــرَبَ أخاك محمدٌ ، وضَرَبَ محمدٌ أخاك ؟ وهلاً حين امتنعت من ذلك لعلة لزمتموه ، ولم ترجعوا عنه ، فتحيزوه في بعض المواضع في قولكم : إن خُلفَكَ زيدًا ، وإن أمامَكَ بَكْرًا ، وما أشبه ذلك ؟

وهلاً حين مثَّلتم عَمَلَها بعمل الفعل المتعدِّي إلى مفعول واحد ، نحو : ضَرَبَ زيدًا عمرٌو ، امتنعتم من إجازة وقوع الجمل في موضع

ا جلدالية: منسسوب إلى الجدّل ، وهو القدرة على الخصومة ، وإقامة الحجة ؛ بحيث لا يكاد صاحبه يُغلَب . والنظرية : منسوب إلى النظر ، وهو التأمل ، وإجالة الأفكار في الأمور الغامضة .

٢ ــ بعد هذا ؛ أي بعد ظهور الحكم في الرفع والنصب .

فاعلها في قولكم : إن زيدًا أبوه قائمٌ ، وإن زيدًا مَالُه كثيرٌ، والفاعلُ لا يكون جملة ؟

ولِمَ أَحَرْثُم وقوعَ الفعل موقعَ فاعلها في قولكم : إن زيدًا يَرْكَبُ وإن عبدَ الله رَكِبَ ، أرأيتم فعلاً وَقَعَ موقع الفاعل ، بدلاً منه نائبًا عنه ؟

ما أرى كلامَكم إلا ينقض بعضُه بعضًا .

وكل شيء اعَتَلَّ به المسئول جوابًا عن هذه المسائل ، فهو داخلٌّ في الجدل والنظر ... .

وذَكَــرَ بعضُ شيوخنا أن الخليل بن أحمد ، رحمه الله ، سُئلَ عن العلــل الــــيّ يعتل بِها في النحو ، فقيل له : عن العرب أخَذْتُها أم اخْتَرَعْتُها (١) من نَفْسك ؟ فقال :

إن العسرب تَطَقَتْ عَلى سَجِيَّتِها وطبَاعِها (<sup>11</sup>) ، وعَرَفَتْ مواقعَ كلامها ، وقام في عقولِها عللهُ ، وإن لم يُنْقَل ذلك عنها ، واعْتَلَلْتُ أنسا بما عندي أنه علة لما عَلَلْتُهُ منه ؛ فإن أكُنْ أصبتُ العلة ، فهو السذي التَمَسْتُ (<sup>11</sup>) ؛ وإن تَكُنْ هناك علة غير ما ذكرتُ ، فالذي

١ ( اختسرعتها ) أي أتسيت به من عندك بتوجُّه الفكر الثاقب ، والنظر الصائد .

٢ ـــ طباعها : جمع طَبْع أو طبيعة ، وهي السحية ، فالعطف كالتفسيري .

٣ ــ التمست : طلبتُ .

ذكـــرتُه مُحْتمَلٌ أن يكون علة له . ومَثَلي (١١) في ذلك مَثَلُ رجلِ حكسيم ، ذَخَلَ دارًا مُحْكَمَة البناء ، عجيبة النظم والأقسام ، وقد صَحَّتْ عنده حكْمَةُ بانيها بالخبر الصادق ، أو بالبراهين الواضحة ، والحُجَج اللائحة ، فكُلَّمَا وَقَفَ هذا الرجلُ في الدار على شيء منَّها قــال : إنما فَعَلَ هذا هكذا لعلة كذا وكذا ، ولسبب كذا وكذا ، لعلمة سَنَحَتْ له (٢)، وخَطَرَتْ بباله ، مُحتملة (٣) أن تكون علةً لــتلك ؛ فحائــزٌ أن يكون الحكيمُ الباني للدار فَعَلَ ذلك للعلة التي ذَكَرَها هذا الذي دَخَلَ الدارَ (١٠) ، وجائزٌ أن يكون فَعَلَهُ لغير تلك العلــة ، إلا أن ما ذكره هذا الرجلُ مُحتملٌ أن يكون علةً لذلك . فــإن سَنَحَتْ لغيري علةٌ لمَا عُللتُه من النحو ، هي أليقُ مما ذكرتُه بالمعلول ، فَلْيَات بها <sup>(°)</sup> .

١ ـــ مَثَلَى : هو بتحريك الميم والثاء ، أفصح .

٢ ــ سَنَحَتْ له : ظَهَرَتْ له وعَرَضَتْ ، يُقَال : سَنَحَ سُنُوحًا وسُنُحًا .

٣ ــ يجوز نصب ( محتملة ) على الحال من فاعل ( سنحت ) ، وجرها صفة ل ( علة ) السابقة عليها .

٤ \_ ( فحائز ... ) إشارة إلى أن ما يذكره الحكيم لا يكون هو مراد الباني للدار نصًّا ؛ إنما يكون مُحتمَلًا، فكذا ما أبداه هو من العلل في كلام العرب. ٥ \_ فلــيأت بها : أي بالعلة التي تُسْنَح له ؛ حتى يُنظَرَ فيها : هل توافق أو تخالـــف . والمـــراد أنه لا حَجْرَ في التعليلات ؛ بل كل مَنْ رَسَخَتْ قدمُه ، وتصرُّف في الكلام ، وحَصَلَتْ له ملكةُ الاقتدار على النظر في كلام العرب، فهو بصدد أن يأتي بعلل مُخترَعة ، يُحتمَل أن تكون هي المقصودة .

وهذا كلامٌ مستقيمٌ ، وإنصافٌ من الخليل (``). رحمةُ الله عليه . وعلى هذه الأوجه الثلاثة مَدَارُ علل جميع النحو " . هذا آخرُ كلام الزجاجي .

\* \* \*

١ \_\_ ( وهذا كلام ... ) هو كلام الزجاجي ، عقب به كلام الخليل ، ولا بدّع له في شهادته له بالإنصاف ، ولكلامه بالاستقامة ؛ فهو الإمام ، والناسُ عَــيالٌ عليه في الكلام ، وقد قال بعض أهل العلم : لا يَمُرُ على الصراط بعد الأنبياء أحد أدقُ ذهنًا من الخليل .

٣.9

أحدها: الإجماع (٢):

بأنْ يُحْمِعَ أهلُ العربيةِ على أن علة هذا الحكم كذا ؛ كإجماعهم على أن علة تقدير الحركات في المقصور التعذرُ (") ، وفي المنقوص الاستثقالُ (١).

الثاني : النصّ :

بأن يُنْصُّ العربي على العلة . قال أبو عمرو (°): سَمِعْتُ رِجلاً مـــن اليمن يقول : فلانٌ لَغُوبٌ (٦)، حَاءِتُهُ (٧) كتابي فَاحتَقَرَها ، فقلتُ له: أَتَقُولُ : جاءته كتابي؟ فقال : نَعَمْ ، أليسَ بصحيفة (^)؟

١ \_ مسالك : جمع مَسْلَك ، مصدر ميمي ، أو اسم مكان .

۲ ـــ انظر : الخصائص ۱ / ۱۸۹ .

٣ ــ تُقـــدُر الحركات الثلاث في المقصور للتعذر ؛ لأن الألف ، مع بقائها
 على لينها ، لا تقبلُ الحركات أصلاً .

٤ ــ تُقدَّر الضمة والكسرة في المنقوص للنقل ، وتظهر الفتحة لخفتها .

( قال أبو عمرو ) هو ابن العلاء ؛ لأنه المراد عند الإطلاق .

٦ ـــ اللغوب: الأحمق الضعيف.

٧ — ( جاءته ) بالتأنيث على التأويل الذي يشير إليه ، ومثله إعادة الضمير
 مؤنثًا في ( احتقرها ) .

٨ ـــ يُطلَق على الكتاب صحيفة ، فيُونَّث باعتبارها ؛ لأن الكتاب في المعنى
 صحيفة . انظر : أمالي ابن الشجري ٢ / ٢٥٥ ، و٣ / ٢٠٢ .

قسال ابسن حين : " فهذا الأعرابي الجلْفُ (١) ، عَلَلَ (٢) هذا الموضعَ بهذه العلة ، واحتَجَّ لتأنيث المذكر بَمَا ذكره " (٣) .

قال : " وعن المبرِّد أنه قال : سمعتُ عُمَارة بن عُقَيْل بن بلال بن حريسر ( ' ' ) فقلتُ له : ما حريسر ( ' ' ) فقلتُ له : ما تسريدُ ( ' ' ) ؟ قسال أردتُ ( ' ' ) : ( سَابِقُ النهارَ ) ، فقيل له : فهَلاً قُلتَه ؟ فقال : لو قلتُه لكان أوزَنَ ( ^ ) ".

قـــال ابن حني : " ففي هذه الحكاية لنا ثلاثةُ أغراضٍ مُستنبَطة منها :

أحدها: تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا.

١ \_ الجلف : الجافي الغليظ الطبع .

٢ ـــ أي علَّل الأعرابي ، فهو نَصٌّ من العرب ، والمراد في هذا المسلك إثباتُه.

٣ \_ الخصائص: ١ / ٢٤٩ .

٤ ـــ هـــو شاعرٌ ، توفي سنة ٢٣٩ هـــ ، كان واسعَ العلم ، غزيرَ الأدب ،

وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه . تاريخ بغداد : ١٢ / ٢٨٢ .

ه ـــ يس / ٤٠ .

٦ ـــ أي : مـــا تـــريد بحذف التنوين من ( سابق ) ، ونصب المضاف إليه

<sup>(</sup> النهار ) ؛ فإنه غير معروف في مشهور الكلام .

٧ ـــ أي أدرتُ بالتنوين الموجب للنصب .

٨ ـــ أوزن: أنقسل على اللسان، وأشق على النفس؛ أي عَدَلَ عن ذلك فرارًا من الثقل للخفة.

والآخر : قولنا : إنَّها (١) فَعَلَتْ كذا لكذا ؛ ألا تراه إنما طَلَبَ الحَفة ، يَدلُّ عليه قولُه : لكان أوزنَ ؛ أي أثقلَ في النفس وأقوى ، من قولِهم : هذا دِرْهُمٌّ وَازِنٌّ ؛ أي ثقيلٌ له وَزْنٌ .

#### وقال سيبويه :

" سَـمِعْنَا بعضَـهم يدعو على غَنَم رَجُلٍ ، فقال : اللهُمَّ ضَبُعًا وِذَبًا (1) ، فقلنا له : ما أردت (1) ؟ فقال : أردت : اللهُمَّ اجْمَعُ فيها ضَبُعًا وذَبًا . ففسَّر ما نَوى (1) " (٧).

فهذا تصريحٌ منهم بالعلة . انتهى .

٢ \_ غيره: مبتدأ ، وأقوى: خبره ، والجملة حالية . ولإيثارها: لاختيارها للخفيف ، واختصاصها به ، فلهذا أسقط المتكلم التنوين ، مع أنه الأصل ؛ ليثلا يستقل الستلفظ به ، وحُذف تخفيفًا ، مع نيته وتقديره ، ولذلك أبقى ( النهار ) منصوبًا على حاله .

٣ ــ الخصائص : ١ / ١٢٥ و٢٤٩ .

ذكر المبرد أنه سمع أن هذا دعاء له ، لا دعاء عليه ؛ لأن الضبع والذئب
 إذا اجتمعا تقاتلا ، فأفلتت الغنم .

ه \_ أي : ما أردتَ بنصب ( ضبعًا وذئبًا ) ، ولا ناصب .

7 ــ ففسَّر ما نوى من العامل المحذوف ، مع أنه لا دليل عليه في الكلام .

٧ \_ الكتاب : ١ / ١٢٩ .

١ ـــ الضمير في ( إنـــها ) يعود على العرب .

الثالث: الإيماء (١):

كمــــا رُوِيَ أن قــــومًا من العرب ، أتوا النبي ﷺ ، فقال : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو غَيَّان ، فقال : بل أنتم بنو رَشْدَان (٢٠ .

قـــال ابن حنى : " فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتان ، وإن كان ﷺ لم يتفوَّه بذلك ، غير أن اشتقاقه إياه من الغَيِّ بمَنْزلة قولنا نحن : إن الألف والنون زائدتان " (٣) .

ومن ذلك أيضًا ما حكاه غيرُ واحد : أن الفرزدق حَضَرَ مجلسَ ابن أبي إسحاق <sup>(1)</sup> ، فقال له : كيف تُنْشدُ هذا البيتَ :

 ١ — الإبماء في اللغة: الإشارة الخفية. وقد قبل: إن أصله الإشارة بالشفة
 والحاجب. والإبماء عند الأصوليين: اقترانُ وَصَفْ مَلفوظ بِحُكْم، ولو مُستنبَطًا.

٢ - غيَّان : على وزن فَعْلان ، من الغَيِّ والغَوَاية ، وهو الأنهماك في الجهل والضلل . وبنو رشدان : بفتح الراء وكسرها ، بَطْنٌ من العرب ، كانوا يُسمَّون بني غيان ، فغيَّره النبي ﷺ ، وفَتْحُ الراء لتحاكى ( غيَّان ) .

٣ ــ الخصائص : ١ / ٢٥٠ و ٢٥١ .

٤ ـــ هـــو عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الخَضْرَمي ، وهم حلفاء بني عبد شمـــس بــن عبد مناف ، أحد الأئمة في القراءات والعربية ، وهو الذي مَدُّ القياس ، وشرح العلل ، وكان مائلاً إلى القياس في النحو . وسُئل عنه يونس ابن حبيب ، فقال : هو والنحو سواء ؛ أي هو الغاية فيه . وكان يَطْعُن على العرب ، ويعيب الفرزدق ، وينسبه إلى اللحن ، فهجاه بقوله :

فَلَوْ كَانَ عَبِدُ اللهِ مَوْلَى هَجَوْتُه وَلَكِنَّ عِبِدَ اللهِ مَوْلَى مَوَالِيَا

وعَيْنَانِ قَالَ اللهُ: كُونَا فَكَانَنَا فَعُولانِ بِالأَلِبابِ مَا تَفْعَلُ الْحَمْرُ (١) فقسالُ الفرزدقُ: كذا أُنشدُ (٢) ، فقال ابنُ أَبِي إسحاق: ما كان علمسيك لو قلت : فَعُولَيْنِ (٣) ؟ فقال الفرزدق: لو شفتُ أن أُسبَّحَ لَسَبَّحَتُ (١). وَفَهَضَ (٥) ، فلم يَعرف أحدٌ في المحلس ما أراد (١).

والمولى : الحليف ، والرحل إذا كان ذليلاً يُوالِي قبيلة ، وينضم إليهم ؛ ليَعترَّ بِهم ، وإذا وَالَى مَوْلَى ، كان أذلُ ذليل ، وأراد بالموالي الحضرميين ، وكانوا مسوالى بني عبد شمس بن عبد مناف . وحين سمع ابن أبي إسحاق هذا البيت قال للفرزدق : لَحَنْتَ ؛ ينبغي أن تقول : مَوْلَى مَوَالٍ .ومات ابن أبي إسحاق سنة سبع عشرة ومائة .

١ ــ هذا البيت من شعر ذي الرمة ، وقبله :

لَهَا بَشَرٌ مثلُ الحريرِ ومُنْطِقٌ رَخِيمُ الحَواشِي لا هُرَاءُ ولا نَزْرُ ويوافسق الفسرزدق ذا الرمة على إنشاد ( فعولان ) بالرفع ؛ لأنه لو نَصَبَ لأخيرَ أن الله تعالى خلقهما ،وأمرهما أن تفعلا ذلك ؛ وإنما أراد ( تفعلان ) . وفعولان : نعت لـــ ( عينان ) ، والمعنى على ذلك : هما تفعلان بالألباب ما تفعـــل الحمر . أو فعولان : خير لمبتدأ محذوف ؛ أي هما فعولان . و (كان ) تامة غير محتاجة إلى خير . وفعولين : بالنصب خير ( كان ) الناقصة .

٢ ــ أي كذا أنشده كما أنشدته أنت برفع ( فعولان ) .

٣ ــ أي لو قلت ( فعولين ) بالنصب خبر ( كانتا ) ؛ لأنه مثنى ( فعول ) .
 ٤ ــ أي لَسَــبَّحتُ الله ، تعجبًا من جهلك ؛ فإن التسبيح يُذكّر في مقامات التعجب كثيرًا .

ه ـــ أي قام الفرزدق مُنصرِفًا ؛ إظهارًا للإعراض عن ابن أبي إسحاق .
 ٢ ـــ أي ما قَصدَه الفرزدق من التخطئة والتعجب من الجهل .

قسال ابسن جني (۱): "أي لو نَصَبَ لأخبرَ أن الله خَلَقَهما، وأمَرَهما أن تَفْعَلانِ، و (كان) هنا تأمَرَهما أن تَفْعَلانِ، و (كان) هنا تامـــة غيرُ مُحتاجة إلى خبر، فكانه قال: وعينان قال الله: احْدُثَنَا فَكُنَا (۲) ". انتهى

فهذا من الفرزدق إيماءٌ (٣) إلى العلة .

الرابع: السُّبْرُ والتقسيم (١):

بأن يَذكر جميع الوجوه المتحمّلة (°)، ثم يَسْبُرُها ؛ أي يختبرها، فيُبْقِب ما يَصْلُح (¹)، قال ابن جين (¹)؛ بطريقه (¹). قال ابن جين (¹):

٣ — إيماء إلى العلة ؛ لأنه لا دلالة فيه على ذلك المراد منطوقًا ، ولا مفهومًا،
 ولا تعريضًا ، ولا كناية .

٤ — السبر في اللغة : الاختبار ، وأصله : امتحان غور الجرح، ثم أُطلِق بمعنى الاختبار مطلقًا . والتقسيم : هو ذكرُ الأقسام المتحمّلة .

أي جميع الوجوه التي يحتملها ذلك الحكم النحوي .

٦ ـــ أي يُترَك في محله بلا تصرف فيه . ،

٧ ـــ أي يُخرجه عن محله ويزيله .

٨ ـــ أي بطــريق النفـــي عند ابن علان ، وبطريق الاختبار والنظر عند ابن
 الطيب الفاسي ،على اختلاف في تقدير ما يعود عليه الضمير في ( بطريقه ) .

٩ \_ الخصائص : ٣ / ٦٧ .

١ ــ الخصائص : ٣ / ٣٠٢ .

٢ ـــ احْدُثًا : تفسير لـــ ( كُونًا ) ، وحَدَثْتَا : تفسير لـــ ( كانتا ) .

" مثاله : إذا سُئِلْتَ عن وزن ( مَرْوَان ) ، فتقول ( ' ' : لا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون فَعْوَالاً ( ' ' ' ) ، أو مَفْعَالاً ( ' ' ' ) ، أو مَفْعَالاً ( ' ' ' ) ، أو مَفْعَالاً ، أو فَعْوَالاً بأنَّهما مثالان ( ' ' ) لم يَتْنَ إلا فَعْلان " .

قال ابن جني :

" وليس لك أن تقول في التقسيم : ولا يَحوز أن يكون فَعُوَان ، أو مَفْــوَالاً ، أو نحــو ذلك (١) ؛ لأن هذه ونَحْوَها أمثلة ليست موحــودة أصلاً ، ولا قريبة من الوجود (٧) ، بخلاف مَفْعَال ؛ فإنه وَرَدَ قريبٌ منه ، وهو مِفْعَالٌ بالكسر كــ (مِحْرَاب) ، وفَعُوال ،

١ ـــ أي : فتقول أنت أيها المسئول على طريقة السبر والتقسيم ....

ت سفعلان : بزيادة الألف والنون ، فأصله مرو ، فالميم والراء والواو أصول فيه .

٣ ـــ مَفْعَال : بزيادة الميم في أوله ، والألف قبل اللام ، فأصله رون ، فالراء
 والواو والنون أصول فيه .

٤ ـــ فَعُوال : بزيادة الواو والألف ، فأصله مرن ، فالميم والراء والنون أصول
 فيه .

م. أي: بناءان وصيغتان لم يجينا ، و لم يُثْبَتَا عن العرب ، بخلاف فَعْلان ؛
 فإنه مُطَّرد في باب من الأوصاف ، كما عُرف في الصرف .

٦ ـــ أي : أو نحو ذلك من الأوزان التي لا وحود لــــها .

٧ — أي : إذا لم تكن تلك الأوزان موجودة ، ولا قريبة من الموجود ، بَطَلَ
 كُونُ ( مروان ) على شيء منها .

وَرَدَ قريبٌ منه ، وهو فِعْوَالٌ بالكسر كـــ ( قِرْوَاش ) (١٠). وكذلك تقول في مثل ( أَيْشُن ) من قوله :

يَبْرِي لَهَا مِنْ أَيْمُنِ وأَشْمُلِ (٢)

لا يَخْلُــو إِمَّا أَن يكُون أَفْعُلاَ ، أَو فَعْلُنَا ، أَو أَيْفُلاً ، أَو فَيْعُلاً ؛ لأَن الأُول كثيرٌ كــ (أكْلُب) ، وفَعْلُنّ له نظيرٌ في أمثلتهم نحو : خَلْبَنِ وعَلْحُن (٢٠) ، وأَيْفُل نظيرُه أَيْنَقٌ ، وفَيْعُلّ نظيرُه صَيْرَف (٢٠) .

ولاً يجوز أن يقول: ولا يَخْلُو أن يكون أَيْفُعًا ، ولا فَعْمُلاً ، ولا أَفْعُمًا ، وخو ذلك ؛ لأن هذه أمثلة لا تَقْرُبُ من أمثلتهم ، فيُحتّاج إلى ذكرها في التقسيم " . انتهى

قال ابن الأنباري (\*):

" الاستدلال بالتقسيم ضربان:

١ ـــ قرواش : هو الطفيلي ، والعظيم الرأس ، واسم ناس من العرب .

٢ ـــ البيت لأبي النجم العجلي من أرجوزته الطويلة :

الحمدُ لله الوَهُوبِ الـــمُحْزِلِ

ويبري لَها : يعارضها ، وهو يصف الراعي يعارض الإبل من أيْمُنٍ وأشْمُلٍ . وقد روى ابن جني الشطر الذي ذكره مرة أخرى هكذا :

يَأْتِي لَهَا مِنْ أَيْمُنٍ وأَشْمُلٍ

انظر الخصائص: ٢ / ١٣٠ ، و٣ / ٦٨ .

٣ \_ خَلْبَن : هي الجمقاء ، وعَلْحَن : هي الناقة الغليظة .

عبارة ابن جني : " وأن فَيْعُلاً أخت فَيْعَل كَصَيْرَف ، وفَيْعِل كَسَيَّد " .

ه \_ لُمَع الأدلة: ص ١٢٧ \_ ١٣١ .

أحدها: أن تذكر الأقسام التي يجوز أن يَتعلَّق الحُكُمُ بِها ، فيسبطلها جميعًا ، فيَبْطُل بذلك قولُه (١) ؛ وذلك مثل أن يقول : لو فيسبطلها جميعًا ، فيَبْطُل بذلك قولُه (١) ؛ وذلك مثل أن تكون لامَ التوكيد ؛ لأنها (٢) التوكيد ، أو لامَ القسم . بَطَلَ أن تكون لام التوكيد ؛ لأنها (٢) إنحا حَسُنَتْ مع (إنَّ ) لاتفاقهما في المعنى (٣) ، وهو التأكيد ، و ( لَكِنَّ ) ليست كذلك (١) ، و بَطَلَ أن تكون لامَ القسم ؛ لأنها إنحا حَسُنَتْ مع (إنَّ ) ؛ لأن (إنَّ ) تقع في جواب القسم (٥) كاللام ، و ( لَكِنَّ ) ليست كذلك .

أي: فيبطل بذلك قولُ المثبِت للحكم المتعلّق بــها في ضمن ما أبطله من الأقسام .

٢ - ( لأنها ) أي لام التأكيد .

٣ ــ تــتفق اللام و ( إن ) في المعنى ؛ لذلك وَجَبَ تأخير اللام عن ( إن ) ودخــولُها علـــى الخبر ؛ لئلا يتوالى مؤكّدان ، ومن نَّمَّ سُمُيَّت المزحلقة ، وتــدخل على الاسم إذا تأخّر لفقد تلك العلة ، نحو قول الله تعالى : ( إن في ذلك لَعَبْرَةً ) النازعات / ٢٦ ، ونحوه .

٤ ـــ ليس في ( لَكِنَّ ) توكيد ، ولا هي موضوعة له .

تقع (إن) في جواب القسم نحو قوله تعالى : (إنك لَمِنَ الْمُرْسَلِين)
 يــس / ٣ ، جواب لقوله تعالى : (يس . والقرآن الحكيم )يس / ١ و٢ ،
 فحَلَّتْ (إن) التوكيدية مَحلُّ لام القسم ، فصارت بينهما مناسبة ، بخلاف (لكنَّ) .

وإذا بَطَـــلَ أن تكون لامَ التوكيد ، ولامَ القسم ، بَطَلَ أن يجوز دخولُ اللام في خبرها .

والــــثاني (١): أن تذكر الأقسام التي يَحوز أن يتعلق الحكمُ بها فيـــبطلها ، إلا الــــذي يتعلق بالحُكْم به من جهته ، فيصحّح قوله ؟ وذلك كأن يقول : لا يَخْلُو نَصْبُ المستثنى في الواجب (٢) ، نحو : قَامَ القومُ إلا زيدًا :

إمَّا أن يكون بالفعل المتقدِّم بتقوية ( إلا ) .

أو بـــ ( إلا ) ؛ لأنــها بمعنى ( أَسْتَثْنَى ) <sup>(٣)</sup>.

أو لأنها مُركَّبة من (إن) المخففة ، و ( لا ) (1).

أو لأن التقدير فيه : إلا أنَّ زيدًا لم يَقُمْ .

والثاني (°) باطلٌ بنحو : قَامَ القومُ غَيْرَ زيد ؛ فإن نَصْب (غير ) لو كان بـــ ( إلا ) لَصَارَ التقدير : إلا غيرَ زيدٍ ، وهو يُفْسِدُ المعنى .

١ \_ أي الضرب الثاني من ضَرْبَى الاستدلال بالتقسيم .

٢ ـــ أي الواجب النصب ، وهو التام الموجّب .

٣ \_\_ ( لأنّها بمعنى أستثني ) هو بيان لكون ( إلا ) عاملة مع أنــها حرف ،
 فقــيل : لقيامها مقام الفعل ، وهو المذكور أولاً ، وقيل : للتركيب ، وفيه
 وجهان ذكرهما المصنف .

إن ) المحققة المكسورة ، وأدغمت النون في لام ( لا ) لتقاربهما منځركًا .

ه ـــ والثاني : هو كون النصب بـــ ( إلا ) نفسها .

وبأنه لو كان العاملُ ( إلا ) بمعنى ( أُسْتَنْبِي ) لَوَحَبَ النصبُ فِي النفي ، كما يجب في الإيجاب ؛ لأنسها فيه أيضًا بمعنى ( أُسْتَنْبِي ) ، ولَحَازَ الرفعُ أيضًا بتقدير ( امْتَنَعَ ) (() ؛ لاستوائهما (<sup>(†)</sup> في حُسْنِ التقديسر ، كمسا أوردَ ذلك عَضْدُ الدولة (<sup>(†)</sup> على أبي علي (<sup>(†)</sup> ؛ حيث إجابه بذلك (°).

الفعل ( امتنع ) بصيغة الماضي؛ لذلك يحتاج لفاعل ، هو ذلك المستثنى.
 يستوي ( أستثني ) المضارع ، و ( امتنع ) الماضي ؛ لأن المعنى مع كل منهما مستقيم ظاهر ، فترجيعُ أحدهما على غيره تَحكُمٌ.

٣ — هو أبو شجاع فتاخسرو الملقب بعضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمسي ، كسان فاضلاً مُحبًا للفضلاء ، مُشارِكًا في عدة فنون ، وقصده فُحول الشعراء في عصره ، ومدحوه فأخسَنَ مدائحهم ، ومنهم المتنبى . تُوفي عضد الدولة سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة .

٤ \_ تقدَّم أبو على الفارسي عند الملوك ، خصوصًا عضد الدولة ، ويُقال : إنه اجتمع مع عضد الدولة في الميدان ، فسأله عضد الدولة : مماذا ينتصب الاسم المسستين في نحو : قام القوم إلا زيدًا ، فقال له أبو على : ينتصب بتقديسر : أستيني زيدًا ، فقال له عضد الدولة : لم قدَّرت ( أستيني زيدًا ) فنصبت ؟ وهسلاً قدَّرت ( اشتنع زيدً ) فرفَعْت أ فقال له أبو على : هذا الحسواب الذي ذكرتُه لك حواب ميداني ، وإذا رجعت ذكرت لك الجواب الصحيح . وقد ذكر أبو على الفارسي في ( كتاب الإيضاح ) أن الاسم المستنى انتصب بالفعل المقدَّم بتقوية ( إلا ) ؛ يعني لمَّا دخلت عليه ( إلا ) المها أحدثت فيه معنى الاستثناء .

د بذلك ) أي بِهذا الاستواء في الفعلين .

والــــثالث باطلٌ (۱) بأنَّ (إن) المخففة لا تعمل ، وبأن الحرف إذا رُكِّب مع حرف آخر، خَرَجَ كلَّ منهما عن حُكْمِه ، وثَبَتَ له بالتركيب حُكْمٌ آخرُ .

والرابع (٢) باطلٌ بأن ( أنَّ ) لا تعملُ مُقدَّرةً (٣).

وإذا بَطَــلَ الثلاثةُ ثَبَتَ الأولُ ، وهو أن النصب بالفعل السابق بتقوية ( إلا ) ". انتهى مُلخَّصًا ( <sup>1 ) .</sup>

وقال أبو البقاء في ( التبيين ) ( ° ) :

" الدليلُ على أن ( نِعْمَ ) ، و ( بِئْسَ ) فعلان السَّبْرُ والتقسيمُ ؛ وذلك أنسهما ليسا حرفين بالإجماع ، وقد دَلَّ الدليلُ على أنسهما ليسا اسْمَيْن لوجهين :

أحدُهما : بناؤهما على الفتح ، ولا سَبَبَ له لو كانا اسْمَيْنِ ؛ لأن الاسم إنما بُنِيَ إذا أشْبَهَ الحرفَ ، ولا مُشَابَهَةَ بين ( نِعْمَ ) و( بِفْسَ ) وبين الحرف ، فلو كانت (١٦) اسمًا لأُعْربَتْ .

١ ـــ ( والثالث ) هو كون ( إلا ) بمعنى ( إن ) المخففة ، و ( لا ) النافية .

٢ — ( والرابع ) هو التركيب بتقدير ( أنَّ ) بعد ( إلا ) ؛ وإنما كان باطلاً ؛
 لأن التقدير فيه : إلا أن زيدًا لم يَقُمْ .

٣ ـــ لا تعمل ( أنَّ ) مقدرة ؛ وإنما تعمل ظاهرة .

٤ \_ أي: انتهى كلام ابن الأنباري مُلحَّصًا .

٥ ـــ التبيين : ص ٥ ٢٧٥ .

٦ ـــ أي فلو كانت كل كلمة منهما اسمًا ؛ فلذلك أفردَ تنوعًا في العبارة .

والثاني: أنَّها (١) لو كانت اسمًا لَكانَتْ إمَّا جامدًا ، أو وَصْفًا ، ووَسُفًا ، ووَسُفًا ، وولا سبيل إلى اعتقاد الجمود فيها ؛ لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر ؛ لأنسها من ( نَعمَ الرحلُ ) إذا أصاب نعمةً ، والْمُنْعَم عليه يُمْدَح ، ولا يجسوز أن يكون وصفًا ؛ إذ لو كانت كذلك لَظَهَرَ الموصوفُ معها ؛ ولأن الصفة ليست على هذا البناء .

وإذا بَطَلَ كَونُها حرفًا ، وكوبُها اسمًا ، نَبتَ أَنَّها فعلٌ ". انتهى . وقال ابنُ فَلاحٍ ( ً ) في ( المغني ) :

" الدليلُ على أن (كَيْفَ) اسمٌ السَّبْرُ والتقسيمُ ، فنقول : لا يجوز أن تكون حرفًا لحصول الفائدة منها مع الاسم (٢) ، وليس ذلك (١) لغير حرف النداء (٥) ؛ ولا فعلاً ؛ لأن الفعل يليها بلا فاصل ، نحو : كَيْفَ تَصْنَعُ ؟

١ ـــ أفرد الكلام هنا عن ( نعْمَ ) .

٢ — هو تقي الدين أبو الخير منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن مَعْمَر اليمني المشهور بابن فلاح النحوي ، له مؤلفات في العربية ، منها ( الكافي ) حسزه في غاية الحُسْن ، يدل على معرفته بأصول الفقه ، و ( المغني ) الذي نقل عنه المصنف ، وهو شرحُه على الحاجبية . مات سنة ثمانين وستمائة .

٤ ــ أي : حصول الفائدة من الاسم والحرف .

٥ ــ لغير حرف النداء ؛ لقيامه مقام الفعل ؛ لأنه بمعنى أنادي .

فيلزم أن تكون اسمًا ؛ لأنه الأصل في الإفادة <sup>(١)</sup> " .

الخامس: المناسبة:

وتُســمَّى الإخالــة (٢) أيضًا ؛ لأن بها يُخَال ؛ أي يُظَنُّ ، أن الوصــفَ علة ، ويُسمَّى قياسُها قياسَ علة ، وهو أن يُحمَل الفرعُ علــى الأصل بالعلة التي عُلِّقَ عليها الحكمُ في الأصل ، كَحَمْلِ ما لم يُسمَّ فاعلُه على الفاعل في الرفع بعلة الإسناد ، وحَمْلِ المضارع على الاسم في الإعراب بعلة اعتوار (٣) المعاني عليه .

ذكره ابن الأنباري ، قال (١):

" في إبراز الإخالة والمناسبة <sup>(°)</sup> عند المطالبة .

اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك :

فذهب قومٌ إلى أنه لا يَجبُ إبرازُ الإخالة ؛ وذلك مثل أن يدل على حواز تقديم خبر (كان) عليها فيقول:

١ -- تحصل الفائدة من الاسم وحده ، ولا كذلك الفعل والحرف ؛ فإنه لا يستقيم بهما وحدهما ، أو بمجموعهما كلام .

٢ ــ الإخالة : مصدر أخَالَهُ ؛ أي صيَّره خائلاً ؛ أي ظائًا .

٣ -- اع--توار المعاني : تداولُها ، واعْتُورُوا الشيء ، وتَعَوَّروه ، وتَعَاوروه :
 تَدَاولُوه .

٤ ـــ لُمَع الأدلة ، الفصل الحادي والعشرون ، ص ١٢٣ ــ ١٢٤ . وسنأتي بالفصــل علـــى غو ما ورد في ( اللُمَع ) ؛ لأن السيوطي حذف منه بعض العبارات والكلمات التي تفيد في فهم المعنى الذي قصده ابن الأنباري .

أي إبراز الإخالة والمناسبة بين الأصل والفرع.

هـــي فعل متصرّف ، فحاز تقديمُه (١) عليها ؛ قياسًا على سائر الأفعال المتصرّفة (٢).

فيطالبه <sup>(٣)</sup> بوجه الإخالة والمناسبة .

وتَمَسَّكُوا في الدلالــة ، على أنه لا يَحبُ إبرازُ الإحالة ، بأن الْمُسْتَدلِّ أَتَــى بالدليل بأركانه (<sup>†)</sup> ، فلا يَبقَى عليه الإتيانُ بوحه الشــرط ، وهــو الإحالة ، وليس على المستدل بيانُ الشروط ؛ بل يجــب علــى المعترض بيانُ عدم الإحالة التي هي الشرطُ (°) ، ولو كلفــناه أن يذكر الأسئلة لكَلَّفناه أن يَستقِلُّ بالمناظرة وَحْدَهُ ، وأن يُوردَ الأسئلة ، ويُحيب عنها ؛ وذلك لا يَحوز (۱).

وذهب آخرون إلى أنه يجب إبرازُ الإخالة ، وتُمسَّكوا في الدلالة على أنه يجب إبرازُ الإخالة بأن الدليل إنما يكون دليلاً إذا ارتَبَطَ به الحكمُ ، وتعلَّق به ، وإنما يكون متعلقًا به إذا بَانَ وَجَهُ الإخالة ، ولا

١ \_\_ أي : تقديم الخبر .

٢ ــ أي : قياسًا على سائر الأفعال المتصرفة في حواز تقديم مفاعيلها عليها.

٣ ــ أي: فيطالبه الخصمُ بوجه الإحالة بين (كان) وباقي الأفعال ؛ حتى يُحمَل عليها .

٤ ـــ ( بأركانه ) أي الأصل والفرع والعلة الجامعة .

٦ \_ وذلك لا يجوز ؛ لأنه إلزامٌ بما لا يتوقف عليه القياسُ .

يكتفُــي في ذلك بما ينطلق عليه القياسُ من غير بيان ، ولا ارتباط ، وهذا ليس بصحيح .

وقــولُهم: إنه إنما يكون دليلاً إذا ارتبط به الحكمُ ، وتعلَّق به ، فنقول: الارتباطُ موجودٌ ؛ فإنه قد صرح بالحكم ، فصار بِمَنْزِلة ما قد قامت عليه البينةُ بعد الدَّعْوَى .

فأمًّا المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمَنْزِلة إبانة عدالة الشهود ؟ فلا يجب ذلك على الْمُدَّعِي ('') ، ولكنْ على الْعَصْم أن يَقْدَحَ فِي الشهود ('') ، فكذلك ليس على المستدِلّ إبرازُ الإخالة ، وإنما على المعترض أن يَقْدَح " . انتهى .

السادس: الشَّبَهُ:

قال ابن الأنباري:

" وهو أن يُحمَل الفرعُ على أصلِ بضَرْبٍ من الشّبّه ، غير العلة السيّ عُلِّقَ عليها الحُكْمُ في الأصل ؛ وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنسه يتخصَّ بعد شياعه كما أن الاسم يتخصَّصُ بعد شياعه ، فكان مُعرَبًا كالاسم ، أو بأنه يدخل عليه لامُ الابتداء كالاسم ، أو بأنه على حركة الاسم وسكونه .

١ ـــ ( على المدعي ) بكسر العين ، اسم فاعل ؛ لأنه عليه إحضار الشهود ،
 لا القدح فيهم .

٢ -- أي : فـــإذا قـــدَحَ الخصمُ في الشهود ، فعلى المدَّعِي حينئذ تزكيتهم ،
 وإظهارُ عدالتهم .

وليس شيء من هذه العلل هي التي وَحَبَ لَهَا الإعرابُ في الأصل ؛ إنما هو إزالةُ اللبس ، كما تَقدَّم (١٠) ".

....

١ - قسال ابسن الأنباري في ( لُمَع الأولة الفصل الخامس عشر ، في قياس الشبه ١٠٧ - ١٠٩): "اعلم أن قياس الشبه أن يُحمَل الفرعُ على الأصل بضرب من الشبه ، غير العلة التي عُلَّقَ عليها الحكمُ في الأصل ؛ وذلك مثل أن يسدل عليها عليها المخارع بأنه يتخصص بعد شياعه ، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه ، فكان مُعربًا كالاسم .

وبيانُ ذليك أنسك تقول (يَقُومُ)، فيصلح للحال والاستقبال، فإذا أدخلتَ عليه السينَ اختصَّ بالاستقبال؛ كما أنك تقول (رَجُلٌ)، فيصلح لحميع السرحال، فإذا أدخلتَ عليه الألفَ واللام قثلتَ (الرجل) اختصَّ بسرحل بعينه. فلمًا اختص هذا الفعل بعد شياعه، كما كان الاسم يختص بعد شياعه، فقد شابَة الاسم، والاسمُ مُعرَبٌ، فكذلك ما شابَهَهُ. أو يدل على إعرابه بأنه تدخل عليه لامُ الابتداء كما تدخل على الاسم، والاسمُ مُعربٌ، منكسلك هذا الفعل، وبيائه أنك تقول: إنَّ زيدًا لَيقُومُ، كما تقول: إنَّ زيدًا لَيقُومُ، كما على إعرابه بأنه يدل على الحال والاستقبال، فأشبة الأسماء المشتركة، والاسماء المشتركة مُعربًة، مكذلك ما أشبَههَا. أو يدل على إعرابه بأنه على ورن (ضَارِب)، حسركة الاسم وسكونه؛ فإن قولك (يَضْرِب) على ورن (ضَارِب)، وكما أن (ضَارِبً) مُعربٌ، مكذلك ما أشبَههُا.

والعلسة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الأول هي الاختصاص بعد الشسياع ، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثاني هي دخول لام الابتداء عليه ، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثالث الاشتراك ، قــال : " وقــياسُ الشَّبَه قياسٌ صحيحٌ ، يَجوز التمسُّك به في الأصحّ ، كقياس العلة ".

السابع: الطُّرْدُ:

قال ابن الأنباري (١):

" وهو الذي يوجدُ معه الحُكْمُ ، وتُفقَد الإخالةُ في العلة .

واختلفوا في كُوْنِه خُجَّةً .

فقال قوم : ليس بِحُجَّة ؛ لأن مُحرَّد الطَّرْد لا يُوجبُ غَلَبَةَ الظَّرِّد لا يُوجبُ غَلَبَةَ الظَّرِّن ؛ الا ترى أنكَ لو عَلَّلْتَ بناء ( ليس ) بعدم التَصرُّف ؛

والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الرابع جَرَياتُه على الاسم المعرَب في حركاته وسكونه .

وليس شيء من هذه العلل ، في هذه الأقيسة ، العلة التي وَجَبَ لَها الإعراب في الأصل الذي هو الاسم ؛ إنما هي إزالة اللبس ؛ لأن الاسم يكون فساعلاً ، ومفعولاً ، ومفسافًا إليه ، فلو لم يُعرَب لالتبسَ الفاعلُ بالمفعول وبالمضاف . وكذك أيضًا كان اللبسُ يقع في نحو : ما أحسنَ زيدًا ! إذا كنتَ مُتعجبًا ، وما أحسنَ زيدً ! إذا كنتَ مُستفهمًا ، وما أحسنَ زيدً . إذا كنت مُستفهمًا ، وما أحسنَ زيدً . إذا كنت نافيًا . فإنك لو لم تُعرِبُ في هذه المواضع لالتبسَ التعجبُ بالاستفهام ، والاستفهام بالنفسي ، فأعربُوا لإزالة اللبس . وليس هذا المعنى موجودًا في الفعل المضارع ، وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه ، إلا أن قياس الشبه لا بُدبُدُ فيه من إشارة إلى طريق غلبة الظنّ ".

١ \_ لُمَع الأدلة: ص ١١٠ \_ ١١١ .

٢ \_ أي : لا يوجب غلبة الظن بعلة جامعة بين الأصل والفرع .

لاطّسراد البناء في كل فعل غير متصرّف ، وإعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف ؛ لاطراد الإعراب في كل اسم غير مُنصرِف \_ لَمَا كان ذلك الطّرد يغلب على الظنّ أن بناء (ليس) لعدم التصرّف ، ولا أن إعسراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف ؛ بل نعلم يقينًا أن (ليس) إنما نبي ؛ لأن الأصل في الأفعال البناء ، وأن ما لا ينصرف إنما أغرب ؛ لأن الأصل في الأسماء الإعراب ، وإذا تُبت بطلان هذه العلة مع اطرادها ، عُلم أن مُحرَّد الطرد لا يُكنفَى به (١) ، فلا بُدً من إحالة أو شَبَه .

ويدل علسى أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدًى إلى السدّورِ (٢٠)؛ ألا تسرى أنه إذا قبل له (٢٠): ما الدليل على صحّة دَعُواك ؟

فيقول: أنْ أدَّعِيَ أن هذه العلة علةٌ في مَحلًّ آخر ( أ ) . فإذا قيل له : وما الدليلُ على أنسها علةٌ في مَحلًّ آخر ؟ فيقول : دَعْوَاي على أنسها علةٌ في مسألتنا ، فدعواه ( ° ) دليلٌ على صحة دعواه .

ا أي لا يُكنفى به في القياس في نقل حكم الأصل للفرع ونحوه ؛ بل لا بُدّ من إخالة أو شَبّه ، كما قال ، ليُحمَل عليه بواحد منهما .

٢ ـــ الدُّورُ : قد عُلِمَ أنه توقُّف الشيء على نفسه بموتبة أو مراتب .

٣ ــ أي للمُستدلّ مثلاً .

٤ ــ أي غير ما هي علة فيه بالطرد .

فإذا قيل له: ما الدليل على أنسها علة في الموضعين معًا ؟ فيقول: وجودُ الحكم معها في كلِّ موضع دليلٌ على أنها علة . فسإذا قيل له: إنَّ الحكم قد يوجد مع الشرط ، كما يوجد مع العلة ، فما الدليلُ على أن الحكم يَثبُتُ بِها في المحلِّ الذي هو فيه ؟ فيقول: كونُها علةً .

فإذا قيل له : وما الدليل على كوُّنها علةً (١)؟

فـــيقول : وحودُ الحكم معها في كل موضع وُجِدَتْ فيه (<sup>۲)</sup> ، فيصير الكلامُ دَوْرًا (<sup>۳)</sup> .

وقـــال قوم : إنه حُجَّة ، واحتَلَجُّوا على ذلك بأن قالوا : الدليل على صحة العلة اطرادُها وسلامتُها من النقص ، وهذا موجودٌ هنا ، وربما قالوا : عَجْزُ المعترض ( أ ) دليلٌ على صحَّة العلة .

م أي : دَعْوَى أَنْها علة في محل آخر دليل على صحة دعواه في مسألتنا ،
 وإثباتُ كُلِّ موقوفٌ على إثبات الآخر .

١ ــ أي : وهلاً كانت شرطًا .

٢ ــ يكسون الحكسم موجودًا مع العلة في كل موضع وُجدت فيه ، وليس ذلك للشرط ؛ إذ من شأنه فَقْدُ المشروط عند فقده ، أمَّا عند وجوده فيجوز الوجودُ والعدمُ .

٣ ــ فيصير الكلام دورًا ؛ لأنه أثبت الحكم بـــها ، وأثبتها به .

٤ ـــ أي: عَجْزُ المعترض عن الفرق بين الموضعين المطرد فيهما العلة ؛ الأنها
 لو لم تكن علة لَهما الأبدَى فَرْقًا

وربمـــا قالوا : نوع من القياس <sup>(۱)</sup> ، فوجب أن يكون حُجَّة ، كما لو كان فيه إحالةً أو شَبَةً .

ورَدَّ الأولُ : بــأنــهم حعلـــوا الطردَ دليلاً على صحة العلة ، وادَّعــوا هـــنا أنه العلةُ نفسُها ، وليس من ضرورة كونه دليلاً على صحة العلة أن يكون هو العلة ؛ بل ينبغي أن يثبتوا العلة ، ثم يُدلُّوا على صحتها بالطرد ؛ لأن الطرد نظرٌ ثان بعد ثبوت العلة .

ورَدَّ الثاني : بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دليلٌ على

ورَدَّ السِئالتُ : بأنه تَمَسُّكٌ بالطرد في إثبات الطرد ؛ فإن ما فيه إخالة أو شَبَهٌ لم يكن حُجَّة ؛ لكونه قياسًا لَقَبًا وتسمية ؛ بل لما فيه من الإخالة والشَّبَه الْمُغْلِب على الظنّ ، وليس ذلك (٢) موجودًا في الطرد ، فوجب أن لا يكون حُجَّة ". انتهى .

الثامن : إلغاء الفارق (٣):

وهــو بيانُ أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر ، فيَلزم اشتراكُهما (<sup>1)</sup>.

١ ـــ (نسوعٌ من القياس) كأنه خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي الطرد نوعٌ ... ؛
 لأن المحكي بــــ (قالوا) يجب أن يكون جملة ، وكان نوعًا من القياس ؛
 لصدق تعريفه عليه .

٢ ــ أي : وليس ذلك الظن الغالب موجودًا في الطرد بالمهملات .

٣ ـــ أي : إبطال الفارق بين الأصل والفرع ، وعدمُ الاعتداد به .

٤ ـــ ( فيما لا يؤثر ) في القياس ( فيلزم اشتراكهما ) فيما سواه .

مثاله: قياسُ الظرف على المحرور في الأحكام بحامع أن لا فارق بينهما ؛ فإنهما مستويان في جميع الأحكام ، وإنما وَقَعَ الحلافُ في هذه المسألة (١).

\* \* \*

٠٣,

# ذكر القوادح في العلة

### منها (النقض)(١)

قال ابن الأنباري في حدله (٢):

" وهـــو وجــود العلة ، ولا حُكْم ، على مذهب مَنْ لا يَرَى تخصيص العلة (<sup>٣)</sup> ". وقال في (.أصوله ) (<sup>1)</sup> :

" الأكثــرون علـــى أن الطَّرْد شرطٌ في العلة ؛ وذلك أن يُوجَد الحكمُ عند وحودها في كل موضع ، كرَفْع كل ما أُسنِدَ إليه الفعلُ

١ — نَقَضَ الشيءَ نَقْضًا : أَفْسَدَهُ بعد إحكامه ، ونَقَضَ البناءَ : هَدَمَهُ .

٢ - عقد ابن الأنباري في ( الإغراب في حدل الإعراب ص ٥٤ - ٢٧ ) فصلاً عنوائه ( في الاعتراض على الاستدلال بالقياس ) ، وأشار إلى أن هذا الاعتسراض مسن سبعة أوجه ، من بينها ( النقض ) الذي قال عنه : " وهو وجدود العلة ، ولاحكم ، على مذهب من لا يرى تخصيص العلة ؛ وذلك مسئل أن يقول : إنما بُنيت خذام ، وقطام ، ورقاش ؛ لاجتماع ثلاث علل ، وهسي التعريف والتأنيث والعدل عن حاذمة ، وقاطمة ، وراقشة ، فيقول : هذا يتنقض بد ( أذربيجان ) ؛ فإن فيه أكثر من ثلاث علل ، وليس يمبئ ؛ بل هو مُعْرَبٌ ، غير مُنصرف " .

٣ ــ أي: علـــى مذهب مَنْ لا يرى تخصيص العلة ببعض الأفراد ؛ لوجود اطــرادها ، فإذا وُجلتُ وُجِلَد معها الحكمُ ، فتخلفُه عنها ، مع وجودها ، تَقْضٌ لَها .

٤ ــ لُمَسع الأدلة : ص ١١٢ ــ ١١٥ . وقد أثبتنا بعض العبارات والجمل
 التي حذفها السيوطي ؟ لأنها تفيد في توضيح المعنى .

. 444

في كــل موضع ؛ لوجود علة الإسناد ، ونَصْبِ كل مفعول وَقَعَ فضــلةً ؛ لوجــود علة وقوع الفعل عليه ، وجَرَّ كل ما دخل عليه حرفُ الجرِّ ؛ لوجود عامله ، وكذلك وجودُ الجزم في كل ما دَخَلَ عليه حرفُ الجزم ؛ لوجود عامله .

وإنما وَجَب أن يكون الطردُ شرطًا في العلة ها هنا ؛ لأن العلة النحوية كالعلة العقلية ، ولا خلاف في أن العلة العقلية لا تكون إلا مُطَّردةً ، ولا يَجوز أن يَدخلَها التخصيصُ ، فكذلك العلةُ النحويةُ .

وقال قوم : إن الطرد ليس بشرط في العلة ، فيجوز أن يدخلَها التخصيصُ (١) ؛ وذلك لأن هذه العلة دليلٌ على الحُكُم بِجَعْلِ جَاعِلٍ (٢) ، فصارت بِمَنْزِلة الاسم العام (٦) ، فكما يَجوز تخصيصُ الاسم العام (١) ، فكذلك ما كان في معناه (٥) ، وكذا إذا جاز التمسُّك بالعموم المخصوص ، فكذلك بالعلة المخصوصة .

وعلى الأول (١) قال في ( الحَدَل ) :

٣ \_ بمن إلة الاسم العام ؛ أي الصادق على ما فوق الواحد ، من غير حصر في أنه لا يجب تعميمُه عقلاً لجميع الأفراد ؛ بل يجوز تخصيصُه ببعضها ؛ لأن عمومه ظاهري ، لا قَطعي .

٤ \_ فكما يجوز تخصيص الاسم العام ، بقصره على بعض أفراد .

ه \_ ما كان في معناه من العلة الجعلية ، فيحوز تخصيصُها .

٦ \_ المقصود بالأول : جواز عدم التخصيص .

١ ـــ يجوز أن يدخل العلة التخصيص ، ويكفي ثبوتُها في الأعم الأغلب .

٢ ــ بجعل جاعل ، هو الواضعُ للفنّ .

" مسثال السَّنَقْضِ أن يقول : إنما بُنيَتُ حَذَامٍ ، وقَطَامٍ ، ورَقَاشِ لاحتماعِ ثلاث عللٍ ، ورهي : التعريف ، والتأنيث ، والعَدْل . فتقول هذا يَنتقض بـــ ( أذربيحان ) ؛ فإن فيه ثلاث عللٍ ، بل أكثر (١١)، وليس بمبنيّ (٢٠).

قال : والجوابُ عن النقض أن يَمْنَعَ مسألةَ النقض ، إن كان فيها مَنْعٌ (٣) ، أو يَدْفُع النقضَ باللفظ ، أو يمعني في اللفظ .

فالمنعُ مثل أن تقول : إنما حَازَ النصبُ في نحو : يا زيدُ الظريف ؛ حَمْلاً على الموضع ؛ لأنه وَصْفٌ لمنادى مفرد مضموم .

فَيُقَالَ: هذا يَنتقضُ بقولِهم : يا أَيُّها الرجلُ ( أ )؛ فإن ( الرجل ) وَصْفٌ لمنادى مفرد مضموم ، ولا يَحوز فيه النصبُ ( ° ).

فتقول: لا نُسلَّمُ أنه لا يَحوزُ فيه النصبُ .

ويُمنَع على مذهب مَنْ يَرَى جَوَازَهُ (٦)

العلل الثلاث هي العلمية والتأنيث والعجمة ، وقوله ( بل أكثر ) كأنه يشير إلى التركيب أيضًا ؛ لأنه قبل : إنه مركب من ( أذربي ) و ( جان ) ، وزاد بعضهم : زيادة الألف والنون .

٢ ـــ ليس أذربيحان بمبني ؛ لذلك انتقضت العلة بوحودها ، مع فقد الحكم.

٣ ـــ أي احتمالُ مَثْعِ ، بأن تمنع وجود العلة فيما نقضت به .

٤ ـــ وُحدت العلة في ( يا أيها الرجل ) دون الحكم .

لا يجوز النصب في ( الرجل ) ؛ لأنه غير مسموع .

ت وله ( ويمنع ) تفسير لقوله ( لا نسلم ) ؛ لأن هذه العبارة هي المعروفة بالمنع عند أهل المناظرة ؛ أي يُمنع النقضُ . وجوازه : أي جواز النصب .

\*\*\*\*

والدفعُ [ ينتقض ]باللفظ مثل أن يقول في حَدّ المبتدأ : "كُلُّ اسْم عَرَّيْتُهُ (١) من العوامل اللفظية لفظًا ، أو تقديرًا " .

فَيُقَال: هذا يَنتقض بقولهم: إذا زيدٌ جاءي أكرمتُه ؛ ف ( زيد ) قد تُعرَّى من العوامل اللفظية ، ومع هذا فليس مبتدأ .

فيقول : قد ذكرتُ في الحدّ ما يدفع النقضَ ؛ لأبي قلتُ : لفظًا أو تقديرًا ، وهو ، وإن تعرَّى لفظًا ، لم يَتَعَرَّ تقديرًا ؛ فإن التقدير : إذا جاءين زيدٌ .

والدفعُ بمعنى في اللفظ مثل أن يقول : إنما ارتفع ( يكتبُ ) في نحو : مررتُ برجلٍ يَكتبُ ؛ لقيامه مقامَ الاسم ، وهو ( كَاتبٌ ) . فيقول : هذا يَنتقضُ بقولك : مررتُ برجلٍ كَتَبَ ؛ فإنهَ فعلٌ قد قام مقامَ الاسم ، وهو ( كاتبٌ ) ، وليس بمرفوع .

فنقول: قيامُ الفعلِ مقامَ الاسم إنما يكون مُوجِبًا للرفع إذا كان الفعل مُعرَّبًا ، وهو الفعل المضارع ، نحو: يَكتبُ ، و (كتّبَ ) فعلٌ ماضٍ ، والفعلُ الماضي لا يَستحقُّ شيئًا من الإعراب، فلمًّا لم يَستحقَّ من حنس الإعراب ، مُنعَ الرفعُ الذي هو نوعٌ منه ، فكأنًا قلنا : هذا الفعلُ المستحقِّ للإعراب قام مقامَ الاسمِ ، فوَجَبَ له الرفعُ ، فلا يُردُّ النقضُ بالفعل الماضي الذي لا يَستحقُّ شيئًا من الإعراب .

أمًّا على مَنْ يَرَى تخصيصَ العلة ، فإن النقضَ غيرُ مقبولِ (٢) ".

١ ــ عرَّيته : أخليته وجرَّدته من العوامل .

٢ \_ الإغراب في حدل الإعراب : ص ٦٠ \_ ٦١ .

### ومنها ( تَخَلُّفُ العَكْس )(١)

بناء على أن العكس شرطٌ في العلة ، وهو رأي الأكثرين ، وهو "أن يُعْدَمَ الحكمُ عند عدم العلة " ؛ كعَدَمِ رَفْع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظًا أو تقديرًا ، وعَدَمِ نَصْبِ المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظًا أو تقديرًا .

وقال قوم : إنه (<sup>۲)</sup> ليس بشرط (<sup>۲)</sup>؛ لأن هذه العلة مُشبَّهة بالدليل العقلي ،والدليلُ العقلي يدل وجودُه (<sup>1)</sup> على وجود الحكم، ولا يدل عدمُه على عدمه .

ومثال تَخَلَّف العكس (°) قولُ بعض النحاة في نصب الظرف ، إذا وقــع خبرًا عن المبتدأ ، نحو ( زيدٌ أمامَكَ ) : إنه منصوبٌ بفعل محـــذوف غير مطلوب ولا مقدَّر (١) ؛ بل حُذِفَ الفعلُ ، واكتُفيَ

ا ي من القوادح في العلة : تخلفُ العكس ؛ أي كونُ العلة غيرَ منعكسة وقد تقرَّر : أن العكس أنه إذا فُقدَت العلةُ فُقدًا الحكمُ .

٢ — ( إنه ) أي : العكس .

٣ ـــ أي : ليس بشرط في صحة العلة .

٤ ــ أي : على وجود المدلول ، كما دل عليه المقام .

تخلف العكس: أي وجود الحكم مع فقد العلة.

٦ - أي : غــــير مطلوب إظهارُه ، ولا مقدر وجودُه . وبهذا المثال يُعلَم أنه
 وُجد المعلول ، وهو نصب الظرف بغير علته ، وهو الفعل الناصب له .

777

بالظرف منه ، وبَقِيَ منصوبًا بعد حذف الفعل لَفظًا وتقديرًا على ما كان عليه قبل حذف الفعل (١).

١ \_ حـــديث الســـيوطي عن ( تخلف العكس ) مأخوذ من ( لُمُع الأدلة ، الفصل الثامن عشر ص ١١٥ \_ ١١٧ ) ، وقد لحأ فيه إلى التقديم والتأخير وحــذف بعض الشواهد والأمثلة . وهذا ما قاله ابن الأنباري : " ( في كون العكس شرطًا في العلة ) اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك ، فذهب الأكثرون إلى أنه شرطٌ في العلة ؛ وذلك أن يُعدَم الحكمُ عند عدمها ؛ وذلك نحو عدم رفـع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظًا وتقديرًا ، وعدم نصب المفعول عند عدم وقوع الفعل عليه لفظًا وتقديرًا . وقولنا ( تقديرًا ) احترازٌ من نحو قَـــولِهُم : إنِ اللَّهُ أَمْكَنْنِي من فلانِ ، وامْرَأَ أَتُّفَى اللَّهُ ؛ فإنه ، وإن كان إسنادُ الفعـــل إلى الفاعل ، ووقوع الفعل على المفعول ، قد عُدمًا لفظًا ، إلا أنه قد وُحدَ تقديرًا ؛ لأن التقدير في قولهم (إن اللهُ أمكنني من فلان): إنْ أمكنني اللهُ أمكـــنني من فلان ؛ فحُذف الفعلُّ الأولُ لفظًا ، وحُعل الثاني تفسيرًا له . وعلى هذا التقدير قولُه تعالى : ( وإنْ أحدّ من المشركين استَحَارَكَ فأحرهُ ) [ التوبة / ٦ ] ؛ أي : وإن استجارك أحدّ من المشركين استحارك ، فحذف الأول ، وجعل الثاني تفسيرًا له . والتقدير في قولهم ( امرأ اتقى الله ) : رَحِمَ اللَّهُ امرأ ، فحُذف الفعلُ لفظًا لدلالة الحال عليه . فالفعلُ ها هنا ، وإن عُدم لفظًا ، فقد وُجد تقديرًا ؛ فلهذا المعنى قلنا ( وتقديرًا ) .

وإنما وَجَبَ أن يكون العكسُ شرطًا في العلة ؛ وذلك لأن هذه العلة مشبَّهة بالعلمة العقلية ، والعكسُ شرطٌ في العلة العقلية ؛ فكذلك ما كان مُشبَّهًا بسها .

#### ومنها ( عدم الْتأثير )(١)

وهو أن يكون الوصفُ لا مناسبة فيه . قال ابن الأنباري (''):

" الأكتسرُ على أنه لا يَحوزُ إلحاقُ الوصف بالعلة ، مع عدم الإخالة ، سواء كان لدَفْع نَقْضٍ أو غيره ؛ بل هو حَشْوٌ في العلة ؛ وذلك ("") مثل أن يدلَّ على تَرْك صَرْف (حُبْلَى ) فيقول : وإنما المتسنع من الصرف ؛ لأن في آخره ألفَ التأنيث المقصورة ، فوجَبَ أن يكون غير مُنصرف ، كسائر ما في آخره ألفُ التأنيث المقصورة .

وذهب بعضُهم إلى أن العكس ليس بشرط في العلة ، ومعنى عدم العكس أنه لا يُعدَم الحكمُ عند عدمها ؛ وذلك نحو ما ذهب إليه بعضُ النحويين من أنسه لا يُعدَم نصبُ الظرف ، إذا وقع حيرًا عن المبتدأ ، نحو : زيدٌ أمامَك ، مسن أنه منصوبٌ بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدَّر ؛ بل حُذف الفعلُ ، واكتُنمي بالظرف منه ، وبقى منصوبًا بعد حذف الفعل لفظًا وتقديرًا ، على ما كان عليه من قبل حذف الفعل .

وتمسّـكوا في الدلالة على أن العكس ليس بشرط في العلة بأن هذه العلة مشــبُّهة بالدلــيل العقلي ؛ يدل وحودُه على وجود الحكم ، ولا يدل عدمُه على عدم الحكم ".

١ ـــ أي من القوادح في العلة : عدمُ التأثير للوصف في الحكم .

٣ - ( وذلك ) أي عدم تأثير الوصف .

٣٣٨

فذكُ رَا المقصورة ) حَشْوٌ ؛ لأنه لا أثرَ له في العلة ؛ لأن ألف التأسيث ، لم تستحقَّ أن تكون سببًا مانعًا من الصرف ؛ لكونها مقصورة بل كونها للتأنيث فقط ، ألا ترى أن الممدودة سبب مانعٌ أيضًا (١) ؟

واستدل على عدم الجواز <sup>( † )</sup> بأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة ، وإذا كان خاليًا عن ذلك لم يكن دليلاً <sup>( † )</sup>، لم يَحُزُ إلحاقُه <sup>( † )</sup> بالعلة .

وقـــال قومٌ : إذا ذُكِرَ لدَفْع النقض لم يكن حَشْوًا (°°)؛ لأن الأوصاف في العلة تفتقرُ إلى شيئين :

أحدُهما : أن يكون لَها تأثيرٌ .

وقال ابن حني في ( الخصائص ) <sup>(١)</sup> :

١ ـــ أي : مانــــع أيضًا لوجود المانع ، وهو التأنيث ، فلو كان القصرُ مُعتبَرًا
 ما منعت الممدودة .

٢ \_ أي : عدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة والمناسبة .

٣ \_ أي : لم يكن دليلاً على الحكم المعلَّل به .

٤ \_\_ أي : إلحاق الفرع .

ه \_\_ ( وقـــال قوم ) فصَّلوا بين أن يُذكر دليلاً للحكم فلا يجوز ، أو يُذكر للنقض ، كما قال المصنَّفُ ، فيحوز . ( لدفع النقض ) للعلة فيما تَخلَّف فيه الحكم عنها . ( لم-يكن حشوًا ) خاليًا عن الفائدة لتأثيره فيه .

٦ \_ الخصائص: ١ / ١٩٤ .

"قد يُسزَادُ في العلسة صفةً لضَرْب من الاحتياط ؛ بحيثُ لو أُسقِطت لم يَقْدُحْ إسقاطُها فيها ، كقولِهم في هَمْزَ (أَوَائِل) ('): أصله (أَوَاوِل) ، فلمّا اكتنف (') الألف واوان ، وقَرُبت الثانية منهما من الطَّرَف ، ولم يُؤثّر إخراجُ ذلك على الأصل ؛ تنبيهًا على غسيره من المغيّرات في معناه ، وليس هناك ياءٌ قبل الطَّرَف مقدرة ، فصار وكانست الكلمسة حَمْعًا ، تَقُلَ ذلك ، فأبدلت الواو هرة ، فصار (أوائل) .

فهـــذه علــة مُــركَبة مــن خمسة أوصاف مُحتَاج إليها ، إلا الخامس (٣).

فقولُكَ : ولم يُؤثَر ... إلى آخره ، احترازٌ من نَحْوِ قولِه : تَسْمَعُ مِنْ شُدَّانِهَا عَوَاوِلا ( <sup>؛ )</sup>

١ -- أوائسل : جمع أوَّل . قال سيبويه : " وأمَّا ( أوَّل ) فهو أَفْمَلُ ، يدلك علسى ذلسك قولُهم : هو أوَّلُ منه ، ومررتُ بأوَّلَ منك ، والأوَّلَى ". انظر الكتاب : ٢ / ٣

٢ — اكتنف: أحاط، والألف: مفعوله مقدم، وواوان: فاعله مؤخر.
 ٣ — إلا الخـــامس؛ فإنـــه لا حاجة إليه لتحقق الإبدال مع الأربعة الأولِّ، سواء كان مفردًا أو جمًّا.

 وقولُك : وليس هناك ياءٌ مقدرة ؛ لثلاً يلزمك نَحْوُ قولِه : وكَحَّلَ العَيْنَيْنِ بالعَوَاوِرِ (١٠)

لأن أصله ( عَوَاوير ) .

وقولُك : وكانت الكلمة جَمْعًا ، غيرُ مُحتاج إليه ؛ لأنك لو لم تَذكره ، لم يُخِلِّ ذلك بالعلة (٢) ؛ ألا ترى أنك لو بَنَيْتَ من ( قُلْلتُ ) ، و ( بَعْلتُ ) واحدًا على ( فُواعِل ) ، أو ( أُفَاعِل ) لَهَمَارْتَ (٣) كما تَهمز في الجمع ، لكنه ذُكِرَ تأنيسًا ، من حَيث كان الجمعُ في غير هذا ممًّا يَدْعُو إلى قلب الواو ياءً في نحو : حُقِيّ ، ودُليّ (١) ، فذُكرَ هنا تأكيدًا ، لا وجوبًا ". قال :

١ — هــو شطر ، أو بيت من الرجز المشطور لِجنْدَل بن الْمُثَنَى الطُّهَوِيّ ، شاعر راجز إسلامي من تميم ، نسبته إلى طُهيَّة جَدته ، تُوفِ سنة تسعين من الهجــرة . والعواور جمع العُوَّار : وهو القذى في العين ، أو الرمد ؛ يريد أن الدهر أصابه بضعف البصر من المشيب والهرم . والشاهد في تصحيح الواوين من (عواور) ؛ لأن أصله (عَواوِير) بالياء ، فلم تكن الواو طَرَفًا ، فكانت الياء المحذوفة مرادة ، فلم تؤثر فيه قلبًا .

٢ ـــ أي لم يُنحِلُّ ذلك بالعلة ؛ لحصول الحُكُّم ، وإن فُقدت الجمعية .

٣ ـــ أي لَهَمَزُت ذلك المفرد ، كما أَلهمَز في الجمع ، فتقول : قوائل وبوائع
 ١١١ مه : فهما

3 ـــ أصلهما : حُقُورٌ ، ودُلُورٌ ، فاستثقلوا اجتماع واوين في الجمع ، فقلبوا الأخيرة ياء، ثم أُعلَّت الأولى باجتماع الواو والياء وسَبْقي إحداهما بالسكون ، فقلبت ياء ، وأدغمت ، وكُسر ما قبلها ؛ لتُصعّ . والحَقْر : الخصر .

" ولا يَحــوز زيادة صفة ، لا تأثيرَ لَها أصلاً البتة ، كقولك في رَفْع ( طَلْحَة ) من نحو : جاءي طَلْحَة : إنه لإسناد الفعل ( ' ) إليه ، ولأنه مؤنث وعَلَمٌ ؛ فذِكرُ التأنيث والعَلَمية لَغُوٌ ( ' ) لا فائدة له " . انتهى ( ' ) .

## ومنها ( القول ِ بالموجَب ) ( \* )

قال ابنُ الأنباري في (حَدَله) (٥٠):

"وهو أن يُسلَّم للمُستدلِّ ما اتخذه مُوجَبًا للعلة ، مع استبقاء (1) الحلاف ، ومتى كان المستدلِّ منقطعًا ؛ فإن توجَّه في بعض الصور ، مع عموم العلة ، لم يُعَدَّ منقطعًا (٧) .

1 \_ إسنادُ الفعل علة صحيحة .

٣ ـ قال ابن حَنى: " ولو استظهرت بذكر ما لا يؤثر في الحكم لكان ذلك مسنك خطّ لله وأغوا من القول ؛ ألا ترى أنك لو سئلت عن رفع طلحة من قولك: جاءين طلحة ، فقلت : ارتفع لإسناد الفعل إليه ؛ ولأنه مؤنث ، أو لأنه علم ، لم يكن ذكرك التأنيث والعلمية إلا كقولك: ولأنه مفتوح الطاء، أو لأنسه ساكن عين الفعل ، ونحو ذلك مما لا يؤثر في الحال . فاعرف بذلك موضع ما يمكن الاحتياط به للحكم مما يَعْرَى من ذلك ، فلا يكون له حَحْمٌ.

٤ ــ أي من القوادح في العلة : القولُ بالموحَب .

٥ \_ الإغراب في حدل الإعراب: ص ٥٦ \_ ٥٧ .

٦ ـــ استبقاء : مصدر الفعل استَتْقَى ، من البقاء .

٢ \_ لَغُوٌّ : خال عن الفائدة ، فقوله بعدُ ( لا فائدة فيه ) تأكيد له .

مــــثل أن يَستدلَّ البصريُّ على جواز تقديم الحال على العامل في الحال ، إذا كان العامل فيها فعلاً متصرِّفًا ، وذو الحالِ اسمًا ظاهرًا ، فحــو : راكــبًا جاء زيدٌ (١) ، فيقول : جوازُ تقديم معمول الفعل المتصرِّف ثابتٌ في غير الحال (٢) ، فكذلك في الحال .

فيقول له الكُوفِيُّ : أنا أقولُ بموجَبه ؛ فإن الحال يَجوز تقديمها عندي ، إذا كان ذو الحال (<sup>٢)</sup> مُضْمَرًا .

والجـــوابُ (1): أن يقـــدُّر العلــة على وَجْهِ ، لا يمكنه القول بالمــوجَب ، بـــأن يقول : عنيتُ به ما وَقَعَ فيه الخلافُ فيه (°)، وعرُّنه بالألف واللام فَتَنَاولُه ، والْصَرَفُ إليه (١).

٧ \_\_ أي : فـــإن تـــوجه الخلافُ في بعض الصور المختلف فيها ، مع عموم
 العلة لتلك الصور ، لم يُعدَّ منقطعًا ؛ لعموم علته لذلك ، وإن اختُلف فيه .

عامـــل النصب في الحال ( راكبًا ) الفعل المتصرّف ( جاء ) ، فيكون
 عمله قويًّا ؛ لذلك يجوز تقديم الحال عليه .

٢ ـــ قـــوله ( في غير الحال ) نحو قول الله تبارك وتعالى : ( ففريقًا كذّبتم )
 البقرة / ٨٧ ، وقوله تعالى : ( فأمًّا البتيم فلا تَقْهَرُ ) الضحى / ٩ .

٣ \_ أي : صاحب الحال مضمرًا ، نحو : راكبًا جثتُ ، دون ما إذا كان مُظهرًا ؛ لئلا يؤدي إلى الإضمار قبل الذبكر .

٤ \_\_ أي : والجواب من حانب المستدل على حواز التقديم بما ذكر .

ه \_ أي : ما وقع فيه الخلاف من بحيء الحال من الاسم الظاهر .

٦ أي: وعرَّفت ( الحلاف ) بالألف واللام العهدية ، فتناول المعرف بـــ ( أل ) ذلك المنتلف فيه ، وانصرف إليه بذلك التناول ..

ولــه أن يقــول: هذا قَوْلٌ بموحَب العلة في بعض الصور، مع عموم العلة في جميع الصور، فلا يكون قولاً بموحَبها (١٠) ".
ومنها ( فساد الاعتبار) (٢٠)

وسه ( قساد الرعتبار ) قال ابن الأنباري <sup>(٣)</sup> :

" وهـــو أن يُســـتدَلَّ بالقياسِ على مسألة ، في مقابلة النصّ عن العرب .

كأن يقول البصريّ : اللليل على أن تَرْكَ صَرَّفِ ما لا ينصرفُ لا يَحْدُونَا لا يَحْدُونَا لا يَحْدُونَا للسَّمِ الصَّرْفُ ، فلو جوَّزنا للسَّمْ الصَّرْفُ مَنْ الأصل إلى تَصَرْفُ ما لا ينصرفُ لأدَّى ذلك إلى أن تَرُدَّهُ عن الأصل إلى غير أصل ، فوَحَبَ أن لا يَحوز ؛ قياسًا على مَدِّ المقصور (1).

٢ ـــ أي ومن القوادح في العلة : فساد الاعتبار للعلة في الحكم .

٣ ــ قــال ابــن الأنباري في ( الإغراب ص ٥٤ ) : " الفصل التاسع ، في الاعتراض على الاستدلال بالقياس :

اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس من سبعة أوجه :

أحلها: فساد الاعتبار: مثل أن يُستدَل بالقياس ... ".

٤ ـــ مَدُّ المقصورِ ممنوعٌ .

فيقول له المعترضُ (١): هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النصّ عن العرب، وهو (٢) لا يَحوز ؛ فإنه قد وَرَدَ النصُّ عنهم في أبيات، تركوا فيها صَرْف المنصرف للضرورة (٣).

١ ـــ المعترض : الناقد عليه في استدلاله وتعليله .

٢ ـــ أي : والقياس في مقابلة النص لا يَنجوز .

٣ ـــ من شواهد ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قولُ الأخطل من
 كلمة يمدح فيها سفيان بن الأبيرد :

طَلَبَ الأزَارِقَ بالكتائبِ إذ هَوَتْ بِشَبِيبَ غَائِلَةُ النُّغُورِ غَدُورُ والأَزارِقَ بَالكتائبِ إذ هَوَتْ . وهو المنسوب إلى نافع بن الأزرق رأس الخوارج . والكتائب : جمع كتيبة ، وهي الفرقة من الجيش . وهَوَتْ : سقطت . وشبيب : هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني ، من رؤوس الخوارج . ومحل الشماهد : قوله شبيب ؛ حيث منعه من الصرف ضرورة . وقال حسّان بن المناساري :

نَصَرُوا نَبِيَهُمُ وشَدُّوا أَزْرَهُ وَلَطَالِ الْمِطَالِ وَحُنَيْنَ : اسم واد بين مكة المكرمة والطائف ، وقد ترَك صَرَف (حنين ) ، وهو منصرِف ، قال الله تبارك وتعالى : ( ويَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبْتُكُمْ كَثْرُتُكُمْ ) التوبة / ٩ . وقال أبو دَهْبَلِ الجُمْحِيّ ، واسمه وَهْب بن زَمْعَة ، وكان رجلاً جيلاً شاعرًا عفيفًا ، قال الشعر في آخر خلافة الإمام على، كرَّم الله وجهه : أنا أبو دَهْبَلَ وَهْبٌ لوَهُبُ فيهم والحَسَبُ والشياهد فيه : قوله ( دَهْبُل ) ؛ حيث منعه من الصرف ، مع أنه عَلَمٌ على وزن ( جعفر ) . . .

انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة ( ٧٠ ) .

والجواب <sup>(۱)</sup> : الطعنُ في النقل المذكور ، إمَّا في إسناده ؛ وذلك من وجهين :

أحدهما : أن يطالبه بإثباته (<sup>۲)</sup> . وجوابه : أن يُسنِدَه <sup>(۳)</sup> ، أو يُحيلَه على كتاب مُعتَمَد عند أهل اللغة .

ا بدأ السيوطي في النقل عن فصل آخر من ( الإغراب في حدل الإعراب ص ٤٦ ـــ ٥٥ ). قال ابن الأنباري : " الفصل الثامن ، في الاعتراض على الاستدلال بالنقل ، يكون في شيئين : الإسناد والمن .

فأمًّا الاعتراض على الإسناد فمن وجهين :

أحدهما: أن تطالبه بإثبات الإسناد. وقد ذهب قوم إلى أنه ليس له أن يطالبه بإنسات الإسناد؛ وإنما عليه أن يطعن فيه، إن أمكنه، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لو لم يكن له ذلك لأدَّى إلى أن يروي كلُّ مَنْ أراد ما أراد، وهذا غاية الفساد.

والجواب عن المطلبة بالإسناد أن يسنده ، أو يحيله على كتاب معتمد عند أهل اللغة .

والسثاني : أن يطعـــن في إسناده بأن يكون الراوي غير موثوق بروايته . والجواب : أن يبين له طريقًا آخر .

وأمَّا الاعتراض على المتن فمن خمسة أوجه :

... ". وقد اختصر السيوطي بعض ما في الأوجه الخمسة ، وقدَّم وأخَّر . ٢ ـــ أن يطالبه بإثباته ؛ لأنه مُدَّع ،والمدَّعي عليه الإثباتُ حتى تنهض دعواه. ٣ ـــ أي : وحوابُ المعترِض أن ينسبه لسَنَد معيَّن ، رجالُه معروفون بالعدالة والثقة ؛ حتى ينتهي لِمَنْ نقله عن العرب ، وأثبته . والثاني : القَدْحُ <sup>(۱)</sup> في راويه . وجوابه : أن يُبْدِيَ <sup>(۲)</sup> له طربقًا حر .

وإمَّا في مَنْتُه (٣) ؛ وذلك (١) من خمسة أوجه :

أحدُها : التأويل (°) بأن يقول الكوفي : الدليلُ على تَرْك صَرْف المنصرِف قولُه :

وَمِمَّنْ وَلَدُوا عَامِ ـ مِرُ ذُو الطُّولِ وذُو العَرْضِ (١)

١ ـــ أي الطعن في روايتهم ؛ أي الرحال الذين هم في السُّند بما يَردُ روايتهم
 ويجعلها غير مقبولة .

٣ \_\_ أي : بعـــد تسليم ثبوته عن العرب ، ووروده ، وقبول سنده ، ينتقل
 للطعن في المتن .

٤ ـــ الطعن في المنن من خمسة أوجه ، وقد ذكر السيوطي أربعة فقط .

ه \_ التأويل : حملُ اللفظ على خلاف الظاهر لدليلٍ .

٣ ــ هذا البيت لذي الإصبع العَنْوَانِ ، واسمه حُرْثَان بن الحارث بن مُحَرِّث ابن ثعلبة ، ولقّب بذي الإصبع ؛ لأن حيَّة لَسَعَتْ إصبعه فقطَعَها ، توفّي سنة ٢٧ ق .م . وعامــ : هو عامر بن الظّرِب العَدُوانِ ، وذو : صفة لعامر ، وهــ و ومعطــ وفه كناية عن عظّم الجسم وبَسْطَته ، والعرب تَتمدح بطول الأحسام . قال ابن الأنباري : " فَتَرَكَ صَرْفَ ( عامر ) ، وهو ينصرف ، ولم يجعله قبيلة ؛ لأنه وصفه ، فقال : ذو الطول وذو العرض ، ولو كانت قبيلة لَــ ـ وَجَبَّبَ أن يقولَ : ذاتُ الطول وذاتُ العرض . ولا يجوز أن يُقال : إنما لم يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة " . الإنصاف ، المسألة ( ٧٠ ) .

فسيقول له البصري : إنما لم يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة ( ' ) ، والحَمْلُ على المعنى كثيرٌ في كلامهم .

وَقَدْ نَغْنَى بِهَا وْنَرَى عُصُورًا (1)

١ — ( إنما لم يصرفه ... ) أي إنه ليس مما للكلام فيه من تَرْك صرف غير
 المنصرف ؛ بل هو غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي .

٢ -- ( بسنص آخر ) أي تُسبَت فيه إبقاء صرفه ، والنصّان متكافئان ،
 فيتساقطان ، وإلا كان ترجيحًا بلا مُرجّع ، فإذا تَساقطاً سَلِمَ الدليلُ الأول ،
 كما قال لسقوط ما عارضه .

٤ -- قال رجل من بني أسد ، أو المرَّار الأسدي :

فَرَدُ على الفُوادِ هَوَى عَمِيدًا وسُوئِلَ لَوْ يَبِينُ لَنَا السُّوَالا وَمَتَ الْمَوْرَا الْحَدَالَا وَمَتَ مَنْزِلاً، يَقَوَل : لَمَّا الْمَمْتُ به ذَكَرْتُ مَنْ كنتُ عَهْدُتْه فيه ، فَرَدَّ على وَصَفَ مَنْزِلاً، يقول : لَمَّا الْمَمْتُ به ذَكَرْتُ مَنْ كنتُ عَهْدُتْه فيه ، فردَّ على من الْهوى ما قد سلَوْتُ عنه . والهوى : العشق ، والعميد : الشديد البالغ . وتغسَى مَنْزِلُ العسومِ ومَحَلِّ إقامتهم المَغنى . والعصور : الدهور ، ونصبها على الظرف . ويقدننا : يَمِلْنَ بنا إلى الصَّبًا ، ويَقُدُننَا نَحْوَه . والحُرُد : جمع حَرِيدة ، وهي المساق الناعمة . المسرأة الحنيرة الحبية . والحنال : جمع حَدَلَة ، وهي الغليظة الساق الناعمة . وقسد أعمل الشاعر الفعل الأول ، وهو ( نَرَى ) ، ولذلك نصب به ( الحُرُدُ الحَدَالُ .

فيقول له البصري : هذا مُعَارَضٌ بقول الآخر :

وَلَكِنَّ نَصْفًا لَوْ سَبَبْتُ وسَبَّنِي بُنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وهَاشِمِ (١) والسِئال : اختلاف الراوية ، كأن يقول الكوفي : الدليل على

جواز مَدِّ المقصور في الضرورة قولُه :

سَيُغْنِينِي الذي أغْنَاكَ عنِّي فلا فَقْرٌ يَدُومُ ولا غِنَاءُ (٢)

فيقول له البصري : الراوية (غَنَاء ) بفتح الغين ، وهو ممدود .

الـــرابع : مَنْعُ ظهورِ دلالته (<sup>٣)</sup> على ما يَلزم منه فسادُ القياسِ ، كأن يقول البصري : الدليل على أن المصدر أصلٌ للفعل أنه يُسمَّى

١ ـــ هذا البيت من كلام الفرزدق ، وهو من شواهد سيبويه (١/ ٣٩) ، وقـــ وله البيوان : ولكنّ وقـــ وله : ولكنّ عَدْلاً ، وفي الديوان : ولكنّ عَدْلاً ، وَصَفَ في البيت شَرَفَهُ ، وأنه لا كُفَ له يقاومه في مُسَابَّة ومفاخرة إلا مـــن قريش . وقد أعمل الفعل الثاني ، وهو (سبّني ) لقُرْبِه من الاسم ، وحَذْف المفعول من الفعل الأول ؛ للاستغناء عنه يدلالة ما بعده عليه .

٢ — ورد هــذا البيت في كثير من المصادر بلا نسبة ، والاستشهاد منه قولة (ولا غين) بكسر الغين مقصورًا ، ولا غين) بكسر الغين مقصورًا ، ولكن الشاعر مَدَّه حين اضطرَّ لإقامة وزن البيت . وزعم قوم أنه بفتح الغين من قولهم : هذا رحلٌ لا غَنَاء عنده ، فيكون ممدودًا أصالة ، وزعم آخرون أنــه بكسر الغين ، وأنه مصدر غَائيتُه أغانيه غِنَاء ، مثل رَاميتُه أراميه رِمَاء ، إذ فاخرته وباهيته في الغنى .

٣ ــ أي: دلالة الدليل. وعبارة ابن الأنباري: " والثالث: أن يشاركه في الدليل، مثل أن يقول البصري: الدليل على أن المصدر أصل للفعل...".

مَصْدَرًا ، والمصدرُ هو الموضع الذي تَصْدُرُ عنه الْإبلُ ، فلو لم يَصْدُرُ عنه الفعلُ لَمَا سُتَّى مَصْدَرًا .

فيقول له الكوفي : هذا حُمَّةٌ لنا في أن الفعلَ أصلٌ للمصدر ؟ فإنه إنما يُسمَّى مصدرًا ؛ لأنه مصدورٌ عن الفعل (١) ، كما يُقَال :

١ دهــب الكوفيون إلى أن المضدر مشتق من الفعل وفرع عليه ، نحو :
 ضَرَبُ ضَرَبُ ، وقَامَ قيامًا .

وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرعٌ عليه .

وقال الكوفيون: ولا يجسوز أن يُقَال: إن المصدر إنما سُمِّي مصدرًا لمسدور الفعل عنه الإبل مصدرًا لمسدور الفعل عنه الإبل مصدرًا لمسدورها عنه ؛ لأنا نقول: لا نسلم ؛ بل سُمِّي مصدرًا لأنه مصدور عن الفعل ، كما قالوا: مَرْكَبٌ فَارِهٌ ، ومَشْرَبٌ عَذْبٌ ؛ أي : مركوب فاره ، ومشروب عنب ، والمراد به المفعول ، لا الموضع ، فلا تَمَسُّك لكم بتسميته مصدرًا .

وما قاله الكوفيون باطلٌ عند البصريين من وجهين :

والسثاني: أن قسولَهم: مركب فاره، ومشرب عذب، يجوز أن يكون المسواد به موضع الركوب، وموضع الشرب، ونسب إليه الفراهة والتُذربة للمحساورة، كما يُقال : حَرى النهرُ، والنهرُ لا يَحْرِي، وإنما الماء يجري فيه.

انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة ( ٢٨ ) .

# مَرْكَبٌ فَارِهٌ ، ومَشْرَبٌ عَذْبٌ ؛ أي مَرْكُوبٌ ، ومَشْرُوبٌ ( <sup>( ) .</sup> ومنها ( فسادُ الوضع ) <sup>( ۲ )</sup> قال ابن الأنباري <sup>( ۳ )</sup> :

١ \_ لم يذكر السيوطي الوجه الخامس من أوجه الطعن في المنن ، وقد ذكره البسن الأنباري قائلاً : " أن يستدل بما لا يقول به ، مثل أن يقول البصري : الدلــيل على أن واو ( رُبُّ ) لا تعمل ؛ وإنما العملُ لــ ( رُبُّ ) المقدرة أنه قد جاء الجرُّ بإضمارها من غير عوض منها في نحو قوله :

رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهُ كِنْتُ اقْضِي الحياةَ مِنْ حَلَلهُ فيقُول ليه الكوفي : إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا تقول له ، فكيف يجوز لك الاستدلال به ؟! " . الإغراب : ص ٤٨

وبيت الشعر السابق مطلع قصيدة لجميل بن معمر العذري ، صاحب بثينة . والرَّسْمُ : ما بقي لاصقًا بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوه . والطلل : منا بقي شاخصًا مرتفعًا من آثارها كالوَتد ونحوه . ومن جلله : يحتمل معنين : أحدهما : أن يكون من قولهم ( فعلتُ كذا من جَلَلِ كذا ) أي من أجله وبسببه ، والثاني : أن يكون من قولهم ( فعلتُ كذا من جَلَلِ كذا ) كذا ) ؛ أي من عظمه في نفسي. وعمل الاستشهاد في البيت : قوله ( رَسْم ) فإن الرواية فيه بجر الرسم ، وقد خرَّجها العلماء على أنه بحرور بن ( رُبُّ ) المخذوفة الباقي عملها ؛ أي رُبُّ رَسْم ذارٍ .

٢ \_\_ أي من القوادح في العلة : فسادُ الوضع ، وهو كون الجامع في القياس
 ثَبَت اعتبارُه بنصّ ، أو إجماع ، في نقيض الحكم .

٣ \_ الإغراب في حدل الإعراب : ص ٥٥ \_ ٥٦ .

" وهو أن يُعَلِّقُ ( <sup>( )</sup>على العلة ضِدَّ المقتضي، كأن يقول الكوفي : إنحسا حساز التعجُّبُ من السواد والبياض دون سائر الألوان <sup>( † )</sup> ؛ لأنَّهما أصْلا الألوان .

فيقول له البصري: قد عُلِقْتَ على العلة (<sup>٣</sup>) ضِدَّ المقتضي ؛ لأن التعجب إنما امتَنَعَ من سائر الألوان للزومها المحلَّ (<sup>1</sup>) ، وهذا المعنى في الأصل أبلغُ منه في الفوع ، فإذا لم يَحُرُّ ممَّا كان فرعًا لملازمته المحلَّ فلأن لا يَحوز مما كان أصلاً ، وهو ملازمٌ للمحلِّ أوْلَى . والجواب : أن يبيِّن عَدَمَ الضدية (<sup>٥</sup>) ، أو يُسَلِّمَ له ذلك (<sup>٢</sup>) ، ويبيِّن أنه يقتضي ما ذكره أيضًا من وجه آخر (<sup>٧</sup>) ".

ا ي : أن يعلّ ق المستدلُ ، بالبناء للفاعل ؛ أي المستدل ، ف (ضد)
 مفعوله ويجوز بناؤه للمفعول، ونائبه (ضد المقتضي) ؛ أي ما تقتضيه العلةُ .
 ٢ — أي : باقـــي الألوان كالحمرة والخضرة ، فالسائر هنا مستعمل في معناه المشهور الفصيح ، وقد يُستعمل بمعنى الحميع كما في قول الشاعر :

٣ ــ قد علقت على العلة ؛ أي كونــها أصلاً للألوان .

٤ ـــ للزومها المحل ؛ أي والتعجب إنما يكون من حدوث أمر وعروضه .

ه ـــ أي : أن يبين عدم الضدية بين العلة وما ذكره من التخصيص .

٦ - أي: أو يسلم للمعترض الضدية بين العلة والحكم ، وهو المشار إليه بذلك .

 ٧ - أي : ويسبين أن كونه أصلها يقتضي ما ذكره هو أيضًا من وحه آخر فهير الوجه المدخول فيه .

### ومنها ( المنع للعلة ) (١)

قال ابن الأنباري (٢):

" وقد يكون في الأصل والفرع .

وأمَّا المنعُ في الأصل فمثلُ أن يقول البصري: إنمَا ارتَفَعَ المضارعُ لقسيامه مقام الاسم ، وهو عامل أمعنوي ، فأشبَّهَ الابتداءَ في الاسم المبتدأ ، والابتداءُ يُوجبُ الرفعَ ، فكذلك ما أشبَهَهُ (٣).

فيقول له الكوفي : لا أسلَّمُ أن الابتداء يُوجِبُ الرفعَ في الاسم المبتدأ ( أ ).

والمسنعُ في الفسرع مثل أن يقول البصري : الدليلُ على أن فعل الأمسر مسبني أن دَرَاكِ ، ونَزَالِ ، وتَرَاكِ ، وما أشبة ذلك من أسماء الأفعال مبنيةٌ لقيامها مقامَه ، ولولا أنه مبني وإلا (°) لَمَا بُنِيَ ما قام

أي ومن القوادح في العلة : المنعُ للعلة ؛ أي عدم تسليمها ، أو عدم
 قبولها .

٢ ــ الإغراب في حدل الإعراب : ص ٥٨ .

٣ ـــ أي : فكذلك ما أشبهه ، وهو القيام مقام الاسم في الفعل المضارع .

أي: يمسنع الكسوفي أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ ؛ لأن الابتداء أمر معنوي ، يضعف عن التأثير في أمر لفظي .

بيند ابن الأنباري ( إلا ) ، وذاك أسلوبه ، وسقوطها أقوى لتماسك
 الجملة . انظر : الإغراب ، هامش ص ٥٥ .

فسيقول له الكوفي: لا أسلَّمُ أن نحو: دَرَاكِ، ونَزَالِ، وتَرَاكِ، وتَرَاكِ، إِمَّا أَنِي الْمَا بُنِيَ لتضمُّنهُ لامَ الأَمر (١). وإنما بُنِيَ لتضمُّنهُ لامَ الأَمر (١). والجسوابُ عن منع العلة أن يُدَلُّ على وجودها (٢) في الأصل، أو الفرع. مما يَظْهَرُ به فَسَادُ المنع ".

### ومنها ( المطالبة بتصحيح العلة ) (٣)

قال ابن الأنباري (١):

" والجـــواب أن يُدَلَّ على ذلك بشيئين : التأثير (°) ، وشهادة الأصول .

فالأول : وجودُ الحكم لوجود العلة ، وزوالُه لزوالِها ، كأن يقول (١٠) : إنما بُنِيَتْ (قَبْلُ ) و ( بَعْدُ ) على الضم ؛ لأنَّها اقتُطِعَتْ عن الإضافة .

فيُقَال : وما الدليلُ على صحَّة هذه العلة ؟

١ - بُنِسيَ السم الفعل لتضمنه معنى لام الأمر ، فأشبه الحرف في المعنى ؟

٢ -- يجــوز في (أن يدل) بناؤه للفاعل ؛ أي المستدل ، وللمفعول أيضًا ،
 وضمير ( وجودها ) للعلة .

٣ ـــ أي ومـــن القوادح في العلة: المطالبة من المتعرّض للمستدل بتصحيح
 العلة؛ أي ثبوتها.

٤ ــ الإغراب في حدل الإعراب : ص ٥٩ .

أي: التأثير في الحكم ؛ لمناسبة العلة له ، والشهادة بكونها علةً .

٦ ـــ أي : كأن يقول المستدلّ .

فسيقول : التأثير ، وهو وجود البناء لوجود هذه العلة ، وعدمُه لعسدمها ؛ ألا ترى أنه إذا لم يُقتطَع عن الإضافة يُعرَب ، فإذا اقتُطِعَ عنها بُنيَ ، فإذا عادت الإضافة عاد الإعرابُ .

والثاني <sup>(۱)</sup>: كأن يقول: إنما بُنِيَتُ (كيفَ ، وأينَ ، ومتى ) ؛ لتضمنها معنى الحرف .

فُيْقَال : وما الدليل على صحة هذه العلة ؟

فيقول: إن الأصول تَشْهَدُ وتَدُل على أن كل اسم تضمَّن معنى الحرف وَجَبَ أن يكون مبنيًّا .

### ومنها ( المعارضة ) (۲)

قال ابن الأنباري (٣):

" وهو أن يُعَارَض المستدلُّ بعلة مُبتَدَأة (1) .

والأكثرون على قبولِها ؛ لأنُّها دَفَعَت العلةَ .

وقِسيلَ : لا تُقسَبُلَ ؛ لأنَّها تَصَدُّ (°) لمنصب الاستدلال (¹) ، وذلك رتبةُ المسئولِ ، لا السائلِ .

١ ـــ المقصود بالثاني : شهادة الأصول .

٢ ـــ أي من القوادح في العلة : المعارضة .

٣ ــ الإغراب في حدل الإعراب : ص ٦٢ .

٤ ــ أي: بعلة مبتدأة تقتضي خلاف مقتضى علة المستدل .

ه ــ تَصَدُّ : تَعَرُّضٌ ، مصدر تَصَدَّى يَتَصَدَّى إليه ، إذا تَعرُّضَ له .

٦ اقامة الدليل منْصِبُ المستدل ، لا المعترض ، ومنصبُ المعترض ووظيفته
 إنما هو مَنْعُ دليلِ المستدل ، لا إقامةُ الدليل .

مثالُها: أن يقول في الإعمال (١١): إنما كان إعمالُ الأولِ أوْلَى ؛ لأنه سابِقٌ ، وهو صالِحٌ للعمل ، فكان إعمالُه أوْلَى ؛ لقوة الابتداء والعناية به .

فسيقول البصريّ : هذا مُعَارَضٌ بأن الثاني أقربُ إلى الاسم ، وليس في إعماله تَقْصُ مَعنَى (٢) ، فكان إعمالُه أوْلَى .

١ — إذا أطلقوا ( الإعمال ) فالمقصود هو ( باب التنازع ) . وقد ذهب الكوفسيون في إعمال الفعلين ، نحو : أكْرَمْني وأكْرَمْتُ زيدًا ، وأكْرَمْتُ وبدًا ، إلى أن إعمال الفعل الأول أوْلَى ، وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أوْلَى . الإنصاف ، المسألة ( ١٣ ) .

٢ - إذا حَصَلَ خَلَلٌ في المعنى امتنع إعمالُ الثاني كقول امرئ القيسم: فَلُوْ أَنَّ ما أَسْعَى الْدُنْى مَعِشَة كَفَانِي - وَلَمْ أَطْلُبْ - قليلٌ مِنَ الْمَالِ قال سيبويه ( الكتاب ١ / ١٤): " فإنما رُفَعَ ؛ لأنه لم يَجعل القليل مطلوبًا وإنحا كان المطلوب عنده اللّك ، وجعل القليل كافيًّا ، ولو لم يُرِدْ ذلك ، وتَصَبَ ، فَسَدَ المعنى ". ولذلك قال امرؤ القيس في البيت الذي بعده :

وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَحْدِ مُوثَلِ وَقَدْ يُدْرِكُ السَمَحْدَ السَمُوثَلُ أَمْثَالِي فَلَهُ الْعَمْلِ الثاني . بقي أن نشير إلى أن بيت امرئ القيس ليس من باب التنازع ؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان مُوجَّهيْنِ إلى شيء واحد ، ولو وُجَّة هنا كفاني ، وأطلب ، إلى قليل ، فَسَدَ المعنى .

انظر : شرح قطر الندي ص ٣٣٢ ؛ حيث أوضح ابنُ هشام البيت إيضاحًا بديمًا كاملاً .

#### [ في ترتيب الأسئلة ]

قال ابنُ الأنباري (١١):

" اعلـــم أن علماء الجُدَل اختلفوا في ذلك (٢٠) ؛ فذهب قومٌ إلى أنــه لا يَجب على السائل ترتيبُ الأسئلة ؛ بل له أن يوردها كيفما شاء ؛ لأنه جاء مُسْتَفْهمًا مُستَعلمًا .

وذهب آخرون إلى أنه يَجب ترتيبُها ؛ فعلى هذا أول الأسئلة فسادُ الاعتبار ، وفسادُ الوضع ، والقولُ بالموجِب ، والمنعُ ، ثم المطالبة ، ثم التَّقْضُ ، ثم المعارضة .

وإنما وَحَبَ تقدئم فساد الاعتبار ، وفساد الوضع ؛ لأن المعترض يَدَّعِي أن ما يَظنَّه قياسًا لبس مستعمَلاً في موضعه ، فقد صَادَمَ أصلَ الدليل ، والقولَ بالموجب؛ لأنه يبيَّن أنه لم يدل في موضع الخلاف ، ولا حاجة إلى الاعتراض، والمنع ، ثم المطالبة ؛ لأن المنع إنكارُ العلة ، والمطالبة وقرارٌ بالعلة ، والإقرارُ بعد الإنكار يُقبَل ، والأنكارُ بعد الإقرار لا يُقبَل ، والأنكارُ بعد الإقرار لا يُقبَل .

١ -- الإغراب في حدل الإعراب: ص ٦٤ -- ٦٥. وقد أوردنا النصَّ على غو مه في ( الإغراب ) ؛ لأن السيوطي حذف منه كلمات وعبارات قليلة ،
 ولكنها أحلّت بالمعنى .

٢ ــ أي في ترتيب الأسئلة .

ثم السَّنَّفْضُ ؛ لِمَا فيه من تسليم صلاحية العلة ، لو سَلِمَتْ من النقض (۱۱) ، فكانَ تأخيرُه عن المطالبة أولَى من تقديمه عليها ؛ لأن المطالبة لا تتوجَّه على علة منقوضة .

ثم المعارضة (٢) ؛ لأنَّها ابتداء (٣) دليل مستقبل في مقابلة دليل المستدل ؛ فهي بمنصب الاستدلال أشبهُ منها بالسؤال ، ولِهذا ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أنسها ليست بسؤال " .

١ ـــ أي : لو سلمت من النقض بما خرج من الحكم عن مقتضاها .

٢ ـــ أخّر المعارضة عن الكل ؛ ألنها تسليم للعلة ، وطرد ثبوتِها ، ووجه عمومها .

٣ — ( لأنها ابتداء ... ) أي لا قَدْحٌ في كلام المستدل ، بل هي استدلال مستأنف من السائل .

### تذنيب (١)

#### [ في السؤال والجواب ]

قال ابنُ الأنباري (٢):

" السؤالُ طَلَبُ الجواب بأداته .ومبناه على سائل ، ومسئول به ، ومسئول به ،

فالسائلُ : ينبغي له أن يَقْصِدَ فَصْدَ المستفهِم ، ولِهذا قال قومٌ : إنه ليس له مَذْهَبٌ .

والجمهـ ورُ على أنه لا بُدَّ له من مذهب ؛ لئلاَّ يَنتشرَ الكلامُ ، فتذهب فائدةُ النظر .

٢ — الإغراب في حدل الإعراب : ص ٣٦ — ٤٤ ، وقد لَخَص السيوطي ستة فصول منه ، هي : في السؤال ، في وصف المسئول به ، في وصف المسئول عنه ، في الجواب .

٣ ــ قال ابن الأنباري : " الفصل الأول ، في السوال :

اعلم أن السؤال هو طلبُ الجواب بأداته في الكلام ، وهو مبنيّ على أربعة أصـــول : أحــــدها : سائل ، والثاني : مسئول به ، والثالث : مسئول منه ، والرابع : مسئول عنه .

ولاً بُسـدً لكــنل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السوال عند وجوده ، ويفسد عند عدمه ، ولِهذا فصلنا وصف كل أصل منها في فصل".

وأن يَسَال عمَّا يَثُبُتُ فيه الاستبهامُ ؛ فقد قيل : ما تُبَتَ فيه الاستبهامُ صَحَّ عنه الاستفهامُ ؛ كأن يَسأل عن حَدَّ النحو ، وأقسام الكلام . فإن سأل عن وجود النطق ، والكلام كان فاسدًا .

وأن لا يسلل إلا عمَّا يلائم مذهبَه ؛ فإن سأل عمَّا لا يلائمُ مذهبَه ، لم يُسمَع منه ، كأن يَسأل الكوفيَّ عن الابتداء : لِمَ كان عملُه الرفع دون غيره ؟ فإنه لا يرى أنه عاملٌ البتة .

وأن لا ينتقل من سؤال إلى سؤال ؛ فإن انتقل عُدَّ منقطعًا (١).

١ ــ قال ابن الأنباري : " الفصل الثاني ، في وصف السائل :

اعلمه أن السائل ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم المتعلَّم ، ولِهذا ذهب مَــن ذهب إلى أن السائل ليس له مذهب ؛ وإنما ذهبت الجماعة إلى أنه لا بد له من مذهب ؛ لئلا ينتشر الكلام إلى ما لا يُحصر ، فتذهب فائدة النظر .

وأن يسال عمًا يثبت فيه الاستبهام ؛ ليَصحَّ عنه الاستفهام ، فقد قيل : ما ثبت فيه الاستبهام صَحَّ عنه الاستفهام ؛ مثل أن يسأل عن حدّ النحو ، وأقسام الكلام ، فإن سأل عمًا لا يثبت فيه الاستبهام ؛ مثل أن يسأل عن وجود النطق والكلام ، كان فاسدًا ؛ لأنه جاء معاندًا بسؤاله عمًا يعلم بحكم الاضطرار ، فصار بمنزلة ما لو سأل عن وجود الليل والنهار :

وليس يَصِحُ في الأذهان شيء إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ والا يسلل إلا عمًّا يلائم مذهبه ، لم يُسمَع ما يلائم مذهبه ، لم يُسمَع ما أن يسأل الكوفي عن الابتداء : لِمَ كان عمله الرفع دون غيره ؟ هــذا سؤال لا يُسمَع منه ؛ لأن قوله : لِمَ كان عمله الرفع ؟ تسليمٌ منه بأن الابتداء عامل ، وهو لا يقول إنه عامل البتة . فلمًّا سأل عن تفصيل ما ينكر جملته ، لم يُسمَع منه . وألا ينتقل من سؤال إلى سؤال ؛ فإن انتقل ... ".

والمسئول به : أدواتُ الاستفهام المعروفة ، وليَكُنْ مفهومًا غيرَ مُبهَم ، كأن يقول : ما تقول في اشتقاق الاسم ؟

فإن كان مُبهَمَّا غيرَ مفهوم لم يَستحقُّ الجوابَ ؛ كأن يقول : ما تقول في الاسم ؟ لأنه لا يدري : أ سأل عن حدِّه ؟ أم اشتقاقه ؟ أم غير ذلك ؟ (١١).

١ ــ قال ابن الأنباري : " الفصل الثالث ، في وصف المسئول به :

اعلم أن المراد بقولنا ( المسئول به ) صيغة السؤال ، وينبغي أن يكون ببعض ألفاظ الاستفهام . وهي تنقسم إلى قسمين : حروف وأسماء .

فالحروف ثلاثة : الــهمزة ، وأمَّ ، وهَلْ .

والأسماء تنقسم إلى قسمين : أسماء غير ظروف ، وأسماء هي ظروف .

فالأسماء غير الظروف : مَنْ ، وما ، وكُمْ ، وكَيْفَ .

والأسمـــاء التي هي ظروف تنقسم إلى قسمين : ظروف زمان ، وظروف مكـــان ؛ فظروفُ الزمان : مَتَى ، وأيَّانَ ، وظروف المكان : أيْنَ ، وأنَّى . وأيّ يُحكَم عليها بما تُضَاف إليه .

والأصـــل في الاســـتفهام أن يكـــون بالحروف ، والأصل فيها الهمزة ، والأسماءُ والظروفُ محمولةٌ عليها ... .

وينبغــــى أن يكون السؤال مفهومًا غير مُبهَم ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما تقول في اشتقاق الاسم ؟

فإنَّ كَانَ مُبهَمَّا غِيرَ مَفْهُوم ، لم يَستحقُّ عنه ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما تقول في الاسم ؟ لأنه لا يعلم أنه يسأله عن اشتقاقه ، أو عن حَدُّه ، أو عن علاماته ؛ لأن ما لا يُفهمُ في نفسه ، لا يَستحقُّ الجوابَ عنه ".

وعليه أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال ؛ فإن سَكَتَ بعسده كان قبيحًا ، وكذلك إن ذَكَرَ الجوابَ ، وسَكَتَ عن ذكْرِ الدليل زَمْنًا طويلاً كان قبيحًا، ولم يُعَدَّ منقطعًا ؛ لاحتمال أن يكُون سكوتُه لتفكُّره في إيراد الدليل بعبارة أدلً على الغرض .

وقيل : يُعَدُّ منقطعًا ؛ لأنه تصدَّى لمنصب الاستدلال ، فينبغي أن يكون الدليل مُعَدًّا في نفسه (۱).

١ ـــ قال ابن الأنباري : " الفصل الرابع ، في وصف المسئول منه :

اعلم أن المسئول منه ينبغي أن يكون أهلاً لِمَا يَسأل عنه ؛ مثل أن يسأل النحوي عن النحووض ، والتصريف ، والعَروضي عن العَرُوض ، وكذلك كل ذي علم عن علمه ؛ فإن لم يكن أهلاً لِمَا يسأل عنه ؛ مثل أن يسأل العامي الغبي عن مشكلات النحو ، وعويص التصريف ، وغوامض العروض ، كان السؤال فاسدًا .

ويُستحَبُّ للمسئول أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال ؛ فإن سكت بعد تعيين السؤال ؟ فإن سكت بعد تعيين السؤال كان قبيحًا ، وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمانًا طويلاً كان قبيحًا ، ولم يُعَدَّ منقطعًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون سكوتُه ليفكّر في إيراد الدليل بعبارة أدلً على الغرض .

وذهـــب قـــوم إلى أنه لا يُعَدُّ منقطعًا ؛ لأنه تصدَّى لمنصب الاستدلال ، فينبغي أن يكون الدليل مُعدًّا في نفسه . والأولُ أصَحُّ . والمسئول عنه: ينبغي أن يكون مِمَّا يُمكِن إدراكُه ؛ كأنواع الحسركات. فسإن كسان لا يمكن إدراكُه ؛ كأعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالسة على جميع المسمَّيات كان فاسدًا (١١) ؛ لتعذُّر إدراكه ، فلا يُستحق الجواب عنه (٢).

والجواب : هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن كان السؤال عامًّا ، وَجَبَ أن يكون الجوابُ عامًّا .

وقسال قسومٌ : يَحوز الفَرْضُ في بعض الصور ؛ كأن يسأل عن جواز تقديم خبر المبتدأ ؛ فله أن يفرض في المفرد ، وله أن يفرض في الجملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكُل فقد سأل عن البعض .

١ — لا شُسبهة في فساد السؤال عن أعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على المسميات ، وسقوط حوابه ؛ لأنه لا يستحق حوابًا لفقد شرط صحة السوال ، وهــو إمكان الإدراك ، واللغة لا يحيط بها إلا نبي . قال الإمام الشافعي في ( الرسالة ص ٤٢ ) : " ولسانُ العرب أوسعُ الألسنة مذهبًا ، وأكثرُها ألفاظًا ، ولا تعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غيرُ نبي ، ولكنه لا

يَذهب منه شيء على عامُّنها ، حتى لا يكون موجودًا فيها مَنْ يعرفه " . ٢ ـــ قال ابن الأنباري : " الفصل الخامس ، في وصف المسئول عنه :

اعلم أن المسئول عنه يبغي أن يكون مما يمكن إدراكُه ؛ مثل أن يسأل عن أسواع الحركات ، والمحزومات ؛ والمخزومات ؛ فلل محل أن يسأل عن أعداد جميع الألفاظ فلل محل أن يسأل عن أعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على جميع المسميات ، كان فاسدًا ؛ لتعذُّر إدراكه ، فلا يستحق الجواب ".

777

وقـــال آخرون : لا يَحوز في الجواب ؛ وإنما يَحوز في الدليل ؛ لئلا يكونَ الجوابُ غيرَ مطابق للسؤال (١) ". انتهى .

١ ـــ قال ابن الأنباري : " الفصل السادس ، في الجواب :

اعلم أن الجواب هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن كان السؤال عامًّا وحب أن يكون الجواب عامًّا .

وذهب قسوم إلى أنه يجوز الفرض في بعض الصور ؛ مثل أن يسأل عن حسواز تقسديم خبر المبتدأ ، فله أن يفرض له في المفرد ، وله أن يفرد له في الجملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكل فقد سأل عن البعض .

وذهب آخرون إلى أن الفرض إنما يجوز في الدليل ، لا في الجواب ؛ لغلا يكسون الجواب غيم المسوال . وهذا أيضًا فيه نظر الأنه يلزمهم فيما ذهبوا السيه مثل ما هربوا منه ؛ لأنه كما يلزم المسئول أن يكون الجواب عامًا ؛ ليكون مطابقًا للسؤال ، فكذلك يلزمه أيضًا أن يكون الدليل عامًا ؛ ليكون مطابقًا للحواب ".

مسألة في الدَّوْر

قال في ( الخصائص ) (١١) :

"وذلك أن تؤديَ الصنعةُ إلى حُكْم ما، مثلُه مِمَّا يَقتضي التغيير ؛ فإن أنست غيَّرتَ صرتَ إلى مراجعة مثل ما منه هَرَبْتَ ، فحينئذٍ يَجب أن تقيم على أول رُتبة (٢).

وذلك كأن تبني من ( قَوِيَتْ ) مثل ( رسالة ) ؛ فإنك تقول : قِـــوَاءَة <sup>(٣)</sup> ، ثم تُكسِّرها على ( قَوَاءٍ ) ، ثم تُبدِل من الهمزة الواوَ ؛

١ ــ الخصائص : ١ / ٢٠٨ ــ ٢١٢ ، بتصرف من السيوطي .

٢ - يَحب أن تقيم على أول رتبة ، ولا تُعدل عنها ؛ لئلا يَلزمَ الدَّورُ . قال
 ابن حين : " باب في الدَّرْر ، والوقوف منه على أول رُتبة :

هـــذا موضع كان أبو حنيفة ـــ رحمه الله ـــ يراه ويأخذ به ؛ وذلك أن تؤدّي الصنعة إلى حُكم ما ، مثله مما يقتضي التغيير ؛ فإن أنت غيَّرت صرت أيضًا إلى مراجعة مثل ما منه هَرَبْتَ . فإذا حَصَلْتَ على هذا وَجَبَ أن تقيم علـــى أول رُنْيَة ، ولا تتكلّف عناء ، ولا مشقّة . وأنشدنا أبو على ـــ رحمه الله ــ غير دُفْعَة بيئًا ، مَبْنَى معناه على هذا ، وهو :

رَأَى الأَمْرَ يُفْضِي إلى آخِرِ فَصَيَّرَ آخِرَهُ أُوَّلاً ٣ ـــ قــــال ابن جَيٰ : " وذلَكُ كَأَن تَبني من قَوِيَتْ مثل رِسَالَة ، فتقول في التذكير : قَوَاءَة ، وعلى التأنيث : قَوَاوَة " .

لتطـــرفها بعد ألف ساكنة ، فتقول : (قَوَاوٍ ) ، فتحمع بين واوين مكتنفتي ألف التكسير ، ولا حاجز بين الأخيرة والطَّرَف .

فيان أنت فررت من ذلك (١)، وقلت : أهْمِزُ (٢) كما همزتُ في (أوائــل) لزمك أن تقول : (قَوَاءٍ)، كما كان أوَّلاً ، وتصير هكذا (٣) تُبدِل من الهمزة واوًا، ثم من الواو همزةً ، إلى ما لانهاية الم

فسإذا أدَّت الصنعةُ ( <sup>( )</sup> إلى نحو هذا ، وَجَبَت الإقامةُ على أوَّل رَبّة ، ولا يُعْدَلُ عنها ( ° ) .

\* \* \*

١ ـــ فَرَرْتَ من ذلك : هَرَبْتَ من إبقاء الواو آخر الكلمة .

٢ ـــ أَهْمِزُ : أقلبُ الواوَ همزةً لتطرفها .

٣ ـــ ( مُكذا ) أي : منتقلاً من حال إلى حال ، والإشارة إلى ما بعد ، وهو المفسَّر بقوله ( تبدل من الهمزة واوًا ، ثم من الواو همزة ، إلى ما لا نهاية له ) فلا تزال مُتردِّدًا بين هذين الإبدالين ، والدُّورُ غيرُ حاجزٍ .

٤ ـــ في بعــض نُسَــخ ( الاقتراح ) : " فإذا أدَّت الصيفة ... " ؛ أي أدَّت الصيفة بالقلب .

أي: وحسبت الإقامة على أول رتبة ؛ قَصْرًا للمسافة ، وإراحةً من الستعب والعَنَت والعَبَث ، فيقول : قَوَاءٍ ، بواو فهمزة ، ولا يعدل عن ذلك دَفْعًا للدَّوْر .

### مسألة في اجتماع ضدين (١)

قال في ( الخصائص ) (٢):

" اعلىم أن التضاد في هذه اللغة جَارٍ مَجْرَى التضاد عند أهل الكلام (٢) ؛ فسإذا تَرَادَفَ الضدان (١) في شيء منها كان الحُكْمُ للطارئ ويزولُ الأولُ ؛ وذلك كلام التعريف إذا دَخَلَتْ على المنوَّن يُحسدُف لَها تنوينُه ؛ لأن اللام للتعريف ، والتنوين للتنكير ؛ فلمَّا تَرَادَفَا على الكلمة تَضَادًا ، فكان الحكمُ للطارئ ، وهو اللام (°).

وهذا جَارٍ مَحْرَى الضدَّين المترادفين على المحلّ الواحد ؛كالأبيض يطرأ عليه السَّوادُ ، والساكنِ تطرأ عليه الحركةُ .

اعلم أن التضاد في هذه اللغة جَارٍ مَجرى التضاد عند ذوي الكلام ؛ فإذا تسرادف الضدان في شيء منها كان الحكم للطارئ ، فأزال الأول ؛ وذلك كلام التعريف إذا دخلت على المنون ، حُذف لَها تنويتُه ؛ كرجل والرجل ، وغلام والغلام ؛ وذلك أن اللام للتعريف ، والتنوين من دلائل التنكير ، فلمًا تَرَادَفا على الكلمة تَضَادًا ، فكان الحكم لطارئهما ، وهو اللام ".

١ ـــ أي : احتماع ضدين في التعليل .

٢ \_ الخصائص : ٣ / ٦٢ \_ ٦٧ .

٣ ــ تقدُّم أن أهل اللغة ينحون في تعاليلهم مَنْحَى أهل الكلام في القوة .

٤ ـــ أي : رُدفَ أحدُهما الآخرَ في التوارد على كلمة .

ه ــ قال ابن حيي : " باب في أن الحكم للطارئ :

وكذلك أيضًا حَذْفُ التنوين للإضافة (١) ، وحَذْفُ تاء التأنيث لياء النسب (٢) .

\* \* \*

١ ــ يُحـــذَف التـــنوين للإضافة لِما بينهما من كمال التنافي ؛ فإن الإضافة مؤذنة بالاتصال ، والتنوين مؤذن بالانفصال ، حتى قيل :
 كأد. تندر " ، ، أنت إضافة فأد تراد لا تُحارُ مَكَان .

كأني تنوينٌ ، وأنت إضافةٌ فأينَ تراني لا تُحلُّ مَكَانِي ٢ ـ تُحـدُفُ تاء التأنيث لياء النسب ؛ لأن الناء لا تقع حشوًا ، ولحاق ياء النسب يصيِّرها كذلك ، مع احتماع علامتي تأنيث إذا نَسَبْتَ للأنثى .

**477** 

### مسألة في التسلسل

قال الأندلسي في ( شرح المفصَّل):

" مَــنْ قال بأن العامل في الصفة مقدَّر (١١) ، أحاز الوقف (٢) علــــى ( زيد ) من قولك : جاءين زيدٌ العاقلُ ، وابتداء ( العاقل ) ؛ لأن تقديره عنده : جاءين العاقلُ ، فكان جملةً ، والجملةُ مستقلةً ، فَوَجَبَ أَن يُوقَف (٣) ، ويُبتدَأ بِها .

وهذا فاسدٌ يؤدي إلى التسلسل إذا قدَّر : جاءيي العاقلُ ، والصفة لا بُــدًّ لَها من موصوف ، فيكون التقدير : جاءين زيدٌ العاقلُ ، ثم يُقــدَّر أيضًــا : جاءني العاقلُ ، ويكون التقدير أيضًا : جاءني زيدٌ العاقــلُ ، وهكـــذا أبـــدًا متى أُولِيَ ( \* ) العاملُ الصفةَ قُدَّرَ بينهما

١ ــ أي : العامل في الموصوف .

٢ \_ أجـاز الوقف ؛ لعدم تعلق الصفة بالموصوف من جهة العامل ، فكان كل واحد جملة مستقلة .

٣ \_ أي : كــان غــير ممتــنع الوقف على ما قبل الصفة ، والابتداء بِها ؛

٤ \_ أي : مــــ أولَــ المتكلمُ العاملُ الصفةَ التي هي ( العاقل ) ، قُدَّرُ بين الصفة والعامل فيها موصوفٌ تقوم به الصفةُ .

موصوفٌ ، ومنى استَقَلَّ العاملُ بموصوف قُدَّرَ مع الصفة عاملٌ آخرُ إلى ما لا يتناهى ، وذلك مُحَالٌ (١١).

فالمحتار الذي عليه الجماعةُ والجمهورُ أنه لا يَحوز الوقفُ على الموصوف دون الصفة (٢)". انتهى .

\* \* \*

ا حسناك قاعدة تقول: ما أدّى إلى المحال يكون مُحالاً ، فيكون هذا التسلسل ممنوعًا .

٢ — اتفـــق الـــنحويون على أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف ،
 والجملة واحة ، فلا معنى للوقف على الموصف دون الصفة ، كما هو ظاهر.

# مسألة القياس جَلِيّ وخَفِيّ <sup>(١)</sup>

فمن الأول: قياس حذف النون من المثنى في صلة الألف واللام على حذف النون من الجمع (٢) فيها (٦) ؛ فإن الأول لم يُسمَع ، بخلاف الثاني .

قال أبو حيَّان : وقياسُ المثنى على الجمع قياسٌ جَلِيّ <sup>( ؛ )</sup> .

\* \* \*

١ ـــ قـــياس جَلِيّ : واضح ظاهر ؛ لوضوح جامعية علته للأصل والفرع ،
 والخفــــي : هو الذي خَفِيَ معناه ، فلم يُعرَف إلا بالاستدلال ، ويكون معناه
 لائحًا . انظر : البحر المحيط ٥ / ٣٩ .

٢ ــ أي : جمع المذكر السالم .

٣ ـــ أي : في صلة الألف واللام .

٤ ـــ قـــياس حلي : واضح ؛ لاشتراكهما في غالب الأحكام ، و لم يتعرَّض للخفي ، وكان أولكي بالذكر .

### [ اجتماع السماع والإجماع والقياس دليلاً على مسألة ]

قد يَحتمع السماعُ والإجماعُ والقياسُ دليلاً على مسألة . قال في ( شرح التسهيل ) ( \ ) :

" يَحوز دخولُ الباء في خبر ( ما ) التميمية (<sup>۲)</sup>، خلافًا للفارسي والزعشري ، ويدل عليه السماع ، والقياس ، والإجماع . أمَّا السماعُ فلوجود ذلك في أشعار بني تميم <sup>(٣)</sup> ونثرهم .

١ \_ ابن مالك : شرح التسهيل ١ / ٣٨٢ \_ ٣٨٥ .

٢ --- يَحوز دخول الباء الزائدة في خبر ( ما ) التميمية غير العاملة ، كما
 يَحوز في الحجازية . قال الله تبارك وتعالى : ( وما ربُّك بغافل عمَّا يَعملون )
 الأنعام / ١٣٢ ، وقال سبحانه : ( وما ربُّك بظلاَمٍ للعبيد ) فُصِّلتَ / ٤٦ ،
 وقال تعالى : ( ما أنتَ بنعمة ربَّك بمَحنون ) القلم / ٢ .

٣ ــ قال الفرزدق:

لَعُمْرُكَ ما مَعْنَ بِتَارِكِ حَقِّهِ ولا مُنْسِئُ مَعْنَ ولا مُتَيسَّرُ والسباء في ( بتارك ) زائدة . وفي البيت شاهد آخر ، وهو أن تكرير الاسم مُظهَرًا في جملتين أحسنُ من تكريره في جملة واحدة ، ولو حُمِلَ البيت على أن التكرير من جملة واحدة لقال : ولا منسئ معن ، عطفًا على قوله : بتارك حقه ، ولكنه لَمَّا كرَّره مُظهَرًا ، وأمكنه أن يجعل الكلام جملتين ، استأنف الكلام ، فرفع الخير . وعَنَى بالبيت معن بن زائدة الشيباني ، وهو أحد أجواد العرب وسُمَحائهم ، فوصفه ظلمًا بسوء الاقتضاء ، وأخذ الغريم على عُسرته وأنه لا يُسِعْه بدينٍه ، ولا يتيسَّر عليه . والنَّسْء : التأخيرُ .

وأمَّـــا القياسُ فلأن الباء دخلت الخبرَ ؛ لكونه منفيًّا ، لا لكونه منصوبًّا ، بدليل دخولِها بعد ( ما ) المكفوفة (١) ، وبعد ( هل ) . وأمَّا الإجماعُ (٢) فَنَقَلَه أبو جعفرِ الصفَّارُ (٣) ".

\* \* \*

 أي ( ما ) المكفوفة التي لم تعمل ؛ لفَقْدِ شيء من شروطها ، كتقديم معمول خبرها على اسمها ، وهو غير ظرف ، ونحو ذلك مما تُهمَل فيه ، مع بقاء النفي .

لا عبرة بمحالفة أبي على الفارسي والزعشري ؛ لضعفه ، أو لكونه بعد
 انعقاد إجماع مَنْ قبلَهما من تُحاة البصرة والكوفة .

٣ -- هــو قاسم بن على بن محمد بن سليمان الأنصاري البَطَلْيُوسيّ الشهير بالصــفّار ، إمام مقدَّم في حَلْبة العلوم العربية ، وشَرَحَ كتاب سيبويه شرحًا حَسنًا ، يقال : إنه أحسنُ شروحه . مات بعد الثلاثين وستمائة .

277

# الكتاب الرابع

#### في الاستصحاب (١)

قال ابن الأنباري:

" هو إبقاء حال اللفظ على ما يَستحقُّه في الأصل عند عَدَمِ دليلِ النقلِ عن الأصل (٢) ".

قـــال: "وهو من الأدلة المعتبّرة ؛ كاستصحاب حال الأصل في الأسماء ، وهو الإعراب ، حتى يوجد دليلُ البناء ، وحالِ الأصلِ في الأفعال ، وهو البناء ، حتى يوجد دليل الإعراب ("")".

ا ساست حاب الحال : مصطلح فقهي للحنفية يريدون به أن الأصل في الأسياء الإباحة ما لم يقم دليل على عدمها لقوله تعالى : ( هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض حميعًا ) . البقرة / ٢٩ . أو : هو استمرارُ الحكم ، وإبقاءُ ما كان على ماكان ، حتى يوجد المُريلُ .

Y — قال ابن الأنباري: " وأمًّا استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ؛ كقولك في فعل الأمر: إنما كان مبيئًا ؛ لأن الأصل في الأفعال البناءُ ، وإن ما يُعرب منها لشبه الاسم ولا دليل يدل على وجود الشبه ، فكان باقيًا على الأصل في البناء ". انظر: الإعراب ص ٤٦.

٣ ـــ قـــال ابن الأنباري: " اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة ، والمراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء ، وهو الإعراب ، واستصحاب حال الأصل في الأفعال ، وهو البناء ، حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء، ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب ". انظر: لُمع الأدلة ص ١٤١ .

وقال في ( الإنصاف ) :

"احتَجَّ البصريون على عدم تركيب (كَمْ) بأن الأصلَ الإفرادُ ، والتسركيبُ فسرعٌ ، ومَنْ تَمَسَّكَ بالأصل خَرَجَ عن عُهْدَة المطالبة بالدليل .

ومَنْ عَدَلَ عن الأصل افتَقَرَ إلى إقامة دليلٍ ؛ لعُدُوله عن الأصل ، واستصحابُ الحال أحدُ الأدلة المعتبرة (١٠) ".

وقال في موضع آخر منه :

" احــتَجَّ البصريون على أنه لا يَحوز الجرُّ بحرفٍ مَحذوفٍ بلا عِــوضٍ ، بأن قالوا : أَجْمَعْنَا على أن الأصل في حروف الجر أنْ لا تعمل مع الحذف ؛ وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لَها عِــوضٌ ، ولم يُوجَد هنا ، فبَقِيَ فيما عَدَاهُ على الأصل ، والتمسُّكُ بالأصل تَمسُّكُ باستصحاب الحال ، وهو من الأدلة المعتبرة (٢) ". انتهى .

0.

١ ـ قال ابن الأنباري: " ذهب الكوفيون إلى أن (كم) مركبة ، وذهب البصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد ". الإنصاف: المسألة (٤٠) ، وانظر بقية المسألة .

٢ ــ قـــال ابن الأنباري: " ذهب الكوفيون إلى أنه يَحوز الخفضُ في القسم
 بإضمار حرف الخفض من غير عوض.

وذهب البصريون إلى أنه لا يَحوز ذلك إلا بعوض ، نحو ألف الاستفهام نحــو قــولك للــرَحل : آلله ما فَعَلْتَ كذا ، أو هاء التنبيه نحو : ها الله ". الإنصاف : المسألة ( ٥٧ ) ، وانظر بقية المسألة .

وقال ابن مالك (١):

" مَنْ قال : إن (كان وأخواتها ) لا تدل على الحدث فهو (٢) مسردودٌ بأن الأصل في كل فعل الدلالةُ على المعنيين (٣) ؛ فلا يُقبَل إخراجُها عن الأصل إلا بدليل ".

قلتُ : والمسائلُ التي استَدلَّ فيها النحاة بالأصل كثيرةٌ حدًّا ، لا تُخصَـــى ؛ كقــولِهم : الأصلُ في البناء السكونُ إلا لِمُوجِب ( ' ' ) تَحريك ، والأصلُ في الحروف عدمُ الزيادة ، حتى يقومَ الدليلُ عليها مسن الاشتقاق وتَحْوِه ( ' ' ) ، والأصلُ في الأسماء الصرفُ والتنكيرُ والتذكيرُ وقبولُ الإضافة والإسنادُ ( ' ' ).

وقال الأندلسي في ( شرح المفصَّل ) :

الناصبة الخبرُ ، ص ٥٢ ـــ ٥٣ .

٢ ـــ أي : فقولُه .

٣ ــ أي : الحدث والزمان .

إلا لمسوحب) أي : كرفع التقاء الساكنين في نحو : أيْنَ ، وأمْسِ ،
 وحَيْثُ .

٦ ـــ أي : الإسناد إليه ، وهو أن يُنسَب إليه ما تتم به الفائدةُ .

" استَدَلَّ الكوفيون على أن الضمير في ( لَوْلاك ) وتَحْوِه مرفوعٌ بسأن قالسوا : أَحْمَعْنَا على أن الظاهر الذي قام هذا الضميرُ مقامَه مسرفوعٌ ، فسوجب أن يكسون كسذلك في الضمير بالقياس عليه والاستصحاب ".

وقال ابن الأنباري في (أصوله) (١):

" استصحابُ الحالِ من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يَحوزُ التمسُّكُ به ما وُجِدَ هناك دليلٌ ، ألا ترى أنه لا يَحوز التمسكُ به في إعراب الاســم مع وجود دليل البناء من شَبَه الحرفِ ، أو تضمين معناه ، وكذلك لا يَحوز التمسكُ به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته للاسم ".

وقال في ( جَدَلِهِ ) :

" الاعتراضُ على الاستدلال باستصحاب الحال بأن يذكر دليلاً على زواله (٢) ، كأن يدل الكوافي على زواله إذا تَمَسَّكَ البصري بعد في بسناء فعل الأمر ، فيبيِّن (٣) أن فعل الأمر مُقتَطَعٌ (١) من

٢ ــ قال ابن الأنباري: "في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال:
 وهو أن يذكر دليلاً يدل على زوال استصحاب الحال ، مثل أن يدل الكوفي
 على زواله ... " . الإغراب في جدل الإعراب: ص ٦٣ .

٣ ــ فاعله ( الكوفي ) ؛ أي : يوضُّع .

٤ — فعل الأمر مُقتطَع من المضارع ؛ لأن حرف المضارعة محذوفٌ منه .

١ ــ لُمَع الأدلة: ص ١٤٢.

المضارع ، وماخوذٌ منه ، والمضارعُ قد أشبّهَ الأسماء ، وزالَ عنه استصحابُ حال البناء وصار معرّبًا بالشّبه، فكذلك فعل الأمر (''). والجوابُ ('') : أن يبيّن أن ما توهّمه دليلاً لم يُوجَد (''') ، فبَتِيَ التمسكُ ('<sup>1</sup>) باستصحاب الحال صحيحًا ('°)".

الأمر ، ثم حرفُ المضارعة ، فيجري عليه ما كان لأصله . ٢ ـــ أي : والجواب من حانب البصري عمًّا أورده الكوفي .

٣ \_\_ أي : مـــا توهمه الكوفي دليلاً على إعراب الأمر لم يوجد معمولاً به ؟
 وذلك يمنع أن الأمر مأخوذ من المضارع ؟ بل هو نوع مستقل على حدة .

٤ ـــ أي : فبقــــ التمسك باستصحاب الحال فيه هو أصل البناء في الفعل ؟
 لأنه لا قاطع له .

 دهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُواجه المُعرَّى عن حرف المضارعة نحــو ( افْعَلْ ) بحزوم . وذهب البصريون إلى أنه مبنى على السكون . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة ( ٧٧ ) .

274

# الكتاب الخامس في أدلة شتى

قال ابن الأنباري (۱۰): " اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا تُحْصَر منها ( الاستدلال إبالعكس ) (۲)

١ ـــ لُمَــع الأدلة ، الفصل الرابع والعشرون ، في ذكر ما يلحق بالقياس من وحوه الاستدلال ، ص ١٢٧ ـــ ١٣٣ ، وقد قال في أوله : " اعلم أن أنواع الاســـتدلال كثيرة ، تخرج عن حَدّ الحصر ، وأنا أذكر ما يكثر التمسُّك به . وجملـــتُه أن الاستدلال قد يكون بالتقسيم ، وقد يكون بالأوْلَى ، وقد يكون ببـــيان العلة ، وقد يكون بالأصول ... " و لم يذكر ابن الأنباري الاستدلال بــالعكس ؛ وإنمــا ذكر ما يتصل به في ( الإنصاف ، المسألة ٢٩ ) . قال : "ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرًا للمبتدأ ، نحو : زيد أمامَك ، وعمرو وراءك ، ولها أشبه ذلك ... . وذهب البصريون إلى أنــه ينتصــب بفعل مقدَّر ، والتقدير فيه : زيدٌ اسْتَقَرُّ أمامَك ، وعمرو اسْـــتَقَرُّ وراءك ... أمَّـــا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه ينتصب بالخلاف ؛ وذلك لأن حبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ ، ألا ترى أنك إذا قلتَ زيـــدٌ قائمٌ ، وعمرو منطلق ، كان قائمٍ في المعنى هو زيد ، ومنطلق في المعنى هــو عمرو . فإذا قلت : زيد أمامَك ، وعمرو وراءك ، لم يكن أمامك في المعنى هو زيد ، ولا وراءك في المعنى هو عمرو ، كما كان قائم في المعنى هو زيد ، ومنطلق في المعنى هو عمرو ، فلما كان مخالفًا له نُصبَ على الحلاف ؛ ليفـــرقوا بينهما ... وأما الجواب عن كلمات ... هذا فاسد ؛ وذلك لأنه لو كسان الموجب لنصب الظرف كونَه مخالفًا للمبتدأ لكان المبتدأ أيضًا يجب أن

كَانَ يُقَالَ : لو كان نَصْبُ الظرف في خبر المبتدأ (<sup>٣)</sup> بالخلاف (<sup>1)</sup> لكرن من لكسان ينبغي أن يكون الأولُ منصوبًا ؛ لأن الخلاف لا يكون من

يكون منصوبًا ؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف ، كما أن الظرف مخالف للمبتدأ ؛ لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد ؛ وإنما يكون من اثنين فصاعدًا ، فكان ينبغي أن يقال : زيد أمامك ، وعمرو وراءك ، وما أشبه ذلك ؛ فلما لم يجز ذلك ، دل على فساد ما ذهبوا إليه ".

٢ — يعبِّسر الأصوليون عن هذا بقياس العكس ، ومثلوه بحديث ( أرأيت لو وَضَعَها في حَرَامٍ )؛ فإن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ قالوا للنبي ﷺ : يا رسول الله ، ذَهَـبَ أهـلُ الدُّثور بالأجور ، يُصلُون كما نصلي ، ويصومون كما نصحوم ، ويتصدَّقون بفضول أموالهم . قال : أوّ ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدُقون ؟ إن بكـل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحديدة صدقة ، وكل تهيلة صدقة . وأمر بالمعروف صدقة ، ونَهي عن مُنكَر صدقة ، وي بُضَـع أحـدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله ، أيأتي أحدُنا شهوته ، ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وَضَعَها في حَرَامٍ أكان عليه فيها وِزر " ؟ فكذلك إذا وَضَعَها في الحلال كان له أجر " .

٣ -- مسن شواهد نصب الظرف في حبر المبتدأ كلمة (أسفل) في قول الله
 تبارك وتعالى : ( والرُّكْبُ أسْفُلَ منكم ) . الإنفال / ٤٢

٤ — ( بالحلاف ) أي بالمخالفة بينه وبين المبتدأ ، كما هو مذهب الكوفيين وعللوه بأن خير المبتدأ في المعنى هو المبتدأ ؛ فإن قولك : زيدٌ قائمٌ ، في المعنى متحدان ؛ لأن القائم هو زيد ، وبالعكس . وقولك : زيدٌ خَلْفَكَ ، في المعنى لسيس كذلك ؛ لأن ( خلفك ) في المعنى ليس زيدًا ، فلمًّا افترقا معنى نُصِبَ على الحلاف ؛ إيذانًا بالافتراق .

واحد ، وإنما يكون من اثنين (١) ، فلو كان الخلاف مُوجِبًا للنصب في الثاني (٢) ، فلمًا لم يكن الأولُ منصوبًا (١) ذل على أن الخلاف لا يكون مُوجِبًا للنصب في الثاني .

ومنها ( الاستدلال ببيان العلة ) <sup>(°)</sup>

قال ابن الأنباري ، وهو ضربان:

أحدهما : أن يبيِّن علة الحكم ، ويُستدل <sup>(١)</sup> بوجودها في موضع الخلاف <sup>(٧)</sup> ؛ ليوجد بها الحكمُ <sup>(٨)</sup> .

١ ــ يكــون الخلاف من اثنين ، كل منهما يخالف صاحبه على ما هو شأن
 المفاعلة في أصل الوضع .

٢ ـــ الثاني : هو الخبر الواقع ظرفًا في الرأي الكوفي .

٣ ـــ الأول : هو المبتدأ .

٤ ـــ لَمَّــا لم يكن الأول ، وهو المبتدأ ا، منصوبًا مع قيام الخلاف به أيضًا ، دَلَّ عَـــدَمُ نصبه على أن الجلاف لا يكون مُوجِبًا للنصب في الظرف ، وإلا فإعمالـــه في الثاني دون الأول تَحَكُم وترجيح بلا مُرجَّح ، فاستُدلِّ بعكس الحكم على نفيه .

أي: من أنواع الاستدلال الاستدلال ببيان العلة .

٦ ـــ أي: يَســــتدل على ثبوت ذلك ألحكم في الفرع الذي ادَّعى مشابَهَته
 للأصل .

٧ ـــ مُوضع الخلافِ هو ذلك الفرع .

٨ ـــــــ أي: ليوجد بسبب العلة الحكم ؛ لدورانه معها ؛ الأنها كلما وُجدت وُجدَ ذلك الحكم .

فالأول (1): كأن يَستدل مَنْ أَعْمَلَ اسم الفاعل في الْمُضِيّ (°) فيقول: إنما عمل اسمُ الفاعل في مَحل الإجماع؛ لجريانه على حركة الفعل وسكونه، فوَجَبَ أن الفعل وسكونه، فوَجَبَ أن يكون عاملاً (١).

\_\_\_\_\_

٦ ـــ أي : فوحب أن يكون عاملاً في المضيّ أيضًا ؛ لوحود تلك العلة فيه .

١ - في بعض الأصول ( يعين ) ، وهو قريب من معنى ( يبين ) ؛ أي يجعل العلة معينة في الأصل .

٢ ــ أي : ثم يَستدل بعدم العلة على عدم ذلك الحكم .

٣ ــ أي : ليُعدِمَ ذلك الحكم بفقد علته .

٤ ـــ المقصود بالأول : إثبات وحود العلة في موضع الحلاف .

و \_ في ( اللمسع ) : " ... إذا كان بمعنى الماضي ... ". ونشير إلى أن اسم الفاعسل إذا كان بمعنى الماضي لم يعمل ؛ لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعنى ، لا لفظًا ؛ فلا تقول : هذا ضارب ويدًا أمسٍ ، بل يجب إضافته ، فتقول : هذا ضارب ويد أمسٍ ، وأجاز الكسائي إعماله ، وجعل منه قوله تعالى : ( و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) الكهف / ١٨ ؛ ف ( ذراعيه ) منصوب بـ ( باسط ) ، وهو ماض . وخرَّجه غيره على أنه حكاية خال ماضية ، ومعنى حكاية الحال : أن يقدر المتكلم نفسه موجودًا في وقت حصول الحادثة ، فيتكلم على ما يقتضيه ، والدليل على صحة ذلك في الآيسة الكسريمة قـولُه سبحانه ( ونقلبهم ) ، ولا يَخفى عليك أن المراد بالتكلم الذي يفرض نفسه غير الله تعالى علوًا كبيرًا .

ومنها ( الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه ) (<sup>(7)</sup> قال ابن الأنباري <sup>(1)</sup> :

"وهذا إنما يكون فيما (°) إذا نَبَتَ لم يَخْفَ دليله، فيستدل بعدم الدليل على نفيه ، كأن يستدل على نفي أن الكلمات أربعة (¹) ، وعلى نفي أن أنواع الإعراب خمسة ، فيقول : لو كانت الكلمات أربعة ، وأنواع الإعراب خمسة ، لكان على ذلك دليل ، ولو كان على ذلك دليل ، ولو كان على ذلك دليل ، لعرف مع كثرة البحث وشدة الفحص (٧) .

المقصود بالثاني : الاستدلال بعدم العلة لحكم الأصل في موضع الخلاف
 على عدمه فيه .

٢ ـــ أي : وقد عُدم الشبه بالفعل بالتخفيف فلم يَبْقَ مبناها كمبنى الأفعال .

٣ — أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه؛
 لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول .

٤ ـــ لُمَع الأدلة : الفصل الثلاثون ، وهو آخر فصول الكتاب ، ص ١٤٢ .

٥ ــ ( فــيما ) أي في أمر ، أو في الأمر الذي إذا ثبت ظهر ظهورًا لا خفاء

فيه ؛ فلا بُدُّ من وضوح دليله ، بحيث لم يَخْفَ ، كما قال .

٦ — عبارة ابن الأنباري : " أن أقسام الكلم أربعة ".

٧ ـــ الفحص : هو الاستقصاء في البحث .

فلمًا لم يُعرَف ذلك دَلَّ على أنه لا دليل ، فوَجَبَ أن لا تكون الكلماتُ أربعةً ، ولا أنواع الإعراب خمسة ".

قال: "وقد زَعَمَ بعضُهم أن النافي لا دليل عليه (١) ، وليس كذلك ؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل ، كما أن الحكم بالإثسبات لا يكون إلا عن دليل ، فكما يَحب الدليلُ على المثبت ، يَحب أيضًا على النافي ".

ومنها ( الاستدلال بالأصول ) (۲)

قال ابن الأنباري (٣):

" كأن يُستدَل على إبطال أنَّ رَفْعَ المضارع لتحرُّده من الناصب والجــــازم (<sup>1)</sup> بأن ذلك يؤدي إلى حلاف الأصول ؛ لأنه يؤدّي إلى

ا خصم بعضهم أن النافي لا دليل عليه ؛ لأنه لا يدعي إثبات شيء حتى يُطالب بالدليل عليه ، فعدم وجود دليله لا ينفي نفيه ؛ فالنفي لكونه عَدَمًا أصلٌ ، وما جاء على الأصل لا يُسأل عنه .

٢ - أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالأصول .

 <sup>3 --</sup> اخ-تلف مذهب الكوفيون في رفع الفعل المضارع ، نحو : يقوم زيد ،
 ويـــ ذهب عمرو ؛ فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعرّيه من العوامل الناصبة
 والجازمة . وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم .

أن يكون الرفعُ بعد النصب والجزم ، وهذا حلافُ الأصولِ ؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب ؛ لأن الرفع صفةُ الفاعلِ ، والنصب صفةُ المفعولِ (١) ، فكما أن الفاعل قبل المفعول ، فكذلك السرفع قبل النصب ، وكذلك تدل الأصولُ أيضًا على أن الرفع قبل الجسزم ؛ لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء (١) ، والجزمَ من صفات الأفعال ، فكذلك الرفع قبل الجزم .

فإن قيل : فَهَبُ أن الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأفعال ، فَلِمَ قُلْتُمُ : إن الرفع في الأفعال قبل الجزم ؟

قلــنا: لأن إعرابَ الأفعال فَرْعٌ على إعراب الأسماء (<sup>٣)</sup>، وإذا ثُبتَ ذلك في الأصل فكذلك في الفرع؛ لأن الفرع يتبع الأصلَ ".

١ ـــ الرفعُ حُكْمٌ ثابتٌ للفاعل، وهو عمدة ، والنصبُ حُكْمٌ ثابتٌ للمفعول
 به ، وهو فَظَلَةٌ .

٢ ــ الرفع من صفات الأسماء ؛ لأنه صفةُ الفاعل .

٣ أَحْمَعَ الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة مُعرَبة. واختلفوا
 في علـــة إعرابها ؛ فذهب الكوفيون إلى أنّها إنما أعربت ؛ لأنه دُخلَها المعاني المختلفة ، والأوقات الطويلة .

وذهب البصريون إلى أنَّها إنما أعربت لثلاثة أوجه :

أحدها: أن الفعل المضارع يكون شائعًا فيتخصُّص ، كما أن الاسم يكون شائعًا فيتخصُّص ؛ ألا ترى أنك تقول ( يذهب ) فيصلح للحال والاستقبال ، فإذا قلت : سَوْفَ يَذْهَبُ ، اختص بالاستقبال ، فاختص بعد

#### ومنها ( الاستدلال بعدم النظير ) (١)

ولم يذكره ابسنُ الأنباري ، وذكره ابنُ جني . وهو كثير في كلامهم ؛ وإنما يكون دليلًا على الذنبي ، لا على الإثبات .

وقد استَدَل المازي، رَدًّا على مَنْ قال : إن السين وسَوْفَ ترفعان الفعل المضارع ؛ بأنَّا لم نَرَ عاملًا في الفعل يدخل عليه اللامُ (٢٠)، وقد قال الله تعالى : ( ولَسَوْفَ يُعطيكَ رَبُّكَ ) (٣).

شياعه ،كما أن الاسم يختص بعد شياعه ؛كما تقول (رَجُل) فيصلح لجميع السرحال ، فإذا قلت ( الرجل ) اختص بعد شياعه ؛ فلمًّا اختص هذا الفعلُ بعد شياعه، كما أن الاسم يختص بعد شياعه ، فقد شَابَهُهُ من هذا الوجه .

والسوجه السناني: أنه تدخل عليه لامُ الابتداء ، تقول : إن زيدًا لَيُقُومُ ، كمسا تقول : إن زيدًا لَقَاتُمُ ؛ فلمًا دخلت عليه لامُ الابتداء كما تدخل على الاسسم ، دلَّ على مُشَابَهة بينهما ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن تدخل هذه اللامُ على الفعل الماضي ، ولا على فعل الأمر ! ألا ترى أنك لا تقول : إن زيدًا لقسامَ ، ولا إن زيدًا لاضرب عَمْرًا ، وما أشبه ذلك ؛ لعدم المشابَهة بينهما وبين الاسم . والوجه الثالث : أنه يجرى على اسم الفاعل في حركته وسكونه وبين الاسم . والوجه الثالث : أنه يجرى على اسم الفاعل في حركته وسكونه ؛ ألا تسرى أن قولك ( يَضرب ) على وزن ( ضارب ) في حركته وسكونه ؛ فلمًا أشبَهَ هذا الفعلُ الاسمَ من هذه الأوجه ، وجب أن يكون معربًا ، كما أن الاسم مُعرَب . الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة ( ٧٤ ) .

١ ــ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلالُ بعدم النظير .

٢ ـــ تـــدخل لام الابتداء على السين وسوف ؛ لذلك القولُ بعملهما يُفْضِي
 إلى ما لا نظير له .

٣ \_ الضحى / ٥ .

قال في ( الخصائص ) (١٠) :

" وإنما يُستدَل بعدم النظير على النفي ؛ حيث لم يَقُمِ الدليلُ على الإنسبات ،فسإن قام لم يُلتَفت إليه (٢) ؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس ، لا للحاجة .

مثالُه ( أَنْدَلُس ) ؛ فإن همزته ونونه زائدتان ، فوزئه ( أَنْفَعُل ) ، وهو مثالٌ ، لا نظير له ، لكن قام الدليلُ على ما ذكرنا (") ؛ لأن السنون زائسة لا محالة (1) ؛ إذ ليس في ذوات الخمسة شيءً على

١ — الخصائص: ١ / ١٩٧ . قال ابن جني " باب في عدم النظير ، أما إذا ذَلَّ الدلــيل ؛ فإنــه لا يجب إيجادُ النظير . وذلك مذهب ( الكتاب ) ؛ فإنه حَكَـــى فيما جاء على ( فعل ) إبلاً وحدها ، و لم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكـــن لَهــا نظــير ؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به ، لا للحاجة إليه ". ويقصد ابن حني بمذهب ( الكتاب ) قول سيبويه : " ويكون فعـــلاً في الاســم نحــو : إبل ، وهو قليل ، لا نعلم له في الأسماء والصفات غيره " . انظر : الكتاب ٢ / ٣١٥

٢ ــ أي : إلى عدم النظير .

٣ -- ( لك--ن ) استدراك لِمَا يُفهَم من المنع ؛ أي : وهو ، وإن كان بناء لا نظير له إلا أنه قام الدليل ... .

٤ — لا محالة : لا بُدَّ ولا تَحَوُّل عن العول بزيادة النون .قال البدر الدماميني في كتابه ( المنهل الصافي في شرح الوافي ) : " أصل تركيب ( لا محالة ) دال على الزوال والانتقال ، ومنه التحويل ، وهو نقل شيء من مَحل إلى آخر ؛ فعل معنى ( لا بُدَّ ) : لا فراق ، فعل مه معنى ( لا بُدُّ ) : لا فراق ، والتبديد : التفريق " .

( فَعُلَّلُـــل ) ، فتكون النون فيه أصلاً ؛ لوقوعها موقع العين ، وإذا نُبَتَ زيادةُ النون بقي في الكلمة ثلاثةُ أحرفٍ أصول : الدال واللام والسين ، وفي أولِها همزةٌ ، ومتى وقع ذلك (١١) ، حَكَمْتَ بزيادة الهمزة .

ولا تكــون النونُ أصلاً ، والهمزة زائدة ؛ لأن ذوات الأربعة لا تلحقهـــا الزيادةُ من أولِها إلا في الأسماء الجارية على أفعالِها ، نحو : مُدَحْرج وبابه (٢٠).

فقد وجب إذنَّ أن الهمزة والنون زائدتان، وأن الكلمة بِهما (<sup>٣)</sup> على ( أَنْفُعُل ) ، وإن كان مثالاً ، لا نظير له .

فإن احتمع الدليلُ والنظيرُ فهو الغايةُ ؛ كنون (عَنْبَر )؛ فالدليل يقتضي كونَها أصلاً ؛ لائَّها مقابلة لعين (جَعْفَر )، والنظير موجود وهو (فَعْلَل) ( أ ) ". انتهى

١ ــ أي : الــهمزة قبل ثلاثة أصول .

٢ \_\_ ( مُدَخْرِج ) اسم فاعل من ( دُخْرَجَ ) ، والمقصود بيابه كل اسم فاعل من رباعي .

٣ ــ بهما : أي بسبب الحرفين المزيدين .وفي نسخة (لهما) ؛ أي لأجلهما
 فهما يمنى .

٤ \_\_ قال ابن جني : " فإن ضام الدليلُ النظير ، فلا مذهب بك عن ذلك ؟ وهذا كنون عَنْتُر ، فالدليل يقضي بكونها أصلاً ؛ لأنها مقابلة لعين جعفر ، والمثال معك أيضًا ، وهو ( فَعُلل ) ... ".

وقال الخضراوي : " إذا وَرَدَ شيءٌ ، حُمِلَ على القياس ، وإن لم يُوجَدُ له نظيرٌ " ( \ ).

ومنها ( الاستحسان ) (۲)

قال في ( الخصائص ) :

" ودلالته ضعيفة غيرُ مُستحكِمة ، إلا أن فيه ضَرَّبًا من الاتساع التصرُّف .

١ - قسال ابسن حني ( الخصائص : ١ / ١٣٦ ) : " ألا ترى أن قولَهم في شَنُوءة : شَنَعِي ، لَمَّا قبله القياسُ ، لم يَقْدَح فيه عدمُ النظير ، نعم ، و لم يَرْضَ له أبو الحسن بهذا القدر من القوة ، حتى جعله أصلاً يُرَدّ إليه ، ويُحمَل غيرُه عليه " . وكلام ابن حني هو الأصل لما قاله الخضراوي .

Y — أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالاستحسان . والاستحسان من مصطلح أصول الفقه ، وهر أحد الأدلة عند الحنفية ، وفي تحديده اختلاف كثير ، ولكن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دلسيل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام . ومن أمثلته السلم ؛ فإن المتبادر إلى الفهم ألا يجوز لما فيه من انعدام المعقود عليه ، لكنه جُوزٌ للحاجة إلى العهم ألا يجوز لما فيه من انعدام المعقود عليه ، لكنه جُوزٌ للحاجة للسيه . وهذا المعنى للاستحسان ينقاد مع ما أراد ابن جني هنا ؛ فمثل الفتوى كسان المتبادر ألا يجري فيه إعلال ، فيقال : الفتيا ، ولكن عارض هذا الأمر الحلسي القاضي بالتصحيح أمرٌ يدعو إلى الإعلال ، وهو الفرق بين الاسم والصفة ، وعمل العرب بهذا المعارض . ولَمَّا كان الاعتماد في الاستحسان عليه ضعيفة غير علسي مسا يقابه لل المجلي من القياس ، كان جماع أمره أن علته ضعيفة غير مستحكمة . من تعليقات الشيخ محمد على النجار : الخصائص / ١٣٣١ ،

من ذلك تَرْكُكَ الأخفَّ إلى الأثقل من غير ضرورة ، نحو : الفَتْوَى والتَّقْوَى ؛ فإنَّهم قلبوا الباء هنا واوًا من غير علة قوية (١) ، بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة في أشياءَ كثيرةٍ ، لا يُوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها .

من ذلك قولُهم في تكسير حَسَنٍ: حِسَانٌ ؛ فهذا كحَبَلٍ وحِبَالٍ، وفي غَفُور : غُفُر ؛ كعَمُود وعُمُد .

ومـــن الاستحسان ما يَخرج <sup>(۲)</sup> تنبيهًا على أصل بابه ، نحو : اسْتُحُوذُ ، و :

أطْوَلْت الصُّدُودَ (٣)

١ \_\_ أي : مــن غير علة قوية توجب القلب ؛ لإمكان بقائها بحالها من غير عالفة لشيء من الأصول ؛ وإنما قلبوا استحسانًا للقلب ، وإيماء للفرق الذي بين الاسم والصفة ، وهذه ليست بعلة معتدة ؛ ألا تعلم كيف يشارك الاسم الصفة في أشياء كثيرة ، لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها .

٢ ــ أي : ما يخرج عن أصل قاعدته .

٣ ــ قال المرَّار الفقعسي ، أو عمر بن أبي ربيعة ، على خلاف في النسبة :
 صَدَدْتِ فاطُولُتِ الصُّدُودَ وقَلْمًا وصَالٌ على طُولِ الصُّدودِ يَدُومُ

والشاهد فيه : إجراء (أطولت ) على الأصل ضرورة ؛ لإقامة البحر الطويل، والقياس (أطَلَت ) ، شبّهه بما استُعمل في الكلام على أصله نحو : استَحود ذَ . قال ابن جني ( المنصف ١ / ١٩١ و ٢ / ٢٩ ) : " فهذه الأشياء الشاذة فيها حُجَسج للنحويين في أن يقولوا : إن أصل هذا كذا ، وإن أصل هذا كذا " . وقص الشاعر في هذا البيت إلى التقديم والتأخير ؛ فالمراد : وقلما يدوم وصال ، والوصال على هذا التقدير : فاعل مقدم ، والفاعل لا يتقدم في الكلام إلا أن يُبتدأ به ، وهو من وضع الشيء في غير موضعه . وفيه تقدير آخسر ، وهو أن يرتفع ( وصال ) بفعل مضمر ، يدل عليه الظاهر ، فكأنه قسال : وقلما يدوم وصال يدوم ، وهذا أسهل في الضرورة ، والأول أصح معنى ، وإن كان أبعد في اللفظ ؛ لأن ( قلما ) موضوعة للفعل خاصة بمنزلة معنى ، وإن كان أبعد في اللفظ ؛ لأن ( قلما ) موضوعة للفعل خاصة بمنزلة ر ربّما ) ، فلا يليها الاسم البتة . وقد يُتبجه أن تقدر ( ما ) في ( قلما ) وأزاد في قل موكدة ، فيرتفع الوصال بـ ( فل ) ، وهو ضعيف ؛ لأن ( ما ) ثزاد في قل وربّ ؛ لئليهما الأفعال ، وتصيرا من الحروف المخترعة لـها .

١ - مُعلَيْ بَة على وزن مُفْعَلة ؛ فبقيت الواو في استَحْوَذُ وأطُولَ ، والياء في مطيعة بحالها ، مع قيام مقتضي الإعلال استحسانًا ؛ تنبيهًا على أن الألف المنقلبة في أمثلتها أصلها الواو في الأولين ، والياء في مطيّبة . وقال ابن حنى : "قالـــوا : كئــرة الشراب مَبْولَة ، وكثرة الأكل مَثومَة ، وهذا شيء مَطْيَبة للــنفس ، وهــنا طريق مهيّع ، إلى غير ذلك مما جاء في السّعة ، ومع غير الضرورة ؛ وإنما صوابه ... مبالة ، ومنامة ، ومطابة ، ومَهَاع ". الخصائص : " ٣٩٩ / ٣٠ .

## ولا نَسْأَلُ الأقوامَ عَقْدَ الْمَيَاثِقِ (١)

فإن الشائع في جمع ميثاق مَوَائِقُ ، برَدِّ الواوِ إلى أصلها ؛ لزوال العلة الموجبة لقلبها ياءً ، وهي الكسرةُ ، لكن استحسنَ هذا الشاعرُ ومَنْ تَابَعّهُ إِبقاءَ القلب ، وإن زالت العلةُ من حيثُ إن الجمعَ تَابِعٌ لمفرده إعلالاً وتصحيحًا .

قال ابنُ جني <sup>(٢)</sup>: "وقياسُ تحقيره <sup>(٣)</sup> على هذه اللبغة أن يُقَال : مُيثيق ".

١ ـــ قـــال ابــن حني ( الخصائص ٣ / ١٥٧ ) : " باب في بقاء الحكم مع زوال العلة . هذا موضع ربما أوهم فساد العلة ، وهو مع التأمل بضد ذلك ، نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد :

٢ ــ الخصائص : ٣ / ١٦٠ .

٣ \_\_ أي: قياس تصغير ( ميثاق ) على هذه اللغة التي أبقت القلب بحاله مع زوال علته .

ومنه ما ذكره صاحبُ ( البديع ) ، قال : " إذا اجتمع التعريفُ العَلَمِيّ ، والتأنيثُ السَّمَاعِيّ ، أو العُحْمَة ، في ثلاثي ساكنِ الوسط ك ( هند ) و( نُوح ) ( ( ) ؛ فالقياسُ مَنْعُ الصَّرْف ، والاستحسانُ الصَّرْف لخفَّته ( ۲ ) " .

وقال ابنُ الأنباري (٣):

" اختلفوا في الأخذ بالاستحسان ؛ فقال قومٌ : إنه غيرُ مأخوذ به لِمَا فيه من التحكُّم وتَرْكِ القياسِ .

وقال آخرون : إنه مأخوذٌ به ، واختلفوا فيه :

فقيل: هو تَرْكُ الأصول لدليل (١).

وقيل: هو تخصيص العلة .

١ ــ ( هــند ) مــئال للتأنيث ، و ( نوح ) مثال للعجمة ؛ فهو لَفٌ ونَشْرٌ
 مــرتب ، ومرتَّب صفة لنَشْر ؛ أي نَشْرٌ أتى به على ترتيب اللف . والنشر :
 التفصيل ، واللف : الإجمال .

٢ — القسياس مَنْعُ الصرف لوحود مقتضيه ، وهو اجتماع العلتين ، أما علة الصرف فهي الاستحسان مع قيام علة المنع ، والخفة علة للاستحسان .

٣ \_ لُمَع الأدلة : ص ١٣٣ .

٤ -- تُـــرْكُ قياسِ الأصول كمنْع صرف ( هند ) الذي هو القياس ؛ لوجود العلين ، وصَرْفه لدليل آخر هو الخفة .

ه \_ قياسُ أصلِ المضارعِ البناءُ ، وعُدِلَ عنه لدليل شَبَهَه بالاسم .

ومنها ( الاستقراء ) (\*)

استدلوا به في مواضع :

منها : انحصارُ الكلمات الثلاث في الاسم والفعل والحرف .

١ ــ أرضــة : بالـــهــاء الدالة على التأنيث ؛ لأنـــها علامة لفظية ، فهي أصل لتقديرها .

٢ ــ حُذفت التاء من ( أرضة ) في اللفظ مع بقاء معناها .

٣ — (أرَضُــونَ) جمع أرْضٍ، شَذَ قياسًا، لا استعمالاً، أمَّا كوئه لم يَشذَ استعمالاً فلكثرة استعماله، وأما كوئه شَذَ قياسًا فلعدم استيفائه شروط جمع المذكر السالم، ولِهذا كانت مُلحقة به، لا منه حقيقة ؛ لشدة شذوذها من ثلائــة أوجــه : لأنه جمع تكسير، ومفرده مؤنث بدليل (أريَّضَة)، وغير على الألفية : ١ / ٨٣.

٤ - لا يجــوز أن تُحمع شَمْس ، ودار ، وقِدْر بالواو والنون ؛ لأن الباب سَمَاعي ، لا يَتعدَّى الوارد منه .

أي: مــن أنواع الاستدلالِ الاستدلالُ بالاستقراء. والاستقراء: تتبع الجزئيات للرشات أمر كُلّى .

ومنها ( الدليل المسمى بالباقي ) ( ۱ )
كقولنا : الدليلُ يَقتضي أن لا يَدخلَ الفعلَ شيءٌ من الإعراب ؛
لكَوْنِ الأصل فيه البناءَ ؛ لعدم العلة المقتضية للإعراب .

وقد خُولِفَ هذا الدليل في دخول الرفع والنصب على المضارع لعلةٍ اقتضت ذلك ، فبَقِيَ الجرُّ (٢) على الأصل الذي اقتضاه الدليلُ من الامتناع .

\* \* \*

أي : مـــن أنواع الاستدلال الاستدلال المسمَّى بالباقي ، اسم فاعل ( بَقِيَ ) ؛ لأنه يبقى بعد إخراج الدليل لِمَا عداه .
 ٢ ـــ أي : بَقِيَ الجرُّ من أنواع الإعراب ، وهو الباقي . `

890

الكتاب السادس في التعارض والترجيح (١) فيه مسائل [المسالة] الأولى [إذا تَعَارُضَ نَفْلان]

قال ابن الأنباري (٢):

ا س في بعض النسخ: في التعارض والتراجع. والتعارض: مصدر تَعَارَضَ الشسيئان، إذا عَارَضَ كلَّ منهما الآخرَ وَابَلَهُ. وفي نسخة ( التعادل ) بدلاً مسن ( الستعارض ) ؛ أي التوازن بين الأدلة. والترجيع، أو التراجع: هو وقسوع الرجحان بينهما أيهما أقوى. وقال الزركشي في كتاب ( التعادل والتسراجيع ): " والقصد منه تصحيح الصحيع، وإبطال الباطل. اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدًا للتوسيع على المكلفين ؛ لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل على تعين المكافين ؛ لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل بعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها ، فوجب الترجيع بينهما والعمل بعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها ، فوجب الترجيع بينهما والعمل بالمؤقوى. والدليل على تعين الأقوى أنه إذا تَعَارَضَ دليلان أو أمارتان ، فإمًا أن يُعْمَسلا جميعًا ، أو يُلفّيًا جميعًا ، أو يُعمَل بالمرجوح أو الراجع " . انظر : الخر حلي المحر المحيط : 1 / ١٠٨ .

٢ - لُمتع الأدلة ، الفصل السابع والعشرون ، في معارضة النقل بالنقل : ص
 ١٣٦ .

" إذا تَعَـــارَضَ نقلان أُخِذَ بأرجحهما . والترجيحُ في شيئين : أحدُهما : الإسنادُ ، والآخرُ : المتنُ .

فأمًّا الترجيح بالإسناد فبأن يكون رواةً أحدهما أكثرَ من الآخر ، أو اعْمَلُـــمَ وأَحْفَـــظُ ؛ وذلك كأن يستدل الكوفيُّ على النصب بــــ (كَمَا) بقول الشاعر (١):

اسْمَعْ حَدِيثًا كَمَا يَوْمًا تُحَدِّنُه عَنْ ظَهْرِ غَيْبِ إذا ما سَائِلٌ سَأَلاَ (٢) فيقول له البصري (٣): الرواة اتفقوا على أنّ الرواية:

كَمَا يومًا تُحَدِّثُه

٢ ـــ البيت من شعر عَديّ بن زيد العباديّ ، وقد استدل به الكوفيون على أن (كَمَا) تأتي بمعنى (كَيْمَا) ، وينصبون بها الفعل المضارع ، ولا يمنعون حــ وازّ الرفع ، واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين . وذهب البصريون إلى أن (كَمَا) لا تــ أي بمعنى (كَيْمَا) ، ولا يجوز نصبُ المضارع الواقع بعدها بها ؛ لأن الكاف في (كَمَا) كاف التشبيه ، أدخلت عليها (ما) ، وحُعــ لا بمنــزلة حرف واحد ؛ وأن البيت الذي رواه الكوفيون ليس فيه حُمَّة ؛ لأن الرواة اتفقوا على أن الرواة (كَمَا يومًا تحدثه) بالرفع .

٣ \_ أي: البصري المانع للنصب بـ (كما).

بالسرفع ، و لم يَرْوِهِ أحدٌ بالنصب غير المفضَّل بن سَلَمَة ('') ، ومَنْ رَوَاهُ بالرفع أعلمُ منه وأحفظُ وأكثرُ ؛ فكان الأخدُ بروايتهم أولَى . وأمَّ الترجيحُ في المتن فبأن يكون أحدُ النقلين على وَفْقِ القياس ، والآخرُ على خلافه ؛ وذلك كان يَسْتَدل الكوفي على إعمال (أنْ) مع الحذف ('') بلا عوض بقول الشاعر :

مع الحذف ('') بلا عوض بقول الشاعر :

ألا أيُّهذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الوَعَى (")

١ — هو أبو طالب المفصّل بن سلمة ، كان لغويًا فاضلاً ، كوفي المذهب ، أخسد عسن أبي عبد الله بن الأعرابي وغيره ، وله كتب كثيرة ، منها معاني القسرآن ، والسبارع في علم اللغة ، والاشتقاق ، وآلة الكاتب ، والمقصور والممسدود ، والمسدخل إلى علم النحو . واستدرك على الخليل بن أحمد في كستاب العين ، وعَمِل ذلك كتابًا هو الردّ على الخليل وإصلاح ما في كتاب العين من الهلط والمحال والتصحيف . ثوفي سنة مائين وتسعين من الهجرة .
٢ — أي : إعمال (أن) الناصبة للمضارع ، مع كونها محذوفة بلا عوض عدد المحدد .

٣ هذا صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكري ، وعَجْزُه :
 وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي

والزاجري : الذي يزجرني ويكفني ويمنعني .والوغى: هو في الأصل الأصوات . وعلدي : والجلبة ، ثم استعملوه في الحرب والقتال لِمَا فيهما من الأصوات . وعلدي : أراد هـــل تضـــمن لي البقاء بزجرك إياي ومنعك لي من منازلة الأقران ؟ . والشاهد فيه : انتصاب الفعل المضارع الذي هو قوله ( أحضر ) بـــ ( أن ) المصدرية المحذوفة ، والذي سهّل النصب مع الحذف ذكرُ ( أن ) في المعطوف وهو قوله ( وأن أشهد ) .

فيقول له البصري <sup>(۱)</sup>: قد رُوِيَ ( أَحْضُرُ ) بالرفع أيضًا ، وهو على وَفْقِ القياس <sup>(۲)</sup> ؛ فكان الأخذُ به أوْلَى ، وبيانُ كون النصب على خلاف القياس أنه لا شيء من الحروف يَعمل مُضمَرًا بلا عِوَضٍ .

\* \* \*

١ \_ أي : يقول له البصري المانع من النصب .

٢ \_\_ أي: الرفع للفعل ( أحضر ) يوافق القياس ؛ لأن ( أن ) من عوامل
 الفعل ، وهي ضعيفة ؛ فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير عوض .

## [ المسألة ] الثانية [ تقوية لغة على أختها ]

قال في ( الخصائص ) :

"اللغاتُ على اختلافها حُجَّةً ؛ ألا ترى أن لغة أهل الحجاز في إعمال (ما) ، ولغة بني تميم في تُرْكِه ، كُلِّ منهما يقبلها القياسُ ، فلسيس لك أن تُردَّ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنسها ليست أحقً بذلك من الأخرى ، لكن غاية ما لَكَ في ذلك أن تتخيَّر إحداهما ، فستقوِّيها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسيْنِ أقْبُلُ لَها ، وأشدُ أنسًا بها ؛ فأمَّا ردُّ إحداهما بالأخرى فلا ؛ ألا ترى إلى قوله ﷺ : (نَرَلَ القرآنُ بسَبْع لُغَاتٍ ، كلُها شَافٍ كَافٍ ) (١).

هذا إن كانت اللغتان في القياس سُواءً ، أو متقاربتين (٢).

ا حكلها شاف كاف ؛ أي فلم يُلْغِ واحدةً ، و لم يُنْطِلْها بالأخرى ؛ بل
 حعل الكل شافيًا كافيًا .

 ف إِن قَلْت ْ إِحَــداهما حِدًّا ، وكَثُرُتْ الأخرى حِدًّا ، أَخَذْتَ بأوسعهما رواية ، وأقواهما قياسًا ؛ ألا ترى أنك لا تقول : المالُ لك ولا مَــرَرْتُ بَكَ ، قياسًا على قول قُضَاعة : المالُ له ، ومَرَرْتُ به ، ولا أَكْرَمْتُكِشْ ، قياسًا على قول مَنْ قال : مَرَرْتُ بكشْ .

فالواحبُ في مثل ذلك استعمالُ ما هو أقوى وأُشْيَعُ ، ومع ذلك للو استعمله إنسانٌ لم يكن مُخطئًا لكلام العرب ؛ فإن الناطق على قسياس لغسة من لغات العرب مُصيبٌ غير مُخطئ ، لكنه مُخطئ لأجود اللغتين ؛ فإن احتاج لذلك في شعر أو سَجْع ؛ فإنه غيرُ مَلُومٍ ولا مُنْكَرِ عليه (١) " . انتهى .

وفي ( شرح التسهيل ) لأبي حيَّان : " كُلُّ ما كان لغةُ لقبيلة قِيسَ عليه " .

•

١ — قــال ابن حنى: " فإذا كان الأمر في اللغة المعول عليها هكذا ، وعلى هــذا ، فيحبُ أن يَقلَ استعمالُها ، وأن يتخيَّر ما هو أقوى وأشيع منها ؛ إلا أن إنسانًا لــو استعملُها لم يكن مُخطئًا لكلام العرب ، لكنه كان يكون مُخطئًا لكلام العرب ، لكنه كان يكون مُخطئًا لأجود اللغتين . فأمّا إن احتاج إلى ذلك في شعر ، أو سجع ؛ فإنه مقــبول منه ، غير مَنْعي عليه . وكذلك إن قال : يقول على قياس مَنْ لغنه كــذا ، وعلــي مذهب مَنْ قال كذا كذا . وكيف تصرَّفت الحالُ ؛ فالناطقُ على قياي لغة من لغات العرب مُصيبٌ غير مُخطئ ، وإن كان غير ما حاء به خيرًا منه " . الخصائص : ٢ / ١٢

## [ المسألة ] الثالثة [ اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ ]

إذا تَعَارَضَ ارتكابُ شَاذٌ (١) ولغة ضعيفة ؛ فارتكابُ اللغة الضعيفة أوْلَى من الشاذّ (٢). ذَكَرَهُ ابنُ عصفور .

إذا تعارض ارتكاب شاذ ) أي : دار أمرُ المتكلم بين أن يتكلم بلغة
 ضعيفة ، أو بكلام شاذ ، وأنه لا محيد له عن أحد الأمرين .

٢ — (أولَّ عن الشاذ) أي: من ارتكابه ؛ لورود تلك اللغة عن بعض العسرب ، وفُشُوَّها في ذلك البعض ، ولا كذلك الشاذ . ويُقيَّد الشاذ بما إذا كان موافقًا للاستعمال دون القياس كـ ( استحوذ ) وبالعكس ؛ فالظاهر أنه يُقدَّم على اللغة الضعيفة ؛ لوروده في فصيح الكلام .

## [ المسألة ] الرابعة [ الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما ]

قال ابن الأنباري (١):

" إذا تَعَـــارَضَ قياسان (١) أخذ بأرجحهما ، وهو (٦) ما وَافَقَ دليلاً آخرَ من نَقْلٍ أو قياسٍ (١).

فأمًّا الموافقةُ للنَّقل فكَمَا تقدُّم (°).

وأمَّـــا الموافقةُ للقياس فكأن يقول الكوفي : إنَّ (أنَّ ) تعملُ في الاســـم النصبَ ؛ لشَبَهِ الفعلِ ، ولا تعمل في الخبر الرفعَ (`` ، بل الرفعُ فيه بما كان يَرتفع به قبل دخولها .

٢ — أي : إذا تعارض قياسان بأن ناسب الفرغ كُلاً من الأصلين، ووُجدت العلم ألجامعة في كل منهما .

٣ ــــ ( وهو ) أي الأرجح .

 ٤ — ( نقل ) أي نَص بمعناه ( أو قياس ) آخر يقاربه في العلة والحمل عليها لأجلها .

أي: فكما تقدر عن البصري في رد كلام الكوفي في عمل (أن)
 مضمرة من غير عوض .

٦ — لا تعمـــل (إنَّ ) في الخبر الرفع ؛ لأنّها ضعيفة منحطة عن مرتبة الفعل الذي عملت بالحمل عليه ، كما هو شأن الفرع أبدًا ، فوجب نزولُها عنه في العمل .

فيقول البصري: هذا فاسدٌ ؛ لأنه ليس في كلام العرب عاملٌ يَعمل في الاسم النصبَ إلا ويَعمل الرفعَ ، فما ذَهَبْتَ إليه يؤدي إلى تَرْك القياسِ ، ومُخَالفةِ الأصولِ لغيرِ فائدةٍ ؛ وذلك لا يَحوزُ (١) ".

١ — قـــال ابن الأنباري: " اعلم أن القياسين إذا تعارضا أُخِذَ بأرجحهما ، وهـــو أن يكـــون أحدهما موافقًا لدليل آخر من طريق النقل ، أو من طريق القياس ... " ، ثم أشار إلى أن أوجه الشبه بين ( أنَّ ) وبين الفعل خمسة : أحدها : أنـــها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف . والثاني : أنـــها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح . والثالث : أنـــها تلزم الاسم كما أن الفعل يلزم الاسم .

والسرابع: أنسها دخلها نونُ الوقاية نحو (إنني ) كما أن الفعل تدخله نون الوقاية نحو (أكْرَمَني ) .

والخامس : أنسها في معنى الفعل ؛ لأنسها بمعنى ( أكَّدتُ ) .

## [ المسألة ] الخامسة [ في تعارض القياس والسماع ]

قال في ( الخصائص ) (١١) :

" إذا تَعَارَضَ القياسُ والسماعُ (٢) نَطَقْتَ بالمسموع على ما حاء عليه (٦) ، ولم تقسهُ في غيره (١) ، نحو : (اسْتَحُوذَ عليهم الشيطانُ ) (٥) ؛ فهذا ليس بقياس ، لكنه لا بُدَّ من قبوله (١) ؛ لأنك إنا تنطق بلغتهم ، وتَحْتَذي في جميع ذلك أمثلتهم ، ثم إنك

١ \_ الخصائص : ١ / ١١٧ \_ ١٣٣ .

٢ ــ يتعارض القياسُ والسماعُ إذا اقتضى كُلٌّ خلافَ مقتضى الآخر .

٣ ـــ ( على ما حاء عليه ) لأنه نَصٌّ وأصلٌ .

٤ ـــ لم تقســـه في غير ما ورد من النص ؛ لاقتضاء القياس المنع من ذلك ، وأحـــزنا الوارد لوروده ، واقتصرنا عليه دون قياس ما وراءه عليه ؛ لمخالفته القياس .

هـ الجحادلــة / ١٩ . والمثال هو ( استحوذ ) فقط ؛ فذكر الفاعل ، والجار والجحرور زيادة للتبرك بنظم القرآن الكريم ، وإلا فلا تعلق للتمثيل به ، فهذا السنص يقتضـــي إبقاء الواو فيه على أحالها ، والقياسُ يقتضي انقلابُها ألفًا ؛ فلذلك قال ( فهذا ) ؛ أي إبقاؤها بحالها دون انقلاب .

٦ \_\_ أي : لكن لفظ ( استحوذ ) لا بد ، ولا محيد لك ، عن قبوله لوروده بالنص . قال ابن عقيل : " لأن ما نَبُتَ في السبعة لا يَصحُ رَدُه ، ولا وَصفه بضعف ، أو قلة ". المساعد : ٣ / ١٣٢

مـــن بَعْدُ لا تقيس عليه غيرَه ، فلا تقول في اسْتَقَامَ : اسْتَقْوَمَ ، ولا في اسْتَبَاعَ : اسْتَقْوَمَ ، ولا في اسْتَبَاعَ : اسْتَبْيَعَ ".

\* \* \*

## [ المسألة ] السادسة [ تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس ]

قال في ( الخصائص ) (١١) :

" إذا تَعَارَضَ قوةُ القياس (٢) وكثرةُ الاستعمال (٣) قُدَّمَ (١) ما كَتُسرَ استعمالُه ؛ ولذلك قُدَّمَت اللغةُ الحجازيةُ على التميمية (٥)؛ لأن الأولى أكثسرُ اسستعمالاً ، ولذا نَزلَ بها القرآنُ ، وإن كانت التميمسية أقوى قياسًا ، فمتى رَابَكَ في الحجازية رَيْبٌ من تقليم أو تأخير (٢) فَزِعْتَ إذ ذاك إلى التميمية " .

١ \_\_ الخصائص: ١ / ١٢٤ \_\_ ١٢٥ .

٢ ـــ أي : قوة القياس لقوة علته .

٣ \_ أي : كثرة الاستعمال مع ضعف علته ، بالنسبة لمُقَابله .

إن : قَدَّمَ المتكلمُ ما كَثْرُ استعمالُه ، وإن ضَعُفَ قياسُه على مُقَابله .

م. أي: قُدِّمَت اللغة الحجازية في إعمال (ما) عمل (ليس) على اللغة التميمية ، مع قوة القياس فيها .

## [ المسألة ] السابعة في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر

قال في ( الخصائص ) (١١) :

" بـــاب في الشيء يَرِدُ ، فيُوجِبُ له القياسُ حُكْمًا ، ويَحوز أن يأتي السماعُ بضدُّه ، أ نَقْطَعُ بظَاهره أمْ نتوقَّفُ إلى أن يَرِدَ السماعُ

قَال : وذلك نحو نون ( عَنْبَر ) ؛ فالمذهب ( ٢ ) أن نَحكم في نونه بأنــهـــا أصلٌ ؛ لوقوعها موضعَ الأصلِ (٣) ، مع تَجويزنا أن يَردَ دلـــيلٌ على زيادتها ، كما ورد في (عَنْسُل ) (1) ما قطعنا به علي زيادة نونه (°°) ، وكذلك ألف (آءة ) (٦) ، حَمَلُها الخليلُ على

١ \_ الخصائص : ٣ / ٦٦ .

٢ ــ المقصود بالمذهب : المنصوص .

٣ ـــ النون في عنبر في موضع الأصل وهو العين في ﴿ فَعْلَل ﴾ ، نحو : جعفر .

٤ \_ عنسل ك\_ ( عنبر ) : الناقة السريعة .

الـــذي صيّرنا قاطعين بزيادة النون في (عَنْسَل) هو الاشتقاق ؛ فقد خَــزَمُوا بأنه مأخوذ من العَسَلان ، وهو إسراع الذئب في مشيته ، فحكموا بأن وزنه ( فَنْعَل ) ، مع عدم هذا الوزن في أبنيتهم ؛ لدلالة الاشتقاق عليه . وهــــذا الأصح ، وبه حَزَمَ سيبويه ، قال : " ومما جعلته زائدًا بثَبَت العَنْسَل ؛ لأنسهم يريدون العَسُول " . الكتاب : ٢ / ٣٥٠

٦ ــ الآء : شَحَرٌ ، واحدُه : آءة .

أنها منقلبة عن واو ؛ حَمْلاً على الأكثر ، ولسنا نَدفعُ مع ذلك أن يَرِدَ شيءٌ من السماع نقطع معه بكونِها منقلبةً عن ياء " .

وقال في موضع آخر (١):

" باب في الحمل على الظاهر ، وإن أمْكَنَ أن يكون المرادُ غيرَه ، حتى يَردَ ما يبيِّن خلافَ ذلك :

إذا شـــاهدت ظاهــرًا يكون مثلُه أصلاً أمضيت الحكمَ على ما شاهدتَ من حاله ، وإن أمكنَ أن يكون الأمرُ في باطنه بخلافه (<sup>۲)</sup>؛ ولـــذلك حَمَلَ سيبويه (سيدًا) (<sup>۳)</sup> على أنه مما عينُه ياءً ؛ فقال في تتحقيره (سُييَدٌ) ، عَمَلاً بظاهره ، مع تَوَجُّه كَوْنِه فِعْلاً مما عينُه واو كــ (ريح) و (عيد) (<sup>(1)</sup> .

١ \_ الخصائص : ١ / ٢٥١ .

٢ \_ أي : بخلاف ذلك الظاهر .

٣ \_\_ سيلًا: بكسر السين المهملة ، وسكون التحتية ، آخره دال مهملة ،
 هو الذئب ، وربما أطلقوه على الأسد . انظر : الكتاب : ٢ / ١٣٦ .

3 \_\_ ( ثما عينه واو ) فقُلبت ياء لسكونها عقب كسرة ك\_\_ ( ربح ) بدليل جمعه على ( أرواح ) ، و ( عيد ) ؛ لأنه من العُود ؛ لأنه يعود في كل سنة ، وجمعوه بالياء على ( أعياد ) دفعًا لتوهم جمع ( عُود ) بالضم على ( أعواد ) ومراعاة اللفظ الواجد ، كما ادَّعى ذلك بعضُهم في ( ربح ) ، فجمعه على ( أرياح ) ؛ للفرق بينه وبين ( رُوح ) بالضم ، مراعاة للفظ الواحد ، ولا سيما وقد جُمع على ( رياح ) أيضًا .

#### [ المسألة ] الثامنة

#### في تعارض الأصل والغالب

إذا تَعَارَضَ أصلٌ وغَالِبٌ في مسألة جَرَى قَوْلانِ ، والأصحُّ العملُ بالأصل كما في الفقه .

ومـــن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب ( الإفصاح ) (١٠) : إذا وُجــــدَ ( فُعَـــلَّ ) العَلَمُ (٢٠) ، ولم يُعلَم أَصَرَفُوه أم لا ؟ ولم يُعلَم له اشتقاق ، ولا قام عليه (٣٠) دليل . ففيه مَذْهَبان :

مـــذهبُ سيبويه ( <sup>؛ )</sup> صَرْفُه حتى يثبت أنه معدول ؛ لأن الأصل في الأسماء الصرفُ . وهذا هو الأصحُ .

ومذهبُ غيره المنعُ ؛ لأنه الأكثرُ (\* ) في كلامهم .

ومنها ما ذكره أبو حيَّان في ( شرح التسهيل ) : أن ( رَحْمَان ) و ( لَحْيَان ) ( رَحْمَان ) و ( لَحْيَان ) ( ` مل يُصرَف ، أو يُمنَع ( ' ' ) ؟

١ ــــ الخضراوي : الإفصاح في شرح الإيضاح ، وقد سبقت الإشارة إليه .

٢ ـــ ( العلـــم ) صفة لـــ ( فُعَل ) ؛ أي الموصوف بأنه عَلَمٌ ، وصَحَّ وصفه بالمعرف بالألف واللام ؛ لأنه عَلمٌ قُصد لفظه .

٣ ــ أي : على الاشتقاق .

٤ \_ الكتاب : ٢ / ١٣ \_ ١٤ .

 <sup>(</sup> لأنه الأكثر ) فكان هو الغالب ؛ ولذلك حمله غيرُ سيبويه عليه .

٦ ــ لَحْيَان : عظيم اللحية .

٧ ـــ ( هـــل يُصرَف ) ما ذكر من اللفظين ، أو كل منهما ؛ لأنه الأصل في الأسماء ( أو يُمنّع ) لأنه الغالب .

مذهبان .والصحيحُ صَرْفُه ؛ لأنا قد جهلنا النقلَ فيه عن العرب ، والأصلُ في الأسماء الصرفُ ، فوَجَبَ العملُ به (١) . ووَجْهُ مُقَابِله أن ما يوجدُ من ( فَعْلاَنَ ) الصفة (٢)غيرُ مصروف في الغالب ، والمصروفُ منه قليلٌ ، فكان الحملُ على الغالب أوْلَى (٢) . هذه عبارتُه (١) .

\* \* \*

١ \_ أي : فوجب العمل بالأصل ، وإن كان الغالب في مثله المنع .

لقصود لفظ ( فَعْلاَن ) ؛ فلذلك نعته بقوله ( الصفة ) ؛ أي : هذا البسناء المجعول صفة لغيره ، فإن الوصفية وزيادة الألف والنون مانعان من الصرف .

٣ \_\_ أي : فك\_ان الحملُ على الغالب أحقّ من الحمل على الصرف ، وإن
 كان هو الأصل ؛ حُكْمًا بالغالب ، وحَرْيًا عليه .

٤ \_ أي : هذه عبارة أبي حيان في ( شرح التسهيل ) .

## [ المسألة ] التاسعة في تعارض أصلين

قال في ( الخصائص ) (١١) :

" والحُكْمُ في ذلك مراجعةُ الأصلِ الأقربِ دون الأبعد .

من ذلك قولُهم في ضمة الذال من قولك : ما رأيتُه مُذُ اليوم ؛ فإن أصلَها السكون ، فلمًا حُرُّكت لالتقاء الساكنين ضَمُّوها ، و لم يَكْسروها (٢) ؛ لأن أصلها الضمُّ في ( مُنْذُ ) ؛ وإنما ضُمَّتْ فيها لالتقاء الساكنين إتباعًا لضمَّة الميم .

فأصلُها الأولُ ، وهو الأبعدُ ، السكونُ ، وأصلُها الثاني ، وهو الأقسربُ ، الضمُّ ، فضُمَّت الذالُ من ( مُذْ ) عند التقاء الساكنين ؛ رَدًّا إلى الأصل الأقرب ، وهو ضَمُّ ( مُنْذُ ) ، دون الأبعد الذي هو سكونُها ، قبل أن تحرك المقتضى مثله (٣) للكسر لا للضمِّ (٤) .

١ — الخصائص ، باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد : ٢ / ٣٤٢ .
 ٢ — أي : و لم يكسروا ذال ( مُذْ ) ، مع أن الكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين .

٣ ـــ المقتضي مثله ، وهو التقاء الساكنين .

٤ — قوله (للكسر لا للضم) ؛ إذ لو حُمِلَ (مُذْ) على (مُنْذُ) قبل ضمّه لكسان فيه التقاء الساكنين ، فيكون أصله التخلص بالكسر لا بالضم ، لكنه حُمِــلَ علـــى (مُنْذُ) المضموم الأقرب من (مُذْ) الساكن ؛ ففيه رجوع للأصل الأقدب عن الأصل الأبعد من التحريك بالكسر .

ومن ذلك قولُهم: بعث ، وقُلْتُ (۱)؛ فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد ؛ لأن أصلهما ( فَعَلَ ) بفتح العين : بَيْعَ وقَولَ ، ثم تُقلا من ( فَعَلَ ) إلى ( فَعِلَ ) و ( فَعُلَ ) (۱) ثم قُلبت الواو والياء في ( فَعَلْتُ ) ألفًا، فالتقى ساكنان : العين المعتلة المقلوبة ألفًا ، ولام الفعل ، فحُذفت العين لالتقائهما ، فصار التقدير : قُلْت وبَعْت ، ثم تُقلت الضمة والكسرة إلى الفاء ؛ لأن أصلهما قبل القلب ( فَعُلت ) و ( فَعِلت ) ، فصارا : بعث وقُلْت ، مراجعة للأصل الأقرب ، ولو رؤجسعَ الأبعدُ لقيل : قَلْت وبَعْت ، بفتح الفاء ؛ لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذي أَبْدلَ منه الضم والكسر ".

\* \* \*

١ -- ( بعـــ ) بكســر الموحدة ، من البيع ، و ( قلت ) بضم القاف من القول ، وكلاهما ماض أسند لتاء الفاعل .

١ — ( فَعِلَ ) راجع إلى ( بِعْتُ ) ، و ( فَعُلَ ) راجع إلى ( قُلْتُ ) .

## [ المسألة ] العاشرة [ تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر ]

إذا تَعَارَضَ استصحابُ الحال (١) مع دليل آخر (٢) من سَمَاعِ أو قياس ، فلا عبرة به (٣). ذكره ابنُ الأنباري في كتابه (٤).

\* \* \*

١ ـــ استصحاب الحال : هو إبقاء ما كان على ما كان .

٢ ــ أي : مع دليل آخر يخالف استصحاب الحال .

٤ — الإغراب في حدل الإعراب ، الفصل العاشر ، في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال : ص ٦٣ ، ولُمَع الأدلة ، الفصل التاسع والعشرون ، في استصحاب الحال : ص ١٤١ — ١٤٢. قال ابن الأنباري : " واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يَحوز التمسك به ما وُجدَ هناك دليل ؛ ألا ترى أنه لا يَحوز التمسك به في إعراب الاسم ، مع وجود دلسيل البناء من شبه الحرف ، أو تضمُّن معناه . وكذلك لا يَحوز التمسك في بناء الفعل ، مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم ".

# [ المسألة ] الحادية عشرة في تعارض قبيحين (١)

قال في ( الخصائص ) (٢):

" إذا حَضَرَ عندك ضرورتان لا بُدَّ من ارتكاب إحداهما ، فأت بأقسر بهما وأقلَّهما فُحْشًا ؛ وذلك كواو ( وَرَئْتُل ) (") ، أنت فيها بين ضرورتين :

إمَّا أَن تَدَّعي ( <sup>1 )</sup> كُونَها أَصلاً ، والواوُ لا تَكُون أَصلاً في ذوات الأربعة إلا مكرَّرة كـــ ( الوَصْوَصَة ) ( <sup>( ° )</sup> و ( الوَحْوَحَة ) ( <sup>( ° )</sup> . وإمَّا أَن تَدَّعي كُونَها زائدةً ، والواوُ لا تُزَاد أُولاً <sup>( ° )</sup> .

١ ــ أي : كل منهما قبيح ، إلا أن أحدهما أشدُّ قُبحًا من الآخر .

٢ ــ الخصائص ، باب في الحمل على أجسن الأقبحين : ١ / ٢١٢ .

٣ ـــ ورنتل: الداهية ، والأمر العظيم . وفسَّره بعض بأنه طائر فوق النسر ،
 وبأنه اسم لبلدة .

ل تدعي : بتاء الخطاب ؛ لأن الكلام عنده مبنى عليه ، واحتمال غيره بعيد ، وإن حرى عليه في الشرح .

٦ ـــ الوَحْوَحَةُ : صُوتٌ معه بَحَحٌ ، والنفخُ في اليد من شدة البرد .

٧ ــ أولاً : أي في أول الكلمات .

فَجَعْلُهِ اصلاً أُولَى من جَعْلِها زائدة ؛ لأنسها لا تكون أصلاً في ذوات الأربعة في حالةٍ ما ، وهي حالةُ التكريرِ ، وكونُها زائدةً أُولاً لا يوجدُ بِحَالٍ .

وكذلك إذاً قلت : ( فيها قائمًا رجلٌ ) ؛ لَمَّا كنت بين أن ترفع ( قائمًا ) ، فتقدِّم الصفة على الموصوف ( ' ' ) وهذا لا يكون بحال، وبسين أن تنصبه حالاً من النكرة ، وهو على قلته جائزٌ ، حَمَلْتُ المسألة على الحال ، فتَصَبْت ( ' ) ". انتهى .

\* \* \*

٢ — ( وبسين أن تنصبه حالاً من النكرة ) وهو أيضًا خلاف الأصل ؛ لأن الأصل في صاحب الحال التعريف ، ( وهو ) أي إتيان الحال من النكرة جائز في كلامهسم ؛ لسوروده في مواضع ، وإن كان مع قلته قبيحًا ، ( فنصبت ) لفسظ ( قائمًا ) أنخلًا بالأصل الأقرب ، وتركت الآخر رأسًا . ويسمى هذا الحمل أحسسن القبيحين ؛ لأن الحال من النكرة قبيح ، وتقليم الصفة على الموصوف أقبح ، فيُحمَل على أحسنهما .

## [ المسألة ] الثانية عشرة [ المجمَع عليه أوْلَى من المختلف فيه ]

إذا تَعَارَضَ مُحْمَعٌ عليه ، ومُخْتَلَفٌ فيه ، فالأولُ أوْلَى . مثال ذلك : إذا اضْطُرُ في الشعر إلى قَصْرِ مَمْدُود أو مَدَّ مَقْصُور، فارتكابُ الأولِ أوْلَى ؛ لإجماع البصريين والكوفيين على حوازه ، ومَثْعِ البصريين الثاني (١٠) .

١ — ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز مَدُّ المقصور في ضرورة الشعر ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . وأجمعيوا على أنه يجوز قَصْرُ الممدود في ضرورة الشعر ، إلا أن الفراء من الكوفيين اشترط في مد المقصور ، وقصر الممدود شروطًا لم يشترطها غيره . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة ( ١٠٩ ) .

## [ المسألة ] الثالثة عشرة [ تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهما ]

إذا تَعَارَضَ المانعُ والمقتضِي ، قُدِّمَ المانعُ .

من ذلك ما وُجدَ فيه سببُ الإمالة ومانعُها لا تَحوز إمالتُه (١). و ( أَيُّ ) وُجِدَ فيها سببُ البناء ، وهو مشابَهة الحرف ، ومَنَعَ منه لُزومُها للإضافة التي هي من خصائص الأسماء ،فامتنع البناء <sup>(٢)</sup>. والمضـــارعُ المؤكَّدُ بالنون وُجدَ فيه سببُ الإعراب (٣) ، ومَنَعَ منه النونُ التي هي من حصائص الأفعال .

واسمُ الفاعل إذا وُجِدَ شرطُ إعماله ، وهو الاعتمادُ ، وعَارَضَه المانعُ ؛ من تصغير أو وصف قبل العمل ، امتنع إعمالُه ( ٢ ) .

١ ـــ لا تجوز إمالتُه ؛ تقديمًا للمانع .

٢ ـــ انظر ما ورد في شروح الألفية عن قول ابن مالك :

أيُّ كـ ( ما ) ، وأُعْرِبَتْ ما لَمْ تُضَفُّ وصَدْرُ وَصْلِها ضميرٌ الْحَذَفْ

٣ ــ سبب الإعراب ، وهو مشابَهته الاسمَ في اعتوار المعاني أو غيره .

٤ ـــ لَمَّحَ لِهذه القاعدة ، وهي إذا تعارض المانع والمقتضي قدِّم المانع ، بعضُ اللطفاء ، فقال :

قَالُوا : فلانَّ عَالَمٌ فَاضلَّ فأكْرِمُوهُ فَوْقَ مَا يَرْتَضِي فَقُلْتُ : لَمَّا لَمْ يَكُنَّ ذَا ثُقَّى : تُعَارُضَ المانِعُ والمقتضِي

# [ المسألة ] الرابعة عشرة في القولين لعالم واحد

قال في ( الخصائص ) <sup>(١)</sup> :

" إذا ورد عـــن عَـــالم في مسألة قَوْلان <sup>(٢)</sup> ؛ فإنْ كان أحدُهما مُرْسَلاً <sup>(٣)</sup>، والآخرُ مُعَلَّلاً <sup>(٤)</sup>، أُخِذَ بالْمُعَلَّل <sup>(٥)</sup>، وتُؤوِّلَ المرسَل ؛ كقول سيبويه ، في غير موضع ، في التاء من ( بِنْت وأخت ) : إنَّها للتأنيث <sup>(٢)</sup>.

١ — الخصائص: ١ / ٢٠٠ — ٢٠٠ . قال ابن حين: " باب في اللفظين على المعسى المواحد يَردان عن العالم متضادّين ؛ وذلك عندنا على أوجه ، أحسدها: أن يكون أحدهما مُرسَلاً ، والآخر مُعلَّلاً ؛ فإذا اتّفق ذلك ، كان المذهب الأخذ بالمعلّل ، ووجب مع ذلك أن يُتاوَّل المرسَل ".

٢ ــ أي: قولان في مسألة واحدة ؛ لاحتلاف نظره ، وتغير اجتهاده فيه . قسال الحكم بن مسعود الثقفي : قَضَى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت ، وتسركت زوجها وأمّها ، وإحوتها لأمها ، وإحوتها لأبيها وأمها ، فأشرك عمر بين الإحوة للأم والإحوة للأب والأم في الثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومنذ ، وهذه على ما قضينا .

٣ ــ مرسلاً : غير مقيَّد بالدليل .

٤ ــ معللاً : مقيَّدًا بالدليل .

٥ ـــ أُحِذُ بالمعلل ؛ لقيام حجته ، وتُركَ المرسَل ؛ لضعفه وعدم قيام حُجَّته .

٦ ـــ الكتاب : ٢ / ٨٢ و ٣٤٨ . و لم يذكر علةً لكون التاء للتأنيث .

وقال في باب ما لا يَنصرف (١): إنَّها ليست للتأنيث، وعلَّله(٢) بسأن مسا قبلها ساكنٌ ، وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساكنًا ، إلا أن يكون ألفًا كفتَاة وفَنَاة وحَصَاة (٣) ، والباقي كله مفتوح كرُطَبَة وعَنَبَة وعَلاَّمَة ونَسَّابَة (١) .

قال : فلو سَمَّيْتَ رحلاً بـــ ( بِنْت ) و ( أحت ) لَصَرَفْتُه (°). قــــال ابــــنُ حيني : فمذهبُه الثاني (<sup>٢١)</sup> ، وقولُه : إِنَّهِا للتأنيث ، مَحْمَولٌ على التحوُّز ؛ لأنَّها لا توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث

١ ـــ الكتاب : ٢ / ١٣ .

٢ ـــ أي : وعلل القول الثاني ، وهو أن الناء ليست للتأنيث .

٣ — فتاة : مؤنث الفتى ، وهو العبد ، والحادم ، والشجاع ، والكريم الذي فيرة ومكارم أخلاق . والقناة : واحد القنا ، وهو اسم جمع : الرماح . والحصاة : واحدة الحصا ، وهي دقاق الحجارة . وإنما استثنوا الألف اللينة ؟ لأنها لا يمكن فيها غير السكون ؟ لتعذر تحريكها .

٤ ــ رُطَــبَة: واحدة الرُّطَب، وهو ما أرطب من التمر، ولانَ. وعنبة: واحــدة العــنب المأكول، والــهاء فيهما للفرق بين الواحد والجمع؛ لأن المجرَّد منها اسم جنس جمعي، كما أنَّها في (علامة ونسابة) لتأكيد المبالغة. والعلامة: الفائق في العلم، البالغ فيه. والنسابة: البالغ في معرفة الأنساب. ٥ ــ أي: قــال سيبويه ... (لصرفته) أي: اللفظ الذي هو أخت وبنت عــند التسمية به ؛ لأنه ليس فيه إلا العلمية، وهي لا تستقل بالمنع. وأما إذا يسمي به مؤنث فيُمنَع جوازًا للعلمية والتأنيث المعنوي ؛ فهو كهند وجُمَّل، شمي به مؤنث فيُمنَع جوازًا للعلمية والتأنيث المعنوي ؛ فهو كهند وجُمَّل، ثلاثي ساكن الوسط. والمنع فيه جائز، لا واجب.

٦ ـــ أي : القول الثاني من قَوْلَيْه ؛ لتأييده له بالدليل .

١ — ورد في (لسان العسرب) مادة (أخا): "والأخت: أننى الأخ، صيغة على غير بناء المذكر، والتاء بدل من الواو، وزئها (فَمَلَة)، فنقلوها إلى (فُعْل)، فقالوا: أخت. وليس التاء للتأنيث، كما ظَنَّ مَنْ لا خيرة له بهذا الشأن؛ وذلك لسكون ما قبلها . هذا مذهب سيبويه، وهو الصحيح، وقسد نسصً عليه في (باب ما لا ينصوف)، فقال: لو سَمَيَّتَ بها رحلاً لصَرَفتَها معرفة، ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم. على أن سيبويه قد تسمّح في بعض ألفاظه في (الكتاب)، فقال: هي علامة تأنيث؛ وإنما ذلك تَحَسوُر منه في اللفظ؛ لأنه أرسله غُفلاً، وقد قيده في (باب ما لا ينصرف)، والأحدُ بقوله المعلل أقوى من الأحد بقوله المعلل المرسل. ووحه تحسوره أنه لما كانت الناء لا تُبدئ من الواو فيها إلا مع المؤنث، صارت تشهيا علامة تأنيث. وأعني بالصيغة فيها بناءها على (فُعْل)، وأصلها كأن هيا علامة تأنيث. وأعني بالصيغة فيها بناءها على (فُعْل)، وأصلها أختص به المؤنث ".

٢ — العفسريت من الجن: العارِم الحبيث ، ويُستعمَل في الإنسان ، استعارة الشميطان له . والملكوت : العرِّ والسلطان . وصريح كلامه أن الناء فيهما أصل ؛ فوزن الأول ( فِعْلِيلٌ ) ، والثاني ( فَعَلُولٌ ) . والمشهور أن الناء فيهما زائدة للمبالغة .

٣ ـــ أيّ : فإن التاء في أخت وبنت .

أصل الأخ: أخوّ ، ولامه واو اتفاقاً . وأصل الابن كذلك: بَنَو ، إلا أنسهم اختلفوا في لامه ، فقيل : واو ، وهو الأكثر ، وقيل : ياء . والمصنف

وإن لم يُعلِّ ل (1) واحدًا منهما نُظِرَ إلى الأليق بمذهبه (٢)، والأحرَى على قوانينه (٣)، فيُعتمَد (٤)، ويُتأوَّل الآخر إن أمكنَ ؛ والأحرَى على قوانينه (٣)، فيُعتمَد (٤)، ويُتأوَّل الآخر إن أمكنَ ؛ كقول سيبويه : (حتى) الناصبة للفعل (٥)، وقوله : إنها مرافعال ، خصر (٦)؛ فإنهما متنافيان ؛ إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال ، فضلًا عن أن تعمل فيها ، وقد عَدَّ الحروف الناصبة للفعل ، ولم يذكر فيها (حتى)، فعُلمَ بذلك أن (أنْ) مضمرة عنده بعد (حتى) كما تُضمَر مع اللام الجارَّة في نحو (ليَغْفرَ لَكَ اللهُ ) (٧).

أراد أن اللام حُذفت منهما ، وعُوِّضت عنها هذه الناء ، وقد جزم غير واحد بأنــهـــا غير عوض ، وأن ( أخت وبنت ) صيغتان على حِدَتِهما ، قالوا : وتاؤهما للإلحاق بـــ ( قُفُل ) و ( جِذْع ) .

١ — ( وإن لم يعلل ) أي : يقيد بدليل ، وهو مقابلُ قوله ( فإن كان أحدهما مرسَلاً ) ؛ أي : وإن أرسِلا معًا وأطلقا . ويجوز في الفعل ( يُعلَّل ) البناء للمحهول أيضًا ، أما قوله ( يُظر ) فهو بحهول فقط .

٢ ــ أي : بمذهب القائل بالقولين .

٣ ـــ الأكثر حريانًا على ( قوانينه ) ؛ أي : قواعد ذلك القائل .

٤ ــ أي: فيُعتمد الأليق والأجرى ( ويتأوَّل الآخر ) أي: يَصْرِفه عن ظاهره بوَحْه يَصح صرفُ الكلام إليه ، وحَمْلُه عليه عند الإمكان ، ودليلُ الصرف خروجُه عن قوانين القائل ومذهبه .

٥ \_ الكتاب : ١ / ٤١٣ .

٦ ــ الكتاب : ١ / ٤٠٧ .

٧ \_ الفتح / ٢ .

وإن لم يمكن التأويلُ <sup>(١)</sup>؛ فإن نَصَّ في أحدهما على الرجوع عن الآخر عُلمَ أنه رأيُه ، والآخر مُطَّرَحٌ <sup>(٢)</sup> ، وإن لم يَنصَّ بُحِثَ عن تاريخهماً ، وعُمِلَ بالمتأخِّر ، والأول مرجوعٌ عنه <sup>(٣)</sup>.

ف إِن لَمْ يُعلَم التاريخُ وَجَبَ سَبْرُ المذهبين ('') ، والفَحْصُ عن حال القولين ؛ فإن كان أحدُهما أقوى نُسِبَ إليه أنه قولُه ؛ إحسانًا للظن به ، وأن الآخر مَرجوعٌ عنه .

وإن تَسَاوَيَا فِي القوَّة وَجَبَ أن يُعتقَد أنَّهما رأيان له (°)، وأن الدواعـــي إلى تساويهما عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دَعَت القائل بهما إلى أن اعتَقَدَ كُلاً منهما .

وكان أبو الحسن الأخفش يقعُ له ذلك كثيرًا ، حتى إن أبا على [الفارسي ] كان إذا عَرَضَ له قولٌ عنه (١٦) يقول : لا بُدَّ من النظر في إلزامه إياه ؛ لأن مذاهبه كثيرةٌ .

١ \_\_ ( وإن لم يمكــن التأويل ) مقابل قوله ( فيناؤل إن أمكن ) ، أي : إذا تعذّر رجوعُ أحد القولين للآخر بضرّب من التحوّر والتأويل .

٢ ـــ مُطَّرح : مطروح متروك ، لا يُنسَب إليه بعد رجوعه عنه .

عَملِ بالمتأخر ؛ لكونه كالناسخ لسابقه ، والآخر ( مرجوع عنه ) فهو
 كالمنسوخ .

٤ ـــ أي : النظر في دليل المذهبين قوةً ودقةً ، وأصل السبر : الاحتبار .

ه \_ أي : يَعستقد الناظرُ في القولين أنهما رأيان له ، تعارضا ع

يَقُمْ له مُرجِّح يترجُّح به أحدُهما على الآخر .

٦ \_ أي : عن أبي الحسن الأخفش .

وكان أبو على يقول في ( هَيْهَاتَ ) (11 : أنا أُفْتِي مرَّة بكونِها اسْمًا للفعل كـــ ( صَهْ ، ومَهْ ) (17 ، وأُفْتِي مرة بكونِها ظرفًا (٣)، على قدر ما يَحضُرن في الحال (19).

قسال أبو على : وقلتُ لأبي عبد الله البصريّ يومًا : أنا أُغْجَبُ مسن هذا الخاطر (\*) في حضوره تارةً ، ومَفيبه أخرى ، وهذا يدل على أنه (\*) من عند الله ، إلا أنه لا بُدَّ من تقَديم النظر (\*) ".
انتهى كلام ( الخصائص ) مُلخَّصًا .

\* \* \*

١ ـــ هيهات : اسم فعل ماضٍ بمعنى بَعُدُ .

٢ - صه : اسم فعل أمر بمعنى اسْكُتْ ، ومَهْ : اسم فعل أمر بمعنى اكْفُفْ .

٣ - بكون ( هيهات ) منصوبة على الظرفية ؛ لأن أصلها كغيرها من أسماء الأفعال أنسها مصادر ، والمصادر كثيرًا ما تُنصب على الظرفية .

 أي: علــــى قدر ما يظهر له من الأدلة والتعاليل ، فكلما قوييت جهة حَكَم بها ، وأفتى بمقتضاها .

٥ ـــ أي : ما يخطر في باله من المفهومات والإدراكات .

٦ ـــ أي : هذا التردد العارض للخاطر في الأفهام .

٧ - أي: لا بُسدُ لصاحب الخاطر من ( تقدم النظر ) في الدليل المؤدي
 للمطلوب .

### [ المسألة ] الخامسة عشرة فيما رجحت به لغة قريش على غيرها

قال الفراء: كانت العربُ تَحْضُر الموسمَ في كل عام ، وتَحُجُّ البسيتَ في الجاهلية ، وقريشٌ يَسمعون جميعَ لغاتِ العرب ، فما استحسنوه من لغاتهم تَكلَّموا به ، فصاروا أفصحَ العرب ، وخلَتْ لغتُهم من مُستَبْشَعَ اللغات ، ومُستقبَح الألفاظ .

مـــن ذلـــك الكَشْكَشَةُ ، وهي في ربيعة ومُضَر ؛ يَجعلون بعد كـــاف الخطاب في المؤنث شينًا ، فيقولون : رأيتُكِشْ ، وبِكِشْ ، وعَلَيْكشْ .

فمسنهم مَنْ يُشِتِها حالَ الوقف فقط ، وهو الأشهر ؛ ومنهم مَنْ يُتِتِها في الوصل أيضًا ؛ ومنهم مَنْ يَجعلها مكانَ الكاف، ويكسرها في الوصل ، ويُسكّنها في الوقف ، فيقول : منْش وعَلَيْشْ .

ومسن ذلك الكُسْكُسَةُ ، وهي في ربيعة وُمَضَر ؛ يَجعلون بعد الكساف ، أو مكانَها في المذكر سينًا على ما تقدَّم ، وقصدوا بذلك الفرق بينهما (١).

ومـــن ذلـــك العُنْعَنَةُ ، وهي في كثير من العرب ، في لغة قيس وتميم ؛ يَجعلون الهمزة المبدوء بها عينًا ، فيقولون في أنَّك : عَنَّكَ ، وفي أسْلَمَ : عَسْلَمَ ، وفي إذَنْ : عَذَنْ .

١ ــ أي : الفرق بين المذكر والمؤنث .

ومن ذلك الفَحْفَحَةُ في لغة هُذَيْلٍ ؛ يَجعلون الحاءَ عينًا (١).

ومن ذلك الوَكُمُ (<sup>٢)</sup> في لغة ربيعةَ وقَوْمٍ من كلب ؛ يقولون : عَلَيْكُمْ ، وبكمْ ؛ حيث كان قبل الكاف ياءُ أو كسرةٌ <sup>(٣)</sup> .

ومــن ذلــك الوَهْمُ في لغة كلب ؛ يقولون : مِنْهِم ، وعَنْهِم ، ونَبْهُم ، ويَنْهِم ، ويَنْهِم ، وإن لم يكن قبل الــهاء ياءٌ ، ولا كسرةٌ .

ومـن ذلك العَجْعَجَةُ في قُضَاعَةَ ؛ يَجعلون الياء المشدَّدة حيمًا ؛ يقولون في تميميّ : تميمج .

ومــن ذلك الاستنطاءُ ، لغة سعد بن بكر ، وهُذَيْل ، والأزد ، وقَــيس ، والأنصار ؛ يَجعلون العينَ الساكنةَ نونًا إذا حاورت الطاءَ كــ ( أَنْطَى ) في ( أَعْطَى ) ( أَنْ

١ \_ رُوِي عــن عمــر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أنه سمع رجلاً يقرأ :
 (عَتَّــي حــينِ) يوسف / ٣٥ ، فقال : " مَنْ أَقْرَاكَ ؟ قال : ابن مسعود .

فك تب إليه : إن الله عز وحل أنزل هذا القرآن ، فحعله عربيًّا ، وأنزله بلغة قريش ، فأفرئ الناسَ بلغة قريش ، وتُقرئهم بلغة هُذيَّل . والسلام " .

٢ ــ الوَكْمُ : مصدر وَكَم يَكمُ ، يقال : هم يَكمُونَ الكلامَ ؛ أي : يقولون
 ( السلامُ عَليكِم ) ؛ بكسر الكاف .

٣ \_ الياء راجعة لـــ ( عليكم ) ، والكسرة راجعة لـــ ( بكم ) .

٤ \_\_ وردت تلك اللهجة في بعض القراءات القرآنية ، ومن ذلك قراءة ( إنا الطبّ الكوئــر / ١ ، وقد قرأ بذلك سيدنا رسول الله ﷺ ؛ بالإضافة إلى تكلّمه ﷺ بها في قوله : " لا مَانِعَ لِمَا الْطَيْتَ ، ولا مُنْطِي لِمَا مَمْعَتَ " ، وغيره .

ومن ذلك الوَثْمُ في لغة اليمن ؛ تَجعل السينَ تاءً كـــ ( النَّات ) في ( الناس ) .

ومــن ذلك الشَّنْشَنَةُ في لغة اليمن ؛ تَحعل الكافَ شيئًا مطلقًا كــ ( لَبَيْشَ اللهُمَّ لَبَيْشَ ) ؛ أي ( لَبَيْكَ ) .

ومـــن العرب مَنْ يَجعل الكافَ جيمًا كـــ ( الْجَعْبَة ) ؛ يريد : الكعبة . أورده ياقوت في ( معجم الأدباء ) ( <sup>( ) )</sup> .

\* \* \*

١ ـــ هـــناك دراســـات كثيرة ، عن تلك اللهجات التي أطلق عليها القدماء ألقابًا ؛ كالكشكشة والكسكسة ... ، وهي تفيد في تتبع ما أورده السيوطي مُحْمَلًا .

## [ المسألة ] السادسة عشرة في الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين

اتفقوا على أن البصريين أصحُّ قياسًا ؛ لأنَّهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ، ولا يقيسون على الشاذَّ ، والكوفيون أوسعُ روايةً . قال ابن حنى (١٠) :

" الكوفيون علاَّمون (<sup>٢</sup>) بأشعار العرب ، مُطلِّعون عليها (<sup>٣</sup>) ".
وقـــال أبو حيَّان في مسألة العطف على الضمير المحرور من غير
إعـــادة الجارّ (<sup>1)</sup>: " الذي يُحتَارُ جَوَازُه ؛ لوقوعه في كلام العرب كثيرًا نَظْمًا ونثرًا ".

١ -- الخصائص : ١ / ٣٨٧ . وورد في ( مراتب النحويين ص ١١٩ ) لأبي الطبيب اللغوي : " والشعرُ بالكوفة أكثرُ وأجمعُ منه بالبصرة ، ولكن أكثرَه مصنوعٌ ومنسوبٌ إلى مَنْ لم يَقلُهُ ، وذلك بين في دواوينهم ".

٢ — علاً مــون: جمع علاً م بغير هاء ، مبالغة في ( عالِم ) ، وهو ليس جمعًا لــ ( علاَّمة ) بالــهاء ؛ لأن شرط ما يُحمَع هذا الجمع من أوصاف المذكر تحــرُّده من هاء التأنيث . وذهب ابن علان إلى أن ( علامون ) شاذ ، بناء على أنه جمع ( علامة ) .

٣ ـــ مراد ابن جني توصيف الكوفيين بسَعة الرواية ، وغزارة الحفظ الأشعار العرب ، دون البصريين .

٤ - منع البصريون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وأحاز الكوفيون ذلك .

وقال : " ولسنا مُتعبَّدِينَ <sup>(١)</sup> باتَّباع مذهب البصريين ؛ بل نتَّبع الدليلَ " .

وقال الأندلسي في ( شرح المفصَّل ) :

" الكوفـــيون لـــو سَمعوا بيتًا واحدًا ، فيه جوازُ شيء مُخالِفٍ للأصول ، حَعَلُوه أصلاً ، وبَوَّبوا عليه ، بخلاف البصريين ( ۖ ) ".

قال :

" ومِمَّا افتَخَرَ به البصريون على الكوفيين أن قالوا: نَحْنُ ناخذُ اللغَــةُ مَن حَوْشَة الضَّبَاب، وأكلَة اليَرَابِيع (<sup>٣)</sup>، وأنتم تأخذونها عن أكلَة الشَّوَاء، وباعة الكَوَاميخ (<sup>1)</sup>".

١ --- لسنا متعبّدين ، بصيغة اسم المفعول ؛ أي ليس مطلوبًا منا اتباعُ البصريين على وجه التعبد ، حتى نقتفي مذهبَهم ، وإن لم يظهر لنا وجهه ، ولا يتبيّن لنا دليله ؛ بل المطلوبُ هو قوة الدليل وصحتُه ، فنتبعه مع مَنْ كان من الفريقين .

٢ ـــ أي بخلاف البصريين ؛ فإنهم يُبقون القواعدَ والأصولَ على حالِها ، ويَحملون البسيتَ السنادرَ على الشذوذِ ، ومُخالفةِ الأصول ؛ ولذا كانت قواعدهم أضبطَ ، وأصولُهم أتقنَ .

٣ - حَوَشَــة : جمع حَاشٍ ، يقال : حَاشَ الصيدَ حَوْشًا وحياشة ، إذا جاءه
 من حواليه ؛ ليصرفه إلى الحبّالة .

والصباب : جمع ضَبّ ، وهو حيوان من حنس الزواحف ، غليظ الجسم خشنُه ، وله ذَنَبٌ عريض أعقد ، يكثر في الصحاري العربية .

وأكَلَة : جمع آكِل .

واليربوع : حيوان قصير على هيئة الجُرذ الصغير ، وله ذَئبٌ طويل ينتهي بخصلة من الشعر ، وهو قصير اليدين ، طويل الرجلين .

والمراد : أن البصريين يأخذون اللغة عن الأعراب سكان البوادي الذين لا إلمام لَهم بالحاضرة .

3 -- وأنتم معاشر الكوفيين تأخذون اللغة ... . الشُّواء : اللحم المشوي .
 والباعة : جمع بائع .

والكواميخ : جمع كَامخ ، بفتح الميم ، وقد تُكسَر ، فارسي معرَّب ، هو شيء يُوتَدم به ، أو المخللات المشهية .

والمسراد : أن الكوفيين يتلقون اللغة عن الحواضر ، أهلِ الأسواق ، الذين يأكلون الشُّواء ، ويتفكهون بالكواميخ ؛ وذلك مما يُفسِد الألسنة ، ويُحرَّف اللغات ، فلا عبرة بما يُروَى عنهم .

وما أورده السيوطي ، له رواية أخرى ، فقد قبل للرياشي ( أبي الفضل عسباس بن الفرج ت ٢٥٧ هـ ) ، وكان قاعدًا في الورًاقين : إن رجلاً من الورًاقين يفضًل كتاب ( إصلاح المنطق ) لابن السكيت ، ويقدِّم الكوفيين ، فقال الرياشي : " إنحا أخذنا نحن ( يقصد البصريين ) اللغة عن حَرَشَة الضَّباب ، وأكلة اليرابيع ، وهولاء ( يقصد الكوفيين ) أخذوا اللغة عن أهل السَّواد ، أصحاب الكواميخ ، وأكلة الشُّواريز " . والسَّواد من البلد : قُرَاه ، يُفَال : خَرَجُوا إلى سَواد المدينة ، وهو ما حولها من القرى والريف ، ومنه سواد العراق : لِما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى والرساتيق . والشَّريراز : اللبن الرائب المستخرَج ماؤه . انظر : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص ٩٩ ، والفهرست لابن الندع : ص ٨٦ .

# الكتاب السابع في أحوال مُستنبِط هذا العِلْم ومُستخرِجه

## فيه مسائل [ المسألة ] الأولى

#### في أول مَنْ وضع النحو والتصريف

اشتُهِرَ أَن أُول مَنْ وَضَعَ النحوَ علي بن أبي طالب \_\_ رضي الله عنه \_\_ لأبي الأسود (١٠).

١ — هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن حندل بن يَعمر بن حُليْس ابن ثُفَاثة بن عدي بن الدُّئِل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . والدُّوَلي ، بفتح الهمسزة ، منسسوب إلى الدُّئِل ، بكسر الهمزة ، وإنما فتحوها للنسبة ؛ كما نسسبوا إلى تَغْلِب تَغْلَيي . والدُّئِل : أبو قبيلة من كنانة سُمِّي باسم دابَّة يقال لَها الدُّئُل ، بين ابن عرس والثعلب .

وكان أبو الأسود فيمن صحب أميرَ المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله عـنه ، من المشهورين بصحبته وعجبة أهل بيته . وكان أبو الأسود نـازلاً في بـني قُشَيْر ، وكانت بنو قشير عثمانية ، وكانت امرأته أم عَوْف مـنهم ؛ فكانوا يؤذونه ويسبونه ، وينالون من علي ، عليه السلامُ ، بحضرته ليغـيظوه بـه ، ويرمونه بالليل ، فإذا أصبح قال لـهم : يا بني قشير ، أيّ

قال الفخرُ الرازي في كتابه ( المحرر في النحو ) :

" رَسَــمَ علي ــ رضي الله عنه ــ لأبي الأسود باب (إنَّ) ، وباب الإضافة ، وباب الإمالة ، ثم صنَّف أبو الأسود باب العطف ، وباب النعت ، ثم صنَّف باب التعجب ، وباب الاستفهام. وتطابقت الروايات على أن أول مَنْ وَضَعَ النحو أبو الأسود ، وأنه أخذه أولاً عن على .

واتفقــوا على أن مُعَاذًا الــهرَّاء (٢) أولُ مَنْ وَضَعَ التصريفَ ، وكان تَخرَّجَ بأبي الأسود .

حِــوارِ هذا ؟ فيقولون له : لم نُرْمِك ، وإنما رَمَاك الله لسوء مذهبك ، وقبح دينك ، فيقول لَهم : تكذبون ، ولو رَحَمَنى الله أصابني ، ولكنكم تَرْجُمون فلا تُصِيون .

وتُوفِّي أبو الأسود سنةَ تسعِ وستين في طاعون الجارف ، وهو ابن خمس وثمانين سنةً .

وقد أخذ النحو عن أبي الأسود: ابنه عطاء، وعَنْبَسَة الغيل، وميمون الأقرن، ونصر بن عاصم، وعبد الرحمن بن هرمز، ويجيى بن يعمر. 
٢ - يُنسَسب علم الصرف، أو التصريف إلى مُعَاذ بن مُسلّم، مولى عمد ابسن كعب القُرَظِي، وعمّ أبي جعفر عمد بن الحسن بن أبي سارة الرُّواسي أستاذ أهل الكوفة في النحو. ومعاذ من قدماء النحويين وأعيانهم، وقد أخذ عنه أبو الحسن على بن حمزة الكسائي، وصنَّف كُنُبًا في النحو. وكان مُعَاذ ابن مسلم يبع السهروي من النياب، فقيل له: مُعاذ السهرَّاء.

ثم حَلَسفَ أبسا الأسسود خمسةٌ : عَنْبَسَهُ الفيل (<sup>٣)</sup> ، وميمون الأقسرن (<sup>1)</sup> ، ويجيى بن يَعْمُرَ (<sup>°)</sup> ، وابنا أبي الأسود : عَطَاءُ (<sup>1)</sup> وأبو حَرْب (<sup>٧)</sup>.

وهسناك تَحْسوِي يُدعَى أبا مسلم ، وهو مؤدّب عبد الملك بن مروان ، وكسان قسد نَظَرَ في النحو ، وجَلَسَ إلى مُعَاذ بن مسلم السهرّاء النحوي ، فسسمعة يناظرُ رحلاً في إحدى المسائل الصرفية ، فسمع أبو مسلم كلامًا إيفهمه ، فأنكر ذلك ، فأنشد قائلاً :

قَدْ كَانَ أَخْذُهُمُ فِي النَّحْوِ يُعْجُبِي حَتَى تَعَاطُوا كَلامَ الزَّنْجِ والرُّومِ لَمَّا سَمِعْتُ كَلامًا لَسْتُ أَفْهَمُهُ كَانَه زَجَلُ الغِرْبَانِ والبُومِ لَمَّ سَحْتُ نَخْوَهُمُ والله يَعْصِمُنِي مِنَ التَّقَحُمِ فِي تلك الجرائيمِ قَال السيوطي في تعليقه على تلك المناظرة: " ومن هنا لَمَحْتُ أن أول مَنْ وضع التصريف مُعَاذ هذا ".

وقيل : واضعُ علم الصرف هو الإمام على كرَّم الله وجهه .

والسبب في نسبة بعض القدماء علم الصرف إلى معاذ السهراء الذي أشرنا إليه كثرةُ خوضه في مسائل التصريف في مجالسه ، ولكن لم يصل إلينا كتابٌ خاصٌ به في هذا العلم .

٣ ـــ هـــو عَنْبَسَة بن مَعْدَان ، أخذ النحو عن أبي الأسود ، و لم يكن فيمن أخذ عنه النحو أبرع منه ، ورور الأشعار ، وظرف وفصم .

ويُروَى عن أبي عبيدة أنه قال : احتلف الناسُ إلى أبي الأسود يتعلمون منه العسربية ؛ فكان أبرع أصحابه عَنْبَسَةُ بن مَعْدَان السَمَهْرِي ، واحتلف الناسُ إلى عنبسة ؛ فكان أبرع أصحابه ميمون الأقرن .

\_\_\_\_\_ وكان مُعْدَان ، والد عَنْبَسَة ، رحادٌ صالحًا من أهل مَيْسَان ، قَدِمَ البصرة وأقام بسها ، وكان يقال له : مُعْدَان الفيل .

وسبب تسمية معدان بالفيل هو أن عبد الله بن عامر ، كان له فيل بالبصرة ، وقد استكثر النفقة عليه ، فأناه معدان ، بنفقته ، وفضَل في كل شهر ؛ فكان يُدعَى مَعْدَان الفيل . فنشأ له عَنْبَسَة ، فتعلَّم النحو على أبي الأسود ، وروى الشعر ، وانتسب إلى مَهْرة بن حَيْدَان ،وروى لجريرٍ شعرًا ، فبلغ ذلك الفرزدق ، فقال يهجوه :

لَقَدْ كَانَ فِي مَعْدَانَ والفيلِ زاحرٌ لعَنْبَسَةَ الرَّاوِي عَلَيَّ القَصَائدَا ويُروَى أن بعض عمَّال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل ، فقال عنبسة : لم يقل " الفيل " ؛ وإنما قال " اللؤم " ، فقال لعنبسة : إن أمرًا تَفرُ مسنه إلى اللــوم لأمرٌ عظيمٌ . وهناك رواية أخرى حول سبب تسمية مَعْدَان بالفيل ، وهي تمضى على النحو الآتي :

كسان لزياد بن أبيه فيلة ، ينفق عليها في كل يوم عشرةَ دراهمَ ، فأقبلَ رحسل مسن أهل مَيْسَان ، يقال له مَعْدَان ، فقال : ادْفَعُوها إليَّ ، وأكفيكم المئونةَ ، وأعطيكم عشرة دراهم في كل يوم ، فدفعوها إليه .

فأنسرى ، وابستنى قصرًا ، ونشأ ابنٌ يقال له : عَنْبَسَة ، فروى الأشعار وفَصُحُ وروى سعر جرير والفرزدق ، وانتمى إلى أبي بكر بن كلاب . فقيل للفسرزدق : ها هنا رجل يروي شعر جرير ، ويفضّله عليك ، ووصفوه له فقسال : رجسل من أبي بكر بن كلاب على هذه الصفة لا أعرفه ! فأروني دارَه ، فأرَوْهُ ، فقال : هذا ابن مَعْدَان الْمَيْسَاني ، ثم قَصَّ قصتَه ، وقال :

لَقَدْ كان في مَعْدَانَ والفيلِ زاجرٌ لِعَنْبَسَةَ الرَّاوِي عَلَيٌّ القَصَائدَا فرُوِي البيت بالبصرة ، ولقي عنبسةُ أبا عيينة بن المهلب فقال له أبو عيينة : ماذا أراد الفرزدقُ بقوله :

#### لقد كان في معدان والفيل زاجر

فقال : إنما قال : واللؤم زاجر ، فقال أبو عبينة : وأبيك ، إن شيئًا فَرَرْتَ منه إلى اللؤم لعظيمٌ .

٤ \_\_ يُكنَسى بأبي عبد الله ، وقد رأسَ الناسَ بعد عَنْبَسَة ، وكان أبو عبيدة يقسول : أول مَسنْ وضع النحو أبو الأسود الدؤلي ، ثم ميمون الأقرن ، ثم عنبسة الفسيل ، ثم عبد الله بن أبي إسحاق . وقال ذلك لأن عصرًا واحدًا جَمَعهم . و لم تذكر كتب الطبقات والتراجم ، فيما نعلم ، شيئًا عن وفاته . ٥ \_\_ هــو يحـيى بن يَعْمَر التابعي ، رجل من عَدُوان بن قيس بن عَيْلان بن مُضَسر ، كان مأمونًا عالمًا بالعربية والحديث ، يُروَى عنه الفقه ، وروى عن عسبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة الكرام ، وأخذ النحو عن أبي الأسود .

وروى عنه قتادة بن دعامة السدوسي التابعي ، وقد ولاه يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي القضاء بحُراسان ، فقال له يومًا : هل تشربُ النَّبيدُ ؟ فقال له : أنت ونبيذك ؛ وعزله عن القضاء .

ويُسروَى أن الحمحاج بن يوسف الثقفي ، قال ليجيى : أتسمعني ألْحَنُ ؟ فقــال : الأميرُ أفصحُ من ذلك ، فألَحَّ عليه ، فقال : نعم ! فقال له : في أي شيء ؟ فقال : في كتاب الله تعالى ، فقال : ذلك أشنعُ له ؛ فما هو ؟ قال : قــرأتُ : ( قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجُكم وعشرتُكم

ثم خَلَفَ هؤلاء عبدُ الله بن أبي إسحاق ، وعيسى بن عمر (^) ، وأبو عمرو بن العلاء .

وأمـــوالٌ اقْتَـــرَقْتُموها وتجـــارةٌ تَخْشُونَ كسادَها ومساكنُ تَرْضَوْنَها أحبُّ إلـــيكم ) التوبة / ٩ ؛ فرفعت ( أحب ) والوجه أن تقرأ بالنصب على حير ( كـــان ) . فقـــال الحجـــاج ليجيى : لا تُسَاكِنِّي ببلد ، أنا فيه ؛ ونفاه إلى خُراسان ، وبِها يزيد بن المهلب .

وكتب يزيد إلى الحجاج: إنَّا لقينا العَدُوَّ، فمنحنا الله أكتافَهم، فأسرنا طائفة وقتلنا طائفة، واضْطَرَرْناه إلى عُرْعُرَة الجبل، ونحن بحضيضه، وأثناء الأنسهار. فقال الحجاج: ما لابن المهلب ولهذا الكلام ؟! حَسَدًا له، فقيل له: إن يجيى بن يعمر عنده، فقال: فذاك إذًا.

ومسات یجی بن یعمر بخراسان سنة تسع وعشرین وماتة ، فی أپام مروان ابن محمد ( ت ۱۳۲ هــ ) .

كان عطاء على شرط أبيه بالبصرة ، ثم بَعَجَ العربية ؛ أي فتح أبوابها ،
 وتوسّع في وضع مسائلها . ولا نعلم شيئًا عن سنة وفاته .

٧ — كان أبو حرب بطلاً شجاعًا ، وتُوفي سنة ١٠٩ من الهجرة .

٨ — عيسى بن عمر الثقفي ، وكنيته أبو سليمان ( ت ١٤٩ هـ ) ، نَزَلَ في تقسيف فنسب إليهم ، وهو مولى خالد بن الوليد المخزومي . وهو ثقة عسالم بالعسربية والنحو والقراءة ، وقراءته مشهورة . وكان عيسى فصيحًا يتقعر في كلامه ، ويَعْدِل عن سهل الألفاظ إلى الوحشيّ والغريب .

وصــنَّف عيسى كتابين في النحو ، يُسمَّى أحدهما ( الجامع ) ، والآخر ( الإكمال ) وفيهما يقول الخليل ، وكان الخليل قد أخذ عنه : ثم خَلَفَهِ ما الخليلُ بن أحمد ، فَفَاقَ مَنْ قَبْلَهُ ، ولم يُدْرِكُه أحدٌ بعدَه ؛ أخذ عن عيسى ، وتَخرَّجَ بابن العلاء ، ثم أخذ عنه سيبويه ، وجَمَ عَ العلومَ التي استفادها منه في كتابه ، فجاء كتابُه أحسنَ من كل كتاب صُنِّفَ فيه .

وأمَّا الكسائي فقد خَدَمَ أبا عمرو بن العلاء نَحْوًا من سبعَ عشرةَ سنةً ، لكنه ؛ لاختلاطه بأعراب الأَبَلَّة (١) ، فَسَدَ علمُه ، ولذلك احستاج إلى قراءة كتاب سيبويه على الأخفش ، وهو مع ذلك إمامُ الكوفيين . وما ظنَّك برجل غُلامُه الفراءُ ؟!

ثم صار الناسُ بعد ذلكُ فرقتين : ٰبَصْرِيًّا وكُوفِيًّا ". انتهى . وقال ثعلب في ( أماليه ) :

" قــال أبو الــمنْهَالِ : أَثَمَّةُ البصرة في النحو في النحو وكلام العــرب ثلاثــة : أبو عمرو بن العلاء ، وهو أول مَنْ وَضَعَ أبوابَ النحو ، ويُونُس بن حبيب ، وأبو زيد الأنصاريّ ، وهو أوثقُ هؤلاء كُلّهــم ، وأكثرُهم سَمَاعًا من فُصَحاء العرب ؛ سَمعتُه يقول : ما

ذَهَبَ النحوُ جميعًا كلَّهُ غيرَ ما أَخْدَثَ عيسى بنُ عُمَرْ ذَاكَ إِكسَالُ وهذا حامعٌ أَ فَهُمَا للناس شَمسٌ وقَمَرْ ويقسول بعسض القدماء عن الكتابين : " وهذان الكتابان لم نَرَهُمَا ، ولم نَرَ أَحدًا ذكر أنه رآهما " .

١ ـــ بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى ، في زواية الخليج الذي يدخل
 منه إلى البصرة ، وهي أقدم من البصرة .

أقولُ : قالت العربُ إلا إذا سَمعتُه من عَجُزِ هَوَازِن (``. وفي رواية أخرى : إلا إذا سَمعتُه من هؤلاء : بكر بن هَوَازِن ، وبني كلاب ، وبني هلال ، أو من عالية السَّافلة (``) ، أو من سافلة العالية ، وإلا لم أقُلُ : قالت العربُ ".

والاها . والسافلة : ما نَزَلَ عن نَحْد كذلك .

# [ المسألة ] الثانية [ شرط المستنبط ]

شرطُ الْمُستنبِط لشيء من مسائل هذا العِلْم ، الْمُرْتَقِي عن رُتبة التقليد أن يكون عالمًا بلغة العرب ، مُحيطًا بكلامها ، مُطِّلعًا على نثرها ونَظْمها ، ويَكفِي في ذلك الرجوعُ إلى الكتب المؤلفة (١) في اللغات والأبنية ، وإلى الدواوين الجامعة لأشعار العرب ، وأن يكون خسيرًا بصححّة نسبة ذلك إليهم ؛ لئلا يُدَلَّسَ عليه شعرٌ مُولَّد ، أو مصنوع ، عالمًا بأحوال الرواة ؛ ليَعلمَ المقبولَ روايتُه من غيره ، وبإلجاع النحاة ؛ كَيْلا يُحرَقَ ، وبالخلاف ؛ كَيْلا يُحدِثَ قولاً زائدًا خارقًا ، إذا قلنا بامتناع ذلك .

\* \* \*

١ ـــ في بعض النسخ ( النظر إلى الكتب ) .والمعنى متقارب ، وكتبُ اللغات غير محصورة ، وكأن المراد منها ما يَعمُ النحو واللغة ، وكذلك الإبنية .

# [ المسألة ] الثالثة [ طريقة ابن مالك في النحو ]

لابسن مالسك في السنحو طريقة سَلَكَها بين طريقي البصريين والكوفسيين ؛ فسإن مذهب الكوفيين القياسُ على الشاذ ، ومذهب البصريين اتباعُ التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهرُ .

وابـــنُ مالك يُعْلِمُ (١) بوقوع ذلك من غير حُكْمٍ عليه بقياس ، ولا تأويل ؛ بل يقول : إنه شاذّ ، أو ضرورة ، كقوله في التمييز : والفعلُ ذو التصريف نَزْرًا سُبقًا (٢)

١ ـــ أي يُخبِر في كتبه عن الأقول ، من الإعلام ؛ أي الإخبار .

٢ ــ قال ابن مالك في الألفية :

وعاملَ التمييزِ قَدَّمْ مُطْلَقاً والفعلُ ذو التصريف نَزْرًا سُبِقاً وقال ابن عقيل شارحًا : " مذهب سيبويه \_ رحمه الله \_ أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله ، سواء كان متصرفًا ، أو غير متصرف ؛ فلا تقول : نَفْسًا طَابَ زِيدٌ ، ولا : عندي درهمًا عشرون . وأحاز الكسائي والمازي والمبرد تقديمه على عامله المتصرف ؛ فتقول : نفسًا طاب زيدٌ ، وشيبًا اشتعلُ رأسي ومنه قول المخبل السعدي ، أو أعشى همدان ، أو قيس بن الملوح العامري : أ تَهْحُرُ لِيلِي بالفراقِ حَبِيبَها وما كان نَفْسًا بالفراق تَطِيبُ وقول الشاعر :

ضَيَّعْتُ حَزْمِيَ فِي إبعادِيَ الأَمَلاَ وما ارْعَوَيْتُ وشَيْبًا رَأْسِيَ اشْتَعَلاَ ووافقهــــم ابن مالك في غير هذا الكتاب على ذلك ، وجعله في هذا الكتاب قليلاً ". شرح ابن عقيل : ٢ / ٢٩٣ \_ ٢٩٤ .

وقولِه في مَدُّ المقصور :

والعَكْسُ في شعر يَقَعْ (١) قـــال ابن هشام : وهذه الطريقة طريقة المحققين ، وهي أحسنُ الطريقتين .

\* \* \*

١ ـــ قال ابن مالك :

وقَصْرُ ذِي السَمَدُّ اضْطِرَارًا مُحْمَعُ عليه ، والعَكْسُ بَخَلْف يَقَعُ قال ابنَ عقيل : " لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قَصْرِ المُمدود للضسرورة . واخستُلفَ في جواز مَدّ المقصور ؛ فذهب البصريون إلى المنع ، وذهب الكوفيون إلى الجواز ". شرح ابن عقيل : ٤ / ١٠٢ .

# [ المسألة ] الرابعة [ تَرْك القياس بالسماع ]

قال في ( الخصائص ) <sup>(١)</sup> :

" إذا أدَّاكَ القسياسُ إلى شسيء ما (٢)، ثم سَمعتَ العربَ قد نَطَقَتْ فيه بشيء آخرَ (٢) على قياس غيره، فدَعْ ما كُنْتَ عليه (٤) إلى ما هُمْ عليه ". انتهى .

وهذا يُشْبِهُه من أصول الفقه نَفْضُ الاجتهاد <sup>(°)</sup>، إذا بَانَ النصُّ بخلافه .

١ - الخصائص : ١ / ١٢٥ .

٢ — إلى شيء ما : إلى حُكْم من الأحكام ، أيّ حُكْم كان .

٣ ـــ بشيء آخر ؛ أي خلاف ما حَكَمْتَ به ، بناء على القياس . .

٤ - أي : اثرُكُ رآيك ؛ لئلا تقيسَ في مقابلة النصّ .

نقصض الاحتهاد؛ أي الرجوع إلى النص، ولذلك ثبت عن كل من الأنسة الأربعة: "إذا قلت قولاً، وصَعَّ الحديث بخلافه، فالطُمُوا بقولي الجدارَ، وخُدُوا بالحديث". وقال الإمام أبو حنيفة: "لم تَزَلِ الناسُ في صلاح ما دام فيهم مَنْ يطلب الحديث؛ فإذا طلبوا العلْم بلا حديث فَسَدُوا ". وقال أيضًا: "إياكم والقولَ في دين الله تعالى بالرأي، وعليكم باتباع السئة، أيضًا: "أياكم والقولَ في دين الله تعالى بالرأي، وعليكم باتباع السئة، فضَسَنْ خَرَجَ عنها ضَلَ ". وقال الإمام الشافعي: "أيُّ سماء تُظلُني، وأيُّ أرضِ تُقلُني إذا رَوَيْتُ عن النبي ﷺ حديثًا، وقلتُ بغيره ".

الفهارس

\*

i

### فهرس آيات القرآن الكريم

- ـــ ( الحمد لله ) الفاتحة / ٢ ، ص ٢٦١
- ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) البقرة / ٢٠ ، ص ١٤٥
- --- ( هو الذي حلق لكم ما في الأرض جميعًا ) البقرة / ٢٩ ، ص ٣٧٤
  - ( وعلم آدم الأسماء كلها ) البقرة / ٣١ ، ص ٢٦ و٢٨
  - ــــ ( فليستحيبوا لي وليؤمنوا بي ) البقرة / ١٨٦ ، ص ٨٢
  - ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) البقرة / ٣٥ ، ص ٢٩٠
    - \_ ( أن يأتيكم التابوت ) البقرة / ٢٤٨ ، ص ٨٨
- ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ) آل عمران / ١٦٩ م ٢٣٢
- ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) النساء / ۱ ، ص ۸۱
  - ( فبما نقضهم میثاقهم ) النساء / ۱۵۵ ، ص ۳۰۰
- ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) النساء / ١٦٣ ، ص ٨٤
  - ( فبما نقضهم ميثاقهم ) المائدة / ١٣ ، ص ٣٠٠
  - ( عسى الله أن يأتي بالفتح ) المائدة / ٥٢ ، ص ١١٢
- ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) المائدة / ٦٩ ، ص
  - ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) المائدة / ٧١ ، ص ٩٨
    - ـــ ( ونعلم أن قد صدقتنا ) المائدة / ١١٣ ، ص ٢٨١

- \_ ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الأنعام / ١٢٤ ، ص ٩٦ \_
- \_ ( وما ربك بغافل عما يعملون ) الأنعام / ١٣٢ ، ص ٣٧٢
- \_\_\_\_ ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) الأنعام / ١٣٧ ، ص ١٧ و ٨٨
  - \_ ( هلم شهداء كم ) الأنعام / ١٥٠ ، ص ٣٠٢
- - ۱۸۵ ، ص ۱۸۱
- \_ ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ) الأنفال / ٢٥ ، ص
  - \_ ( والركب أسفل منكم ) الأنفال / ٤٢ ، ص ٣٨٠
  - \_ ( وإن أحد من المشركين ) التوبة / ٦ ، ص ٣٣٧
- ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوئها أحب إليكم ) التوبة / ٩ ، ص ٤٣٦
  - \_ ( ويأبي الله إلا أن يتم نوره ) التوبة / ٣٢ ، ص ٧٦
- \_ ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) يونس / ٥٨ ، ص ٧٦
  - \_ ( ما هذا بشرًا ) يوسف / ١٦ ، ص ١٦ و١٢٩
    - \_ ( محتى حين ) يوسف / ٣٥ ، ص ٨٧

( جنات عدن يدخلونَها ومن صلح من آبائهم ) الرعد / ٢٣ ،

ص ۲۹۰

- ( لم يك ) النحل / ١٢٠ ، ص ٢٦٣

- ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) الكهف / ١٨ ، ص ٣٨٣

- ( أسمع بِهم وأبصر ) مريم / ٢٨ ، ص ٢٣٢

\_ ( إن هذان لساحران ) طه / ٦٣ ، ص ٨٣ و٨٧

— ( وأسروا النحوى الذين ظلموا ) الأنبياء / ٣ ، ص ٩٨

- (ثم ليقطع) الحج / ١٥، ص ٨٢

- (ثم ليقضوا) الحج / ٢٩، ص ٨٢

ـــ ( عما قليل ) المؤمنون / ٤٠ ، ص ٣٠٠

— ( ولنحمل خطایاکم ) العنکبوت / ۱۲ ، ص ۷۷

- ( هلم إلينا ) الأحزاب / ١٨ ، ص ٣٠٢

— ( لولا أنتم لكنا مؤمنين ) سبأ / ٣١ ، ص ١٩٩ و ٢٠٠٠

- ( ولا الليل سابق النهار ) يس / ٤٠ ، ص ٣١١

— ( وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت / ٤٦ ، ص ٣٧٢

( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم )

الزخرف / ۸٤ ، ص ٧٨

— ( ألقيا في جهنم ) ق / ٢٤ ، ص ٢٩٢

- ( والسماء ذات الحبك ) الذاريات / ٧ ، ص ١٤٣

— ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) النجم / ٣٩

- ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) القلم /  $\gamma$  ، ص  $\gamma$ 

ـــ ( مما خطيئاتهم ) نوح / ٢٥ ، ص ٣٠٠

— ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) الجن / ١٦ ، ص ٢٨١

\_ ( علم أن سيكون منكم مرضى ) المزمل / ٢٠ ، ص ٢٨١

ـــ ( على أن يحيي الموتى ) القيامة / ٤٠ ، ص ٢٢٥

\_ ( وإذا الرسل أقتت ) المرسلات / ١١ ، ص ٢٧١

\_ ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) البلد / ه ، ص ٢٨١

- (أيحسب أن لم يره أحد) البلد / ٧ ، ص ٢٨١

ــ ( ما ودعك ربك وما قلي ) الضحي / ٣ ، ص ١١١ و٢١٥

\_ (ألم نشرح لك صدرك) الشرح / ١ ، ص ١٨١

- ( ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل ) الفيل / ١ ، ص ٢٦٧

\_ ( إنا أعطيناك الكوثر ) الكوثر / ١ ، ص ٤٢٦

\* \* \*

#### فهرس الأحاديث الشريفة

- ــ ص ٣ : كل خطبة ليس فيها تشهد ، فهي كاليد الجذماء .
  - ص ٥٤ : ارجعن مأزورات غير مأجورات .
    - ص ۹۲ : زوجنكها بما معك من القرآن .
      - ص ٩٢ : ملكنكها بما معك .
        - ص ۹۲ : خذها بما معك .
  - ــ ص ٩٦ : ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم .
  - ص ۹۷ : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .
- ص ۹۹ : إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ؛ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .
  - ص ٩٩ : كاد الفقر أن يكون كفرًا .
- ص ١١١: اتركوا الترك ما تركوكم، وذروا الحبشة ما وُذروكم.
- ص ۱۱۱ : دعـــوا الحبشـــة ما ودعوكم ، واتركوا الترك ما تركوكم .
- --- ص ١١١ : لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم .
  - ص ۱۳۲ : أرشدوا أخاكم فقد ضل .
  - ــ ص ۱۸۸ : أمني لا تجتمع على ضلالة .
- —— ص ٢٦٥ : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، أي البقاع خير ؟ ... .

--- ص ٣١٣ : أتى قوم من العرب النبي ﷺ ، فقال : مَنْ أنتم ؟

فقالوا : نحن بنو غيان ، فقال : بل أنتم بنو رشدان .

ــ ص ٣٨٠ : أرأيت لو وضعها في حرام .

ــ ص ٤٠٠ : نَزَل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف .

ـــ ص ٤٢٦ : لا مانع لما أنطيت ، ولا منطي لما منعت .

\* \* \*

### الأمثال والأقوال والآثار

- ص ١٧ : خرق الثوب المسمار .
- ص ۹۳ : إن قلت لكم : إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني
   إنما هو المعنى .
  - ــ ص ٩٦ : أكلوبي البراغيث .
- ص ۱۲۱ : كان الشعر علم قوم ، و لم يكن لَهم علم أصح منه .
  - ـــ ص ١٢٢ : ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ... .
    - لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا ....
  - ـــ ص ۱۷٤ : ما قيس على كلام العرب ؛ فهو من كلامهم .
    - ــ ص ۱۹۰ : هذا جحر ضب خرب .
      - ص ۲۸٤ : ما جاء حاجتك .
      - ص ۲۸۶ : عسى الغوير أبؤسًا .
  - ص ۳۱۰ : سمعت رجلاً من اليمن يقول : فلان لغوب ... .
    - ص ٣١٢ : اللهم ضبعًا وذئبًا .
    - ص ٤٢٩ : نحن نأخذ اللغة من حوشة الضباب ... .

اه ۱ قد علمت أخت بني السعلاء وعلمت ذاك مع الجراء أن نعم مأكولاً على الخواء يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء

7٤٩ سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه ١٤٥ هما أظلما حالي ثمت أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب ١٤٧ وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيب ١٩٤ وحاء في شعر الفرزدق العجب خبر (ما) مقدمًا قد انتصب وهو تميمي فكيف ينصبه ؟ ورفعه في كل حال مذهبه ٢٢٤ إن الدبي فوق المنون دبًا وهبت الربح بمور هبًا

وسبت الربيح .مور سبب تترك ما أبقى الدبا سبسبًا . المرء ما إن لا يراه و تعرض دون أر

۲۳۱ يرجي المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب
 ۲۱۶ لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تُهذيبها
 ۲٤٦ غيلان مية مشغوف بِها هو مذ بدت له فححاه بان أو كربا

١ ـــ الرقم المذكور قبل بيت الشعر هو رقم الصفحة في النص المحقق .

٣٤٥ أنا أبو دهبل وهب لوهب من جمح والعز فيهم والحسب ٤٤٠ أتهجر ليلي بالفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق تطيب فتستريح النفس من زفراتها 377 الله نجاك بكفي مسلمت ١٩٩ أومت بعينيها من الــهودج لولاك في ذا العام لم أحجج ٥٦ أريد صلاحها وتريد قتلي وشتا بين قتلي والصلاح ١٥٠ يلومونني في حب ليلي عواذلي ولكنني من حبها لعميد ٢٣١ ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرًا لا يزال يزيد ٣٠١ قالت ألا ليتما هذا الحما لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد ٢٣٤ أن تقرآن على أسماء ويحكما مين السلام وأن لا تشعرا أحدا ero لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الرواي علي القصائدا ٥٧ وأنني حيثما يثني الْهوى بصري من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور ٩٨ رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر ١٤٨ والآن اقصر عن سمية باطلي 💎 وأشار بالوجلي علي مشير ١٤٨ على الغزلى مني السلام فربما لَهوت بِها في ظل مخضرة زهر ١٨١ أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم فلن يحل للعينين بعدك منظر ١٨٢ في أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر ١٩٣ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ۲۱۰ له زجل کأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير ٢٢٧ بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير حارتنا ألا يجاورنا إلاك ديلو

۲۲۷ وما علینا إذا ما کنت حارتنا

۲۳۰ یا أمیلح غزلائا شدن لنا من هؤلیائکن الضال والسمر
 ۳۱۶ لها بشر مثل الحریر ومنطق رخیم الحواشي لا هراء ولا نزر

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر

٣٤١ وكحل العينين بالعواور

٣٤٥ طلب الأرازق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة الثغور غدور

٣٥٢ فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر ٣٧٢ لعمرك ما معن بتارك حقه أ ولا منسئ معن ولا متيسر

٤٣٧ ذهب النحو جميعًا كله غير ما أحدث عيسي بن عمر

ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر

٢٠٩ اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس

۲۲۱ ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته المظلمات الحنادس

٢٤١ تقاعس العز بنا فاقعنسسا

١٥٥ يا ليتني مثلك في البياض أبيض من أخت بني أباض

٣٤٧ وممن ولدوا عامرًا ذو الطول وذو العرض

٤٩ يا أقرع بن حابس يا أقرع ﴿ إنك إن يصرع أخوك تصرع

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع

الدي ما الذي غيره عن وصالي اليوم حتى ودعه عند وصالي اليوم حتى ودعه الدي غيره أن تطير بقربتي فتتركها شنًا ببيداء بلقع

| يا ليت أيام الصبا رواجعا                                                                  | 184         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع                                                  | 7 . 2       |
| ، شعري عن حليلي ما الذي ﴿ غَاله فِي الحب حتى ودعه                                         | ۲۱۰ ليت     |
| ترافع العز بنا فارفنععا                                                                   | 7 2 7       |
| لم تستطع شيئًا فدعه وحاوزه إلى ما تستطيع                                                  | ۲٤٣ إذا     |
| ، أيديهن بالقاع القرق         أيدي حوار يتعاطين الورق                                     | דדד אני     |
| العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق                                                      | ٢٢٦ إذا     |
| لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد المياثق                                      | ۳۹۲ حمی     |
| على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأننى مملوكه                                           | ۲۷۰ سلم     |
| يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل                                                 | ٩٨          |
| الفرزدق بعدما حدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا                                             | ۱۰۷ هلك     |
| أعاشني بعدك وإد مبقل                                                                      | 111         |
| كي بعد ولا أرض أبقل إبقالـــها<br>( مزنة ودقت ودقها               ولا أرض أبقل إبقالـــها | ۱۳۱ . فا    |
| كأن مهواها على الكلكل                                                                     | 377         |
| الحمد لله الوهوب المحزل                                                                   | <b>T1V</b>  |
| يبري لسها من أيمن وأشمل                                                                   | 717         |
| · ·                                                                                       | <b>~</b> £• |
| تسمع من شذانها عواولا المنابع من شدانه المادان                                            | ۳٤٥ نصاما   |
| نبيهم وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال                                                  |             |
| ینی بها ونری عصورًا بها یقتدننا الخرد الحدالا                                             |             |
| ار وقفت في طلله كدت أقضى الحياة من جلله                                                   | ۲۰۱۱ رسم د  |

٣٦٠ فلو أن ما أسعى لأدبى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ٣٦٠ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ٣٦٠ رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا ٤٤٠ ضبعت حزمي في إبعادي الأملا

وما ارعويت وشيبًا رأسي اشتعلا

وه فيه الرماح وفيه كل سابغة حدلاء محكمة من نسج سلام
 إني إذا ما حدث ألــما أقول: يا اللهما وهميم وقد أسلماه مبعد وحميم ١١٢ و١٥٢ أكثرت في العذل ملحًا دائما لا تعذلي إني عسيت صائما ١٢٠ فقمت للطيف مرتاعًا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادي حلم ٢٣٢ إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ٣٩٠ صددت فأطولت الصدود وقلما

وصال على طول الصدود يدوم

٤٣٣ قد كان أخذهم في النحو يعجبني

119

حتى تعاطوا كلام الزنج والروم

٩٥ درس المنا بمتالع فأبان فتقادمت بالحبس والسوبان
 ١١٨ أعرف منها الأنف والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا

وثلاثًا ورباعًا وخماسًا فاطعنا وسداسًا وسباعًا ونمائًا فاحتلدنا وتساعًا وعشارًا فأصبنا وأصبنا

## ٢٩١ فأصبحت كنتيًّا وأصبحت عاجنًا

وشر خصال المرء كنت وعاجن

٥٨ ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي

وهل يعمن من كان في العصر الخالي

۸۰ كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شيمالي
 ٤٠ ويوم دخلت الخدر حدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي
 ٦٢ كأنك تنوين ، وأني إضافة فحيث تراني لا تحل مكانيا
 ١٣٧ وأشرب الماء ما بي نحوه عطش إلا لأن عيونه سيل واديها
 ١٩٩ وكم موطن لولاي طحت كما هوى

بأجرامه من قلة النيق منهوي

رمن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغادي
 777 ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي
 797 مرت بنا ه فاد مهارات

۲۰۰ مرت بنا هیفاء بحدولة ترکیة تنمی لترکي ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة نحدی

ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة نحوي ٣١٣ فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا

٣٦٨ كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني ٣٦٨ ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

٤١٨ قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه فوق ما يرتضي
 فقلت لما لم يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضي

## فهرس الأعلام

إبراهيم بن هرمة ١٤٨ ابن أبي إسحاق ( عبد الله ) ٣١٣ ابن أبي حاتم ( أبو محمد ) ٢٦ أحمد بن حنبل ۱۰۸ أحمد بن غالب ۱۰۸ ابن أحمر الباهلي ١٧٥ ، ١٧٥ الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۶ ، ۲۰۰ ، ۲۱۷ ، ٤٢٣ الأخفش ( عبد الحميد بن عبد الجيد ) ٣١ الأخفش ( على بن سليمان ) ٣١ أبو الأسود الدؤلي ١١١ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ابن أشته ٨٦ الأشعري ( أبو الحسن ) ٢٥ الأصبهاني ١٧٥ الأصمعي ١٤٠ ، ١٤٨ ، ١٧٤ ابن الأعرابي ١٨٤ الأعلم الشنتمري ٤٨ امرؤ القيس ٥٤ ، ٥٨ ، ١٠٦ أمية بن أبي الصلت ٦٤

ابسن الأنباري ( الكمال ) ۸ ، ۱۶ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱٤۹ ، . ۲۷۸ . ۲۷7 . ۲٤٧ . ۲٠٨ . ۲٠٦ . ۲٠٣ . ۱۸۲ . ۱۸۰ . TYE , TO9 , TOV , TOE , TOT , TO1 , TEE , TET , ٣٩٦ , ٣٩٣ , ٣٨٦ , ٤٨٣ , ٣٨٢ , ٣٧٩ , ٣٧٧ ٤١٤ ، ٤٠٣ الأندلسي ٣٦٩ ، ٣٧٦ ، ٤٢٩ ابن أبي إسحاق ٣١٣ ، ٣١٤ البخاري ٩٤ بدر الدين بن جماعة ٤ ٩ البزاز ۹۹ بشار بن برد ۱٤۷ أبو البقاء العكبري ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٣٢١ أبو بكر بن الأنباري ١٨٤ التاج بن مكتوم ۲۵۷ ، ۲٦٥ أبو تمام ( حبيب بن أوس ) ١٤٥ ابن تيمية ٨٧ ثعلب ۱۶۸ ، ۲۳۷ جرير ۲۰۳ .. ابن الجزري ٧٥

الجزولي ٢٣٦ أبو جعفر الصفار ٣٧٣ جعفر بن محمد ۱۰۸ ، ۱۲۱ الجليس ٩٥ ، ٢٥٦ ، ٢٦٧ جميل بن معمر العذري ٥٦ ابسن جني ٦ ، ١٤ ، ١٦ ، ٢٠ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، . 179 . 177 . 1.9 . V. . 70 . 71 . ET . TY . TT ( 70 ) ( 72 . ( 717 . 190 . 177 . 187 . 178 . 171 AFY , 117 , 017 , F17 , P77 , FAT , 7PT , -73 الجواليقي ( أبو منصور ) ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۰ الجوهري ٢٣٥ ابن الحاج ۲۳ حازم القرطاجني ٥٦ أبو حرب بن أبي الأسود ٤٣٣ الحريري ١١٩ الحطيئة ٥٩ حماد الراوية ١٢٣ حمزة ۷۹ ، ۸۱

أبو حنيفة ٣٦٥

أبسو حيان ٥٥ ، ٦٣ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٩٤ ، ٩٤ ، ١٠٥ ، ١٠٨ ، ٤١٠، ٤٠١، ٣٧١، ٢٣٠، ١٦٠ ابن خروف ۹۵ ابن الخشاب ۱۹۱ الخضراوي ۲۲ ، ۶۶ ، ۲۷ ، ۳۸۹ ابن خلدون ۷ خلف الأحمر ١١٩ الخليل بن أحمد ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ١٥٤ ، ١٨٨ ، ٢٤١ ، ۳.9 ، ۳.۷ ابن درید ۱۸۶ رۇبة ١٧٦ ، ١٧٤ زكريا بن يحيى الساجي ١٠٨ الزمخشري ۷۹ ، ۳۷۲ زهير بن أبي سلمي ٤٨ ، ١٠٦ ، ٢١٣ أبو زيد الأنصاري ١٨٤ ، ١٨٤ ابن السراج ۲۲، ۲۵۰، ۲۶۲، ۲۲۷ سفيان الثوري ٩٣ السهيلي ۹۹ سيبويد ٣٥، ٣٦، ٣٧، ١١، ١١٧، ١٤٧، ١٥٤، ١٨٩، 717, 707, 197, 197

ابن سیرین ۱۲۱ الشافعي ١٠٨ ابن شاکر ۱۰۸ ابن الصائغ ٢٦٦ ابن الضائع ٩٥ ابن الطراوة ٧١ طرفة بن العبد ٣٩٨ الطرماح ١٠٦ عاصم ٧٩ ابن عامر ۷۹ ، ۸۱ ابن عباس ۲٦ عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ٨٧ عبد الواحد الطواح ١٥٢ أبو عبيد القاسم بن سلام ٨٥ عبيد الله بن قيس الرقيات ٩٧ العجاج ١٢٦ ، ١٧٤ عروة بن الزبير ٨٢ عز الدين بن عبد السلام ١١٥ ابن عصِفور ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۸۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ عضد الدولة ٣٢٠

عطاء بن أبي الأسود ٤٣٣ أبــو علي الفارسي ۲۷، ۳۳، ۲۵۹، ۲۱۱، ۲۲۰، ۳۲۰، 272 , 777 علي بن مبارك الأحمر ٩١ عمارة بن عقيل ٣١١ عمر بن الحسن الحرابي ١٠٨ أبو عمرو بن العلاء ٩١ ، ١٢٢ ، ١٥٩ ، ١٨٨ ، ٣١٠ ، ٤٣٦ عنبسة الفيل ٤٣٣ ابن عون ۱۲۱ عیسی بن عمر ۹۱ الغزين ٢٤ ، ٩٦ الفارابي ١٠٠ الفخر الرازي ١٦٣ ، ٤٣٢ الفراء ۹۱ ، ٤٢٥ الفرخان ۲۱ الفرزدق ۹۷ ، ۳۱۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۳۱۳ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ الفضل بن الحباب ١٢١ ابن فلاح ٣٢٢ أبو القاسم الزجاجي ٣٠٤ ، ٣٠٩ القرافي ١٧٦

الكسائي ٩١ لبيد بن ربيعة ٥٨ المازيي ۱۷۶ ، ۱۷۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۱ ، ۱۹۷ ، ۲۳۹ ، ۲۸۳ مالك بن أنس ١٧٧ ابن مالك ۲۰، ۸۰، ۸۹، ۹٤، ۲۰۰، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۸۲، ۲۸۲، ٤٤٠ ، ٣٧٦ المبرد ۷۹ ، ۱۷۰ ، ۱۸۹ ، ۳۳۱ محمد بن أحمد الهروي ١٠٨ محمد بن عبد الله العتبي ٩٨ المختار بن أبي عبيد ١٢٣ المرزباني ۱۱۷ ، ۱٤۷ مروان بن أبي حفصة ٢١٣ مسلم ۹٤ معاذ السهراء ٤٣٢ المفضل بن سلمة ٣٩٨ أبو المنهال ٤٣٧ ميمون الأقرن ٤٣٣ ابن النحاس ٤٩ ، ١١٨ ، ١٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ النعمانِ بن المنذر ١٢٣

النهرواني ( القاضي أبو الفرج ) ٧٦

ابن هشام ۱۱۳ ، ۱۰۱ ، ۱۹۱ م ۱۹۱ مهشام الضرير ۹۱ میکی بن يعمر ۴۳۳ پيی بن يعمر ۴۳۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۴۳۷

\* \* \*

## مصادر التحقيق

ينستظم هذا النُّبتُ المصادر التي انتفعنا بِها في تحقيق هذا الكتاب ، وهي منسوقة على الترتيب السهجائي لعنواناتها.

\_\_\_ أســـاس البلاغة ، تأليف الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ٤٦٧ ـــ ٥٣٨ هـــ ) ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٩ هـــ ـــ ١٩٧٩ م .

\_\_\_\_ إصـــلاح المــنطق ، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السّــكّيت ( ١٨٦ ـــ ٢٤٤ هــــــ) ، تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعـــبد الســــلام محمد هارون ، ذخائر العرب ، العدد ( ٣ ) ، دار المعارف عصر ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٠ م .

— الأصول في النحو ، لأبي بكر تحمد بن سهل بن السرَّاج (ت ٣١٦ هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ \_ \_ ١٩٨٥ م .

الأضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ( ۲۷۱ ــ ۳۲۸ هــ)
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دولة الكويت ، ۱۹۶۰ م .

\_ إعراب ثلاثين سورةً من القرآن الكريم ، تأليف إمام اللغة والأدب أبي عسبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالَرَيْه (ت ٣٧٠ هـ) ، عُني بتصحيحه وإخراجه الأستاذ عبد الرحيم محمود ، طبعة دار الكتب المصرية ، ١٣٦٠ هـ ـ ١٩٤١ م .

--- إعراب الحديث النبوي ، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله المسن الحسين بن عبد الله المسن الحسين العكبري ( ٥٣٨ - ٦١٦ هـ ) ، حققه الدكتور عبد الإله نبهان ، طبعة دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٩ م .

--- الاقتراح في علم أصول النحو ، للسيوطي ، حيدر آباد ، الــهند ، الطبعة الثانية ، ١٣٥٩ هـــ .

— الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري ( ١٣٥ – ٥٧٧ هـ ) ، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ — ١٩٨٧ م .

--- الإيضاح في علمل النحو ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجمي (ت ٣٣٧ ، أو ٣٤٠ هـ - ) ، حققه الدكتور مازن المبارك ، طبعة دار النفائس ، بيروت ، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م .

... بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، القاهرة ، ١٣٩٩ هـ.. ... ١٩٧٩ م .

— البسيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات الأنباري ، تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٣٨٩ هـ . . . . ١٩٦٩ م .

 \_\_\_ تحصيل عين الذهب ، من معدن جوهر الأدب ، في علم مجازات العسرب ، لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري ( ٤١٠ \_ ٤٧٦ هـ ) ، مطبوع على هامش ( الكتاب ) ، طبعة بولاق ، ١٣١٦ هـ .

\_\_ الْجَنَى الداني في حروف المعاني ، صنعة بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي الـــمُرادي (ت ٧٤٩هـــ) ، حققه الأستاذان فخر الدين قـــباوة ومحمد نديم فاضل ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هــــ ١٩٨٣م .

\_\_ حاشية الصبَّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، طبعة عيسى البابي الحليى بمصر .

\_ الصحُجَّة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ( ٢٨٨ \_ ٣٧٧ هـ ) ، حققه الأساتذة على النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي ، ومراجعة الأستاذ محمد على النجار ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٨٥ هـ \_ ١٩٦٥ م .

\_\_\_ خزانة الأدب ولُبّ لباب لسان العرب ، تأليف عبد القادر بن عمر السبغدادي ( ١٠٣٠ \_ ١٠٩٣ هـ ) ، حققه وشرحه الأستاذ عبد السلام عمد هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٣٩٩ هـ \_ ١٩٧٩ م .

\_\_\_\_ الخصـــائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢ هـــ ) ، حققه الأستاذ محمد على النجار ، دار الكتب المصرية ، ١٣٧١ / ١٣٧٦ هـــ \_\_ . 1907 / ١٩٥٢ م .

\_\_\_ الــردُّ على النحاة ، لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمـــي ، المعروف بابن مضاء القرطبي (ت ٥٩٢ هـــ ) ، حققه الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٧ م .

الرسالة ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمسي القرشي المطلبي ( ٢٠٤ هـ ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، الطبعة الأولى ، الحلبي ، ١٣٥٨ هـ . ١٩٣٨ م .

--- رسالة الغفران ، لأبي العلاء المعري ( ٣٦٣ ــ ٤٤٩ هــ ) ، تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة بــ ( بنت الشاطئ ) ، ذخائر العرب ، العدد ( ٤ ) ، دار المعارف بمصر ، الطبعة السادسة ، ١٩٧٧ م .

— السبعة في القراءات ، لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن محاهد التميمي البغدادي ( ٢٤٥ ـــ ٣٢٤ هـــ ) ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٠م .

سِرَّ صناعة الإعراب ، لابن حني (ت ٣٩٢ هـ) ، حققه الدكتور
 حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ١٤٠٥ هـــــ ١٩٨٥ م .

--- شرح أبيات سيبويه ، ألفه أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عسبد الله بن المسترزَّبَان السيرافي (ت ٣٨٥ هـ) ، حققه الدكتور محمد على الرَّيِّح هاشم ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ودار الفكر العربي بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .

--- شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري ، طبعة عيسى البابي الحلبي . \_\_\_ شرح قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني ( ٦٩٨ \_ ٧٦٩ هـ ) على ألفية الإمام أبي عبد الله محمد مجال السدين بن مالك ( ٦٠٠ \_ ٦٧٢ هـ ) ، حققه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ، ١٤٠٥ هـ \_ \_ \_ ٨٥٥٠ م .

\_\_\_ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنسباري ( ٢٧١ ــ ٣٢٨ هـــ ) ، حقق عبد السلام هارون ، ذخائر العسرب ، العدد ( ٣٥ ) ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٠ هــ \_ ... ١٩٨٠ م .

.... شرح المفصّل ، لموفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي (٥٥٦ ... ٦٤٣ هـ ) ، المطبعة المنيرية بمصر ، دون تحديد لسنة النشر .

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، لأبي الحسين أحمد بن فسارس بن زكريا (ت ٣٩٥ هـ) ، تحقيق الشيخ السيد أحمد صقر ، طبع عطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ، ١٩٧٧ م .

— طبقات النحويين واللغويين ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزُّبيَّدي الأُندلسي (ت ٣٧٩ هــ) ، حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ، ذخائسر العرب ، العدد (٥٠) ، طبعة دار المعارف بمصر ، ١٣٩٢ هــ \_\_\_ ١٩٧٣ م .

— العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تأليف أبي علي الحسن بن رشيق القسيرواني (ت ٤٦٣ هـ ) ، عُنِي بتصحيحه أحد كبار العلماء ، مطبعة أمين هندية بمصر ، الطبعة الأولى ، ١٣٤٤ هـ \_ ١٩٢٥ م .

— الكافسية في السنحو للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعسروف بسابن الحاجب ( ٥٧٠ – ٦٤٦ هـ ) ، وشرحها للشيخ رضي السدين محمسد بن الحسن الإستراباذي النحوي ( ٦٨٦ هـ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ٢٠٤٢ هـ – ١٩٨٢ م .

— كتاب سيبويه ، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠ هـ)
 الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ، ببولاق مصر المحمية ، سنة ١٣١٦ هـ .

ـــ الكتاب ، كتاب سيبويه ، تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٧ م . \_\_\_\_ الكشاف عن حقائق التتريل ، وعيون التأويل ، في وجوه الأقاويل ، لأبي القاســـم محمـــود بن عمر الزمخشري ( ٤٦٧ ــــ ٥٣٨ هــــــ ) ، طبعة عيسى البابي الحليي ، ١٣٩٢ هــــــ ١٩٧٣ م .

\_\_\_ لسان العرب ، ألفه جمال الدين محمد بن مُكرَّم الأنصاري الإفريقي المصري المعروف بابن منظور ( ٦٣٠ ــ ٧١١ هـــ) ، طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة ، دون تحديد لسنة النشر .

\_\_\_ بمحالس ثعلب ، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ( ٢٠٠ \_ ٢٩١ \_ \_ ٢٩١ \_ \_ ٢٩١ \_ \_ ٢٩١ \_ \_ ٢٩١ \_ العدب ، هـ\_\_ ) شــرحه وحققه الأستاذ عبد السلام محمد هارون ، ذخائر العرب ، العبدد ( ١ ) ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٩ م .

\_\_\_ بحالس العلماء ، لأبي القاسم الرجاجي ، حققه الأستاذ عبد السلام هارون ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٦٢ م .

\_\_\_ الـــمُخَصَّص ، تأليف الإمام أبي الحسن على بن إسماعيل بن سِيدُه الأندلسي (ت 20٨ هـــ) ، طبعة بولاق ، ١٣١٦ هــ .

ـــ المذكر والمؤنث ، لأبي بكر الأنباري ، تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ، طبعة الجليس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ١٤٠١ هـــ ـــ ١٩٨١ م .

— مسراتب النحويين ، لأبي الطيب اللغوي ، حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ، نهضة مصر ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٤ هـ — ١٩٧٤ م . — السمرة هـ ر في علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطي (ت ٩١١ هـ) حققه الأساتذة محمد أحمد جاد المولى ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البحاوي ، الناشر عيسى البابي الحليي ، ١٩٥٨ م .

\_\_\_ معاني القرآن ، لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفرَّاء (ت ٢٠٧ هـ) الجـرزء الأول بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النحار ، والجزء الثالث بتحقيق محمد على النحار ، والجزء الثالث بتحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي ومـراجعة علـي النحدي ناصف ، طبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٥٥ \_\_\_ 19٧٧ م .

— الــمُعَرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، لأبي منصور موهوب ابن أحمد بن محمد بن الــخَضِر الجواليقي ( ٤٦٥ ـــ ٥٤٠ هـــ ) حققه وشرحه الشيخ أحمد محمد شاكر ، مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة الثانية ، مزيدة منقحة ، ١٣٨٩ هـــــ ١٩٦٩ م .

— مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ هـ ) ، حققه الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، دولة الكويت ، ١٤٢١ هـ ـ . . . . . م .

\_\_\_\_ المفــردات في غريب القرآن ، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعــروف بالراغب الأصفهاني ( ت ٥٠٢ هــ ) ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ، دون تحديد لسنة النشر .

\_\_\_\_ المفصَّــل في علم العربية ، للزمخشري ، طبعة دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الثانية ، دون تحديد لسنة النشر .

— السمُمْتِع في التصريف ، لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابسن أحمد المعروف بابن عصفور الإشبيلي ( ٥٩٧ - ١٦٦٩ هـ ) ، حققه الدكتور فخر الدين قباوة ، دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٧ هـ — ١٩٨٧ م .

---- المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، المعروف بالمسيرد ( ٢١٠ ـ ٢٨٥ هـ ) ، حققه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ، المحلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ( ١٣٨٥ ـ ١٣٨٨ هـ ) .

ـــــ المنصف شرح كتاب التصريف للمازي ، لابن جني ، حققه الأستاذان إبراهيم مصطفي وعبد الله أمين ، القاهرة ، ١٣٧٣ هــــــــ ١٩٥٤ م .

\_ نتائج الفكر في النحو ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ( ٥٠٨ \_ ٥٨١ هـ ) ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ، دار الاعتصام ، القاهرة العد \_ ١٩٨٤ م .

\_\_\_\_ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، ١٣٨٦ هـــ ١٩٦٧ م .

 \* \* \*

## فهرس موضوعات ( الاقتراح )

| الموضوع الصفحة                                          |
|---------------------------------------------------------|
| مقدمة الكتاب                                            |
| الكلام في المقدمات : فيها مسائل٧٢ – ٧٣                  |
| المسألة الأولى : في حد أصول النحو ١٣ — ١٩               |
| المسألة الثانية : حدود النحو                            |
| المسألة الثالثة : حد اللغة                              |
| المسألة الرابعة : في مناسبة الألفاظ للمعاني ٣٥ ـــ ٤١   |
| المسألة الخامسة : الدلالات النحوية ٤٢ ـــ ٤٧            |
| المسألة السادسة : أقسام الحكم النحوي ٤٨ ـــ ٥٢          |
| المسألة السابعة : تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة ٥٣ ـــ ٦١ |
| المسألة الثامنة : تعلق الحكم بشيئين فأكثر ٦٢ — ٦٦       |
| المسألة الناسعة : هل بين العربي والعجمي واسطة ٦٧ ـــ ٧٠ |
| المسألة العاشرة : أقسام الألفاظ٧١ ـــ٧٧                 |
| الكتاب الأول : في السماع                                |
| وأعني به ما ثبت في كلام مَنْ يوثق بفصاحته ٧٤ ـــ ٧٨     |
| تنبيه : كان قوم يعيبون قراءات٧٩ ٨٨ ـــ ٨٨               |
| فصل.: الاستدلال بكلام الرسول ﷺ ٩٩ ـــ ٩٩                |
| فصل: القبائل التي نقلت عنها العربية                     |

| انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ                                |
|-------------------------------------------------------------|
| الاعتماد على أشعار الكفار من العرب ١١٥ ــ ١٢١ ــ ١٢١        |
| أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به١٢٠ ـــ ١٢٨ ـــــ           |
| اختلاف اللغات وكلها حجة                                     |
| علة الامتناع الأحذ عن أهل المدر                             |
| في العربي الفصيح ينتقل لسانه ١٣٤ ــ ١٣٦                     |
| في تداخل اللغات                                             |
| لا يُحتج بكلام المولدين ١٤٦ – ١٤٦                           |
| فائدة : أول الشعراء المحدثين                                |
| لا يُحتج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله١٤٩ ـــــ ١٥٣ ــــــ ١٥٣ |
| هل يُقبَل قول القائل: حدثني الثقة                           |
| طرح الشاذ ونَحوه ١٥٥ ــ ١٥٧ ــ ١٥٧                          |
| متي يسوغ التأويل ١٥٨ ـــ ١٥٩                                |
| إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال١٦٠                 |
| رواية الأبيات على أوجه مختلفة١٦١ — ١٦٢ — ١٦٢                |
| فصل : معرفة اللغة فرض كفاية١٧٨ — ١٦٣                        |
| خاتمة : النقل عن النفي                                      |
| تنبيه : النقل عند ابن الأنباري١٨٠ — ١٨٦                     |
| الكتاب الثاني : في الإجماع                                  |
| المراد به إجماع نحاة البلدين١٨٧ — ١٩٢ — ١٩٢                 |
| 197 — 187                                                   |

| مسألة : إجماع العرب حجة١٩٤ ـــ ١٩٤ ـــ ١٩٤             |
|--------------------------------------------------------|
| فصل : في تركيب المذاهب                                 |
| مسألة : حاء في الشعر لولاي ولولاك٢٠٢ ـــ ٢٠٢           |
| الكتاب الثالث : في القياس                              |
| هو حمل غير المنقول على المنقول٢٠٧ ـــ ٢٠٧              |
| فصل : في أركان القياس                                  |
| الفصل الأول : في المقيس عليه                           |
| المسألة الأولى : من شرط المقيس عليه ٢٠٩ ـــ ٢١٤        |
| المسألة الثانية : لا يُقَاس على الشاذ نطقًا٢١٥         |
| المسألة الثالثة : من شرط المقيس عليه٢١٦ ـــ ٢١٩        |
| المسألة الرابعة : أقسام القياس                         |
| المسألة الخامسة : تعدد الأصول ٢٣٨                      |
| الفصل الثاني : في المقيس                               |
| الفصل الثالث : في الحكم ٢٤٥ ـــ ٢٤٨                    |
| الفصل الرابع : في العلة ٢٤٩ ـــ ٣٧٣                    |
| المسألة الأولى : أصول هذه الصناعة ٢٤٩ ـــ ٢٥٥          |
| المسألة الثانية : أقسام العلل٢٥٦ ـــ ٢٦٩               |
| المسألة الثالثة : العلل الموجبة وغيرها٢٧٠ ـــ ٢٧٥      |
| المسألةِ الرابعة : إثبات الحكم في محل النص ٢٧٦ ـــ ٢٧٨ |
| المسألة الخامسة : العلة البسيطة والمركبة ٢٧٩ ـــ ٢٨١   |
|                                                        |
| £YY                                                    |
| •                                                      |

| المسألة الساديرة بالبادي والاس                       |
|------------------------------------------------------|
| المسألة السادسة : العلة موجبة للحكم ٢٨٢ ـــ ٢٨٣      |
| المسألة السابعة : التعليل بالعلة القاصرة ٢٨٤ ـــ ٢٨٧ |
| المسألة الثامنة : التعليل بعلتين ٢٨٨ ـــ ٢٩٣         |
| المسألة التاسعة : تعليل حكمين بعلة واحدة ٢٩٤ ـــ ٢٩٦ |
| المسألة العاشرة : في دور العلة ٢٩٧ ـــ ٢٩٨           |
| المسألة الحادية عشرة : تعارض العلل ٢٩٩ ـــ ٣٠٢       |
| المسألة الثانية عشرة : التعليل بالأمور العدمية٣٠٣    |
| خاتمة : القول في علل النحو ٣٠٩ ـــ ٣٠٩               |
| ذكر مسالك العلة ٣٣١ ـــ ٣٦١                          |
| الإجماع                                              |
| النص                                                 |
| الإيماء                                              |
| السير والتقسيم                                       |
| المناسبة                                             |
| الشبه                                                |
|                                                      |
| الطرد                                                |
| إلغاء الفارق                                         |
| ذكر القوادح في العلةذكر القوادح في العلة             |
| النقض                                                |
| نخلف العكس                                           |
|                                                      |

| دم التأثير                                       |
|--------------------------------------------------|
| قول بالموجب ٣٤٢                                  |
| ساد الاعتبار                                     |
| ساد الوضع                                        |
| لنع للعلة                                        |
| لطالبة بتصحيح العلةلطالبة بتصحيح العلة           |
| لمعارضة                                          |
| نبيه : في ترتيب الأسئلة                          |
| نذنيب : في السؤال والجوابنذنيب :                 |
| ىسألة : في الدور ٣٦٥ ـــ ٣٦٦                     |
| مسألة : في اجتماع ضدين                           |
| مسألة : في التسلسل                               |
| مسألة : القياس جلي وخفي٣٧١                       |
| خاتمة : اجتماع السماع والإجماع والقياس ٣٧٢ ـ ٣٧٣ |
| الكتاب الرابع: في الاستصحاب٣٧٨ ـــ ٣٧٨ ـــ ٣٧٨   |
| الكتاب الخامس : في أدلة شتى                      |
| الاستدلال بالعكس                                 |
| الاستدلال ببيان العلة                            |
| الاستدلال بعدُم الدليل                           |
| الاستدلال بالأصول المستدلال بالأصول              |

| الاستدلال بعدم النظير                                      |
|------------------------------------------------------------|
| الاستحسان                                                  |
| الاستقراء                                                  |
| الدليل المسمى بالباقي                                      |
| الكتاب السادس: في التعارض والترجيح ٣٩٦ ــ ٣٩٦              |
| المسألة الأولى : إذا تعارض نقلان                           |
| المسألة الثانية : تقوية لغة على أختها                      |
| المسألة الثالثة : اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ              |
| المسألة الرابعة : الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما ٤٠٣    |
| المسألة الخامسة : في تعارض القياس والسماع                  |
| المسألة السادسة : تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس ٤٠٧  |
| المسألة السابعة : معارضة بحرد الاحتمال للأصل والظاهر ٤٠٨   |
| المسألة الثامنة : تعارض الأصل والغالب                      |
| المسألة التاسعة : في تعارض أصلين                           |
| المسألة العاشرة : تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر ١١٤      |
| المسألة الحادية عشرة : في تعارض قبيحين                     |
| المسألة الثانية عشرة : المجمع عليه أولى من المختلف فيه ٤١٧ |
| المسألة الثالثة عشرة : تقديم المانع على المقتضي ٤١٨        |
| المسألة الرابعة عشرة : في القولين لعالم واحد ١٩٤           |
| المسألة الخامسة عشرة : فيما رجحت به لغة قريش ٢٦٥           |
| علمه عشرت مثيما رجحت به نعه قريش ٤٢٥                       |

| المســـألة السادسة عشرة : الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين |
|---------------------------------------------------------------|
| ٤٢٨                                                           |
| الكتاب السابع : أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه               |
| 227 _ 271                                                     |
| المسألة الأولى : أول من وضع النحو والتصريف ٤٣١                |
| المسألة الثانية : شرط المستنبط ٣٩٤                            |
| المسألة الثالثة : طريقة ابن مالك في النحو ٤٤٠                 |
| المسألة الرابعة : ترك السماع بالقياس ٤٤٢                      |

\* \* \*